( ) ) \_ illa "

144 = 144 = 00

كتاب اخوان الصغاوخلان الوما للا مام الهمام قطب الاقطاب مولاً نا احدين عبد الله .... رجد الله تعالى وهو على اربعة اقسام مم

---\*\*

قد طبع على ذمة الحاج الشيخ نور الدين بن المرحوم جير الحان الكتبى ببلدة بمبئ في محلة بهيندى بازار بمطبعة نخبة الاخبار بمسنة محسنة ١٣٠٠ ه

7

---\*\*

## م اعلان ک

## من الشيخ الحاج نورالديز بن جيواخان تا جرالسكتب

## عبى في بهندى إزار

المناف المنافل المنافل



| ست القسم الاول من رسائل اخوان الصفاوخلان الوفاع             | ﴿ فهر |
|-------------------------------------------------------------|-------|
|                                                             | حعيفة |
| الرسالة الاولى في العد د                                    | 44    |
| الرسالة الثانية في الهندسة                                  | ٤٣    |
| الرسالة الشالشة في علم النجوم وتركيب الافلاك                | 07    |
| الرسالة الرابعة في علم الموسيق في تهذيب النفس و اصلاح الاخا | A &   |
| الرسالة الحامسة في جغرافيا يعني صورت الارض والاقال          | 147   |
| الرسالة الساد ســة في النسبة العددية و المهند ســية         | 1     |
| الرسالة السابعة في الصنايع العلية في                        | .14   |
| الرسالة الشامنة في الصنايع العملية                          | . 40  |
| الرسالة التاسعة في بيان الآخلاق واسباب اختلافهاو انواعء     | . 44  |
| ونكت من اداب الانبياء وزبد من اخلاق الحكماء                 |       |
| الرسالة العاشرة في ايساغوجي                                 | 1 . 2 |
| الرسالة الحادية عشر في معنى فاطيغورياس                      | 112   |
| الرسالة الثانية عشرفي معنى بارمانياس                        | 171   |
| الرسالة الشالشة عشرني معني انولوطيقيا                       | 170   |
| الرسالة ألرابعه عشرني معنىانو لوطيقيا الثنانية              | 171   |
|                                                             |       |

سترسائل اخوان الصفاوخلان الوفاواهلالعدل وابنساء الحسد بجمل معانيهاو ماهية اغراضهم فيهاوهي اثنتان وخسون رسالة فيفنون العلم وغرائب الحكم وطرائف الاداب وحقائق المعانى عن كلام الخلصاء الصوفيد صان الله قدرهم وحرسهم حيثكانوا في البلاد وهي مقسومة على اربعة اقسام فنهار ياضية تعليمية ومنهاجسمانية طبيعية ومنهانفسانية عقلية ومنهاناموسية الهية فالرسائل الرياضية التعليمية اربع عشرة رسالة والرسالة الاولى منهافي العدد وهوما هيتدوكيته وكيفية خواصه والغرض المرادمن هذه الرسالة هورياضة انفس المنعلين للفلسفة المؤثرين الحكمة الناظرين في حقائق الاشمياء الباحشين عن عدل الموجودات باسرهاو فيهابيان ان صورة العمدد في النقوس ممطابق لعمور الموجودات في الميولي وهي انموذج من العالم الاعلى وبمعرفته يتدرج المرتاض الى سائر الرياضيات والطبيعيات وان علم العد د جذر العلوم وعنصر الجكمة ومبداء المعارف واسطقس المعاني فوالرسالة الثانية في المندسة م وبيان ماهيتها وكية انواعهاوكيفية موضوعاتهاو الغرض المقصود منها هوالتسهدي للنفوس من المحسوسات الى المعقولات ومن الجسمانيات الى الروحانيات ومن ذو ات الهيولي الى المجردات وكيفيسة رؤية البسائط التي لاتتكثرولا نزداد ولاتنفر دبالا تحاد ولاتنقد رعبقم دارولا انحصار في الاقصار كالصورة المجردة المعراة من المواد لمبراءة من الهيولى والجواهرالمحضمة الروحانية والذوات المفردة العلوية

التي لا تدرك بالعيان وفوق الزمان والمكان وكيفيدة الاتعسال بهاو الاطلاع عليهاو الترقى بالنفس اليها ﴿ الثالثة رسالة في النجوم ﴾ شبه المدخل في معرفة تركيب الافلاك وصفة البروج وسييرالكوا كبومعرفة ثاثيراتها في إهذا العالم وكيفية انفعال الامهات والمواليد منهابالنشوو البلي والكون والفساد والغرض منهاهو تشويق النفوس الصافية للصعود الى عالم الافلاك واطباق السموات منازل الروحانيين والملا تكة المقربين والملاء الاعلى والجواهر العلى والوصول الى الـقدس والروح الامين ﴿ الرابعة رسالة في الموسيق ﴾ وهو المد خل الى علم صناعة التاليف والبيان بان النغم والالحسان الموزونة لسها تاتبيرات في نفوس المستمعين لماكتا ثير الادوية والاشربة والتربا قات في الاجسام الحيوانية وان للا فلاك في حركاتهاو دورانهاو احتكاك بعضها ببعض نغمات مطربة ملهية والحاناطيبة لذيذة معجبة منهاكنغماة اوتار العيدان والطنابير والحسان المزام يروالغرض منها التشويق للنفوس الناطقة الانسانية الماكيمة للصعود اليهناك بعدمفارقتها الاجساد التي تسمى الموت لا نه الي هناك يعرج إبارواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المحقين المستبصرين كإبين الله ﴿ تعالى بقوله ﴾ ان كتاب الا برار لفي عليه ين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم ﴿ الحاسة رسالة في جغرافيا ﴾ يعني صورة الارض والاقاليم والبيان بان الارض كرية الشكل بجميع ماعليهامن الجبال والبحارو البراري والانهار والمدن والقرى وانهاحية تشبه بجملتها صورة حيوان تام عابداً لله ﴿ تعالى ﴾ بجميع اعضائهاواجزائها وظاهرها وباطنها وكيفية تخطيطها وتقديرها ومسالكها ومما لكهلو الغرض منهاهو التنبيه على علة ورود النفس الى هذا العالم وكيفية أتتعاد هاوعلة ارتباطها بغيرهاو استعمالها الحواس واستنباطها للمقياس والتنبيه على خلاصهاو الحث على النظرو التفكر فيما نصب الله لنامن الدلالات وارانا من الا يات التي في الافاق و الا نفس حتى يتبين للسناظر أنه الحق فيتمسك به ويزدلف اليه ويتوكل في احواله عليه فيستعد للرحلة والتزود الى دار الاخرة قبل الممات وفناء العمروتيقارب الاجل وفوت الامل ووجد ان الحسرة والندامة ﴿ السادسة رسالة في النسب ﴿ العددية و الهندسية و التاليفية وكية انواعها وكيفية ترتيبهاو الغرض منها التمدي لنفوس العقلاء الى اسرار العلوم وخفياتها أ

وحقا تنقهساو بواطن الحكم ومعانيهاو الوقوف على ان الموجود ات المختلسفة القوى المتبائنية الصور المتنافرة الطبياع اذاجع بينها على النسبة المتعيادلة ائتلفت وصحت وبقيت ودامت واذاكانت على غير النسبة المتعادلة اضطربت وتنافرت حتى اضمحلت وفنيت وما اعتدلت ولااستقامشيئ الاعلى قدر المناسية وصعمة الائتلاف وبمعرفة كية ذلك وكيفيته يكون الحذق والمهارة بالسصنائع كلماو التبرزفيها ﴿ السابعة رسالة في الصنايع العليمة ﴾ النظرية وكية اقسامها وكيفية مراتبهاو ايصاح طراثقهاو مذاهبهاو الغرض منها تعديداجناس العلوم وانواع الحكم وبيان اعراضها وحقا تقها والتهدى لطلب العلوم والحكم والتوقيف عليها وكيفية الطريق اليهاوبيان معرفتها ﴿ المثامنة رسالة في الصنائع العملية كالمهنية وتعديدا جناس الصنائع العملية والحرف والغرض منها هوتنبيه نفوس الغافلين على معرفة جواهر هاالتي هي الفاعلة على الحقيقة التي هي المستنبطة الصنائع كلهاللستعملة لاجسامهم المستخدمة لابدانهم اذهى للصنائع كالالات للنفوس والادوات لهاتستعملها لتبلغ بهاغرضهاعلى اختلاف مقاصدها وقنون حاجاتها ﴿ التاسعة رسالة في بيان اختلاف الاخلاق ﴿ واسباب اختلافها وانواع عللهاونكت مناداب الانبياء وسننهم وزبد مناخلاق الحكماء وسيرهم والغرض فىذلك منهاتهذيب النفوس واصلاح الاخلاق اللذان بهماالوصول الي المبقاء الدائمو السرور المقيم وكمال السعادة المباقية في الدنيا و الاخرة ﴿ العاشرة رسالة في ايساغوجي م وهي الالفاظ الستة التي تستعملها الفلاسفة في المنطق وفي اقاويلهم ومخاطب اتهم في كتبهم وجبهم وبراهينهم والغرض منهاهو التنبيسه على مايقوم ذات الانسان ويتممه ويعرفه البقاء المداثم ويعرفه الفرق بين الكلام المنطق واللغوى والفلسني وماحقيقة كل واحد منهاوبيان مامحتاج من ذلك اليه لتسديد العقل وتنفيغه نحو الحقائق ورده عن الزلل و الغلطكما يحتياج الى النحو لتسديد اللسان وتقويمه نحو الصواب ورده عن اللحن لأن تسبة صناعة المنطق الي العقلو المعقولات مثل نسبة صناعة النحوالي اللسان والالفاظ ﴿ الحادية عشر رسالة في قاطيغورياس ﴿ وهو البيان عن المعقولات الكليات وهي الالفاظ العشرة التيكل واحد منهسا اسم لجنس من الموجود ات كلمساو الغرض منمها هو البيان بان معانى الموجود ات كلها قد اجتمعت في هــذه المقولات العشرة التي

يسمىكل واحد منهاجنس من الاجناس والاجناس د اخلة فيهاوكيف تنقسم الاجناس الى الانواع والانواع الى الاشخاص والاشخاص الى الامهات وانهأ حدائق الاداب وبساتين العلوم وجنات الحكم وفواكه النفوسونزه الارواح ﴿ الثانية عشررسالة في باريمانياس ﴾ وهي الكلام في العباراة و ادا ، المعاني على أ حقماو الابانة عنهساو الغرض منهاتعريف الاقاويل الجازمة المفردة البسيطة الجمليمة التي هي أقسام الصدق والكهذب وكيف تحصل المقدمات القياسمية وتركيبها من الالفاظ البسيطة المفردة وتقابل الايجاب والسلب وتقسيم اصناف الاقاويل وانهاهي الجازم الذي منه يتركب المسقد مات البرها تسية وما الاسموما التكلمة وما القول المطلق وما القول الجازم وما الموجبة وماالسالبة وما المحصل والمستقيم والعدول وماالقضايا الثنائية والثلاثية والرباعية وماالعناصر الثلثة من ضروري وممكن وممتنع وما الصدو النقيض وغير ذلك بمايحتاج اليه في مقد مات القياس ﴿ الثالثة عشررسالة في انولوطيقا الاولى ﴾ وهي القياس والغرض منهاهوبيان كيمة القياس الذي تستعمله الحكماء والمتكلمون في احتجاجا تهم والدعاوى والبينات والمناظرات في الاراء والمذاهب واته الميران بالقسط وضعته الفلاسفة ليعرف به الصدق من الكذب في الاقاويل والخسطاء من الصواب في الاراء واعتى من الباطل في الافعال واى شيئ يكون وكيف يكون ومتى يكون وايها الصحيح وايها الفاسد ﴿ الرابِعة عشرر سالة في انولوطيقا الثانيه كوهى البرهان والغرض منهاهو البيان والكشف عن كيفية القياس الصحيح الذي لاخطاء فيد ولازال وهوالمسمى البرهان وهوميران البصائريتيم الوزن بالقسط ومثاقيلها بداية العقول والمعارف الاولى يستعملها الصيارفة الالهيون من الحكماء الذين يعرفون به الصواب من الخسطاء والحق من السباطل ويوضيح الحق المبينو العلماليقين ﴿ تَمْتُ ﴾ الرسائل الرياضية التعليمية و الفلسفية ﴿ ومنها الرسائل الجسمانية الطبيعية وهي سبع عشررسالة الاولى منهارسالة في الهيولي. والصورة كه وماهيتهما وماالزمان والمكان والحركة واختلاف اقاويل الحكماء في حقائقها وكغياتها منهاهو تعريف ماهية الجسم وحقيقته ومايخصه من الاعراض اللازمة والزائلة والصور المقومة والمتممة ولقب هذمالرسالة بسمع الكيان والثانية منهار سالة في السماء و العالم م وبيان كيفية اطباق السموات وكيفية تركيب الافلاك

وماهو العرش العظيم ومأهو الكرسي الواسمع والغرض منهاهو البيان عن كيفية تحريك الافلاك وتسييرات الكواكب وان المحرك لسها كلهاهوالروح القدس والنفس الكلية الفلكية الموكلة بهاباذ نباريها ﴿ الثَّالَثُةُ مَنْهَارِ سَالَةً فِي الْكُونَ والفساد ﴾ والغرض منهاهوالبيان عن ماهية الصور المقومة لكل واحد من الاركان الاربعة اعني الاميات التي هي النارو اليواء والماء والارض وانهاهي الامهات الكالية الكائن منها المعدن والنبات والحيوان وكيفية استحالة بعضها إلى بعض باختلاف كيفيا تمها عليها بدوران الافلاك حولهاومطارح شعاعات الكواكب عليهاوان الطبيعة الفاعلة لهاالحركة لكل واحدمنهاالي كإلها وغايتهاهى قوة من قوى النفس الكلية الفلكية وملك من جلة الملائكة الموكلة بها وسائتة لها الى عام ما اعد لهامن غايتمها ﴿ الرابعة منها رسالة في الاثار العلوية ﴾ والغرض منهاهو البيان عن كيفية حوادث الجوو تغييرات الهواء من الندوروالظلمة والحروالبردوتصاريف الرياح من البحاروالانهاروما يكون منهامن الغيوم والصباب والطل والندا والامطار وألرعود والبروق والشلوج والبرد والهالات وقوس قزح والشهب وذوات الاذناب وماشاكل ذلك 🛊 الحامسة منهارسالة في كيفية تكوين المعادن 🧩 وكمية الجواهر المعدنية وعلة اختلاف جواهرها وكيفية تكوينهافي باطن الارض والغرض منهاهو البيان بانها اول مفعولات الطبيعة التيهي دون فلك القمر التيهي قوةمن قوى النفس الكلية الفلكية باذن باريها المصور للجميع والموجد للكللامن موجو دابداعا واختراعا وخلقاو تكونياومنها تبتدي الانفس الجزءية بالتهدى الباعث بهاالي المترقي من اسفل سافلين من مركز الارض إلى اعلا عليين عالم الافلالة وفوق السموات موقف الابرار المتقين ومقر الاخيار المنتجبين ومحل الانبياء المرسلين وهذا اول صراط تجوز عليه الانفس الياءية ثم النبات بوسياطة الكون والنموثم الحيوان بوسياطة الكون والنمووالحسثم الانسيان بوسياطة الكون والنمووالحس والعقال ثم التجرد والدخول في زمرة الملائكة الذينهم سكان الافلا لئوالملاء الاعلى الذينهم اهل السموات ﴿ السادسة رسالة في ماهية الطبيعة ﴿ وَكِيغِيـة افعالها في الاركان الاربعة التيهي الامهات ومواليدها التيهي الحيوان والنبات والمعادن والفرق بين الفعل الارادى من الغكري والشــو في وبين

الضروري

﴾ الضرورى من الطبيعي والقهرى والغرض منهاتنبيه الغافلين على افعال النفس وماهية جوهرهاو البيان عن اجناس الملائكة وهي التي تسميها الفلاسفة روحانيات الكواكب الموكلة بانشاء المواليد بتحريكهاالي استكمال صورهاو التمام المعدلها ﴿ السابعة منهار سالة في اجناس النبات ﴾ و انو اعهاو كيفية حربان قوى النفس النامية فيهاو الغرمن منهاهو تعديد اجناس النبات وبيان كيفية تكوينها ونشوها واختلافانو اعهامن الاشكال والالوان والطعوم والرواثح في اوراقها وازهارها وتمارهاوحبوبهاوبزورهاوصموغهاولحاثهاوعروقعاوقضبانهاواصولهاوغرا ذلكمن المنافع وان اول حرتبة النبات متصلة باخر مرتبة المعادن واخر مرتبتها متصلة باول مرتبة الحبوان ﴿ الثامنة منهار سالة في اصناف الحيوان ﴾ وعجائب هيا كلمها وغراثب احوالهاو الغرض منهاهو البيان عناجناس الحيوانات وكمية انواعها واختلاف صورهاو طبائعها واخلاقها وكيفية تكوينها ونتاجها وتوالدها وترتيبها لاولادهاو اناول مرتبة الحيوانية متصلة باخر مرتبة النبات واخر مرتبة الحيوانية متصلة باول مرتبة الانسانية واخرم رتبة الانسانية متصلة باول مرتبة الملتكة الذين همسكان الهواه والافلاك واطباق السموات وان نفوس بعض الحيوانات ملائكه ساجدة لنفس الانسان التي هي خليفة الله في ارضه و نفوس بعضهار ا كعة له و نفوس بعض الحيوان شياطين عصاة مغلغلة في جهنم عالم الكون والغسادوان الانسان اذاكان خير اعاقلافهو ملك كريم خيرالبرية واذاكان شريرافهو شيطان رجيم شرالبرية ﴿ التَّاسِعَةُ مَنْهَارِسَالُهُ فِي تُرَكِيبِ أَلْجُسِدٌ ﴾ والبيان بانه عالم صغير وان بنية هيكله تشبه مدينة فاضلة وان نفسه تشبه ملكافي تلك المدينة والغرض منهاهو معرفة الانسان جسده وبنيته المهياة له وان انتصاب القامة اجل اشكال الحيوانات وانبنية جسيد الانسان مختصرمن العالم الذي هوفي اللوح المحفوظ واند الصراط الممدود بين الجنة والناروانه ميران القسط الذي وضعد الله بين خلقه وانه الكتاب الذي كتبه الله بيده وصنعته الذي صنع الله بنفسه وكلمته الذي ابدع الله بذاته وأن نفس الانسانية هي خليفة الله في ارضه حاكما بين خلقه سائساليريته مستعملالعالمه السفلي مدة من الزمان فاذ انتقل صارزينة لعالمه العلوى وحافظالذاته الوجودى على الابدوان الانسان اذاعرف نفسه المستخلف عرف ربه الذي استخلفه و امكنه الوصول اليه و الزلني لديه فائزا بنعيم الابد و الدوام

السرمد و العاشرة منهارسالة في الحاس و المسوس، كو والغرض منسما هو البيان عن كيفية ادرالة الحواس محسوساتهاواتصا لهابواسطة القوة الحاسة واتصالها الىالحاسة المشتركة الروحانية الواصلة التيمنها انبعثت قوىالحواس الظاهرة وافهاترد كالخطوط ألخارجة من المركز الي المحيط بنقط كشعرة الراجعة اليه بنقطمة واحدة وهو اول منازل الوجانمة اذالقوة المحاسمة المؤدمة المه مأنى بوجه وروحاني بوجه والحاسة المشتركة اعني الداخلة روحانية محضة لان حكم الجزء منهاحكم الكل وانكانت التجزئة لاتقع عليه بالحقيقة لان تصورها الشئ بادراكهاو اتصالها الى القوة المتخيلة التي مجراهامقدم الدماغ لتوصلها الىالقوة المفكرة التي مجراهاو سبط الدماغ لتميرهاو تخلصها يجولانها فيهاو تعرف حقائقها مم توصلها الى القوة الحيا فظة الذاكرة التي مجر اهامؤخر الدماغ لتمكها وتحففه استقدة اوغير معتقدة الى وقت التذكار مم تؤديما الى القوة الناطقة العاقلة التيهى ذات الانسان المدبرة الكل الباقية بالذات تنتزع جيع المعانى والصورثم تصور تلك المعانى والصور المنتزعة من مصورا تها المترسمة فيها وهي القوة الناطقية ايضا بوسياطة الاولى فتلك الصورة هي لها كالموضوع وكالميولي والقوة المعتبرة ايضا للنطق الخارج هي القوة الناطقة ايضاعلي وجه ثالث بواسطة الالسن فاذا همت الاولى باظهارشي الىخارج وهو المنطق الا لهي على الحقيقة من صورة النفس تصورت النفس الثانية اذهما جوهرو احد لتجردهماعن المواد وتعريهماعن الهيولي اعني الجسمانية فستادت الي المقوة الناطقة التي مجراها على اللسان لتعبر عنها بالالفاظ الدالة المخاطبين على المعاني التي تخرج من النفس الى القوة الصانعة التي مجر اها البدان لتخط بالاقدام على اوجد الالواح وصغمات الدغاتروبطون الطواميرتلك الالفاظ وهي النطق الخارج والكلام الظاهرلتيق العلوم بصورها الذاتية اعني معانيها محفوظة من الاولين إلى الاخرين وخطابامن الحاضرين للغائبين الى يوم يبعثون ﴿ الحادية عشر منها رسالة في مسقط النطفة ك وكيفية رباط النفس بها اعنى الهيولا نية عند تقلب حالاتهاشهرأ بعد شهرو تاثيرات افعال روحانيات الكواكب في احكام بنية الجسد من المزاج والتركيب اربعة اشهرقدر مسير الشمس ثلث الفلك واستيفا ثهاطبائع البروج من النارية والترابية والمهواثية و الماثية ثم كيفيسة تاثيراتهاو افعالمها في

فى احكام النفس اربعة اشهر اخرو ماينطبع فيمامن التهيو. و الاستعد ا دالتي هي صورة الاولى بالقوة لتصيرصورة بالفعل عند التهيوء لقبول الاخلاق والاعال والعلوم والاداب والحكم والاراء في مقبل الزمان ومستقبل العمر بعد الولادة في الشهر التاسع عند دخول الشمس من بيت التاسع من موضعها يوم مسقط النطفة بيت الحركة والسغرو النقلة والتصوروالعلم والفطنسة والغرض منهاهو الاخبارعن حال الانفس البسيطة قبل تشخصها واتصا لهابالاجسام الجزءية المحصورة المحدودة المحسوسة بوساطة الالوان والاشكال والاعراض الاخر وان المكث في الرحم هــذه المدة لتتميم البنيــة وتحميل الصورة وهو الكمال الاول لاستكمال الألة واعدادها الادوات ولاستتمام رباط النفس بالهيسكل واتحاد هابقواه وانبساطها في البنية وتمكنهامن الجملة ﴿ الرسسالة الثانية عشر منمافيمعني قول الحكماء كان الانسان عالم صغيرو هومعني العالم الكبير المؤدى عن جلته والمخصوص بثمرته وأن صورة هيكاله مماثلة لصورة العالم الكبرير الجسماني وأن أحوال نفسه وسريان قواها في بنيسة هيكلمه وحقيقمة جوهره ما ثلة لاحوال الخلائق الروحانيين من الملئكة والجن والشياطين وارواح الحيوانات اجعين فأن الانسان مختصر من العالمين الروحاني والجسماني جيعامهيا مجبول من سوس هوفي الحقيقة خلاصة هذا العالم وغرته وزبدته وكدر ذلك المعالم وثقالته وان يكون جوهرا اخرالمعاني الجسمانية واول المعاني الروحانية فهوكالحد المتاخم لكل السعالمسين وكالاصل الصالح لمجموع الكمالين وكالجوهرالذي هوبائنته معقول وكيفيته محسوس وكالشئ الذي بذاته حياة من وجدوذ وحياة من وجد وكالذات القائم بنفسه من جهة والقائم بغميره منجهة وكالمعنى المشير بمضمون فحواه ويفطن بمفهوممه لماسواه ومن وجه آخركالفرخ المتفقأ عندالبيضة الذي هوله كال من وجه ومنتهى الكمال من وجمه آخرفهو اللازم للوكرماد ام طائر آبالقوة فاذا استكمل طارفصا رطائه ا بالفعل وكالزاوية التي يوجد ذاتها متوسطة بين المتجزى وغير المتجزي مم النقطينة جامعة لحاليهما اعني البسيط والمركب وكالنبوة التيهى ممتدة الى الروحانيين بخطوالي الجسمانيين بخطهم الوحي جامع بين طرفيهما والالهام حاولحديهما وكنهايسة الحيط التي هي السطح لذي مكان وليس له مكان و الغرض من هــذه

الرسالة هو الاخبار عن حال الانفس البسيطة قبل تشغيصها و اتصالها بالاجسام الجزءية والاشخاص الحسية وعلة اتصالبهامدة وحال مفارقتمها عند بلوغ نهايتهما وكيف بعرفالانسان هويته وانيته وكيفيسة نفسه وحقيقة ذاته وانه مجموع فيه معانى الموجود اتكلها فهوكالكل ومحيط بالجيع فينتبه كذلك ويتامل الصواب والفرصية مدة حياته فيقصده ويقتنيه ومحتويه اذلذلك انشاه منشئه فيعيده ويبدئه ويديمه ويبقيه وهويبليه ويشفيه ويهديه لينجيه فيفوز بالبقاء والنعيم المقيم والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴿ الرسالة الثالثة عشر منها في كيفية نشر الانفس الجزءية كالاجساد البشرية والاجسام الطبيعية والغرض منها البيان عن كيفية بلوغ الانسان بدوام انتقاله وتغميرا حواله وآخرمعاد. وماله وكيم يصيرالى رتبة الملئكة ومنازل الروحانين دارالقرار ومحل الاخيار عند خلع المادة وبلوغ الارادة ونهاية السعادة الى حلوله بعد الموت اوقبله بوجوده الصورى وجوهره النورى ﴿ الرسالة الرابعة عشر منهافي بيان طاقة الانسان ﴾ في المعارف والىاى حد هوومبلغه في العلوم الى اى غاية ينتهى واى شرف منها يرتقي والغرض منهاهو التنبه على معرفة الله جل جلاله والقصد نحوه واستنجاز لقائمه والوقوف بينيديه والرجوع بالكلية اليه كماكان منه المبداء واليه المعاد والمنتمين ﴿ الرسالة الخامسة عشرمنها في ماهية الموت والحيوة ﴿ وما الحكمة في وجو دها في الد نياعالم الكون والفساد وماحقيقة المعاد والغرض منهاهو البيان عن علة رباط الانفس الناطقة بالاجساد البشرية واتمصالها بالاشخاص الجزءية الىوقت الموت وكيفية التاهب والاستعداد قبل الفوت والاستعجال مادام الخلاص بمكناو النجاة معرضة والاجسام موجودة والالة متمكنة والاستهانة بالموث والتجافى عنه وازالة الخوف منه ببقاء النفس بعد الموت الذي هومفارقتها الجسد وترك استعمالها اياه واستراحتهامن اذاه ووصولها الى عالمها ووجود هامناها وبلوغهامنتهاهاوانه لاسبيل لهاالي البقاء السرمدي الذي لايتغير ولايزول الاعفارقة الجسد المستحيل الذي هوسبب الانتقال والزوال والتسغيرمن حال الى حال ﴿ الرسالة السادسة عشر منها في ماهية اللذات ﴿ والالام الجسمانية والروحانية وعلة كراهية الحيوانات الموت وكيف اسباب الالام واللهذة التي ننال النفوس بسبب الاجسام وكيف تنال بحجرد ها اذا فارقت الجسد وكيف

يكون انفراد هابذ اتماو تحرد هابنفس ماخلو امنها وانتهائها الى الفرد انية واتخاد هابالجواهرالصورانية والذوات الروحانيسة وكيف يكون لذات اهل الجنان وآلام اهل النيران و الغرض منهاهو التصور ان عذاب اهل جهنم كيف يكون مع الجن و الشياطين المغللة المقيدة المنكوسة المعكوسة و أن نعيم أهل الجنان كيف يكون مع الملئكة والروحانيين مسرورين فيها مخلدين لايسهم فيهانصب ولاعناء يتبوؤن من الجنسة حيث يشاؤن وان جهنم عالم الكون والفسا ديصلا ها من شتى بسوء المنقلب والمعادوان الجنان في اعالى عالم الافلاك وسعة السموات سعد بهامن فازبعد الممات بذخائر الخيرات والباقيات الصالحات ﴿ الرسالة السابعسة عشرمنها في علل اختلاف اللغات، ورسوم الخطوط و العبار ات وكيف مبادي المذاهب والديانات والاراء والاعتقادات واول نشوها وابتداؤها وغساؤها وتزايدها حالا بعد حال وقرنا بعد قرن وكيفية انتقالهامن قوم الى قوم وسبب تغييراتهاو الزيادة فيهساو النقصان منهاو الغرض منهاهو التنبيسه على ان افعال النفس انماتقع محسب مافي طبعهاو غريزتهاوان قوة المحث عن الخفيات موجودة في جوهريته اي بضمير التذكير اعتبار أللانسان اي في جو هرية النفس كالمادة و العلم صورة لتلك المادة فهي علامة بالقوة والعلم صورة قا عُمة فيهاوان في قوتها ان تعلم الاشياء المحسوسة والمعقولة من اصناف ألعلوم في الاعلى والاسفل والادق والاجلمنهابقوة النطق ولذلك يسنيح لذا ته سوانح ويخطر بباله خواطر فيعمل فيهافكره فيستخرج بعلمه اراه ويستنبط بذهنه مذاهب مم يعبرعن تلك الصورة المتخيلة في ضميره بالسفاظ مو دية عنها ثم يقيد تلك الالفاظ برسوم من الكتابة دالة على تلك الالف ظ دلالة الالفاظ على تلك الخــواطرودلالة الخـواطـر على اعيان الاشياء وحقائقها ومعانيهاو انها يتعاطون ذلك على حسب مناسبات من الطباع واتفاقات تقمع في الاوقات والبقاع والمنسشاو المولد والمخالطات باقوام اصدقاء واقارب ومعارف والاصغاء البهم والاخهذ عنهم والتخلق باخلا قمهم فبحسب هذه الاتفافات يقع ايثار الانسان الشيئي على غيره من الاراه والمذاهب والمطالب والاعتفادات والنحل والصناعات والمكاسب لان كل انسان وانكان في ظاهرامره متمكنا من اختيسا رمايقتنيد من المذاهب والاراء فبينه وبينكل واحد منهامنا سبات جبلية طبيعيمة

اطنة وعادات الغية ظاهرة تجذبها اليه وتحببهاعنده وتحرضه علبهاوتدعوا اليهاو محسب انجذابه في طبعه وميله والفه يكون تبرزه فيهاومهارته بهاولذلك براز احدهم فيشيئ وتخلف اخرو اجتهادهماو احدور بااتفق واحد منهمان يسمع كلاما اويري امرافيرضاه لنفسه وعيل اليه بطبعه ويقتنيه ويدخل في جلة اهله فيتساكد الفتند وانسسه بنه على مرور الزمان فاذا قوى الالف واستمرت العادة وسكنت نفسه اليه وتمكن اليه من قلبه لشدة صحبته له ومعرفته به وفرط ميله اليدآ ثره على غيره حتى يصير في اخر الامر الفالما يختاره منه ومعانداً لماسواه ويرىله الفضل على غيره من المذاهب الحقيقية والاراء العقلية وأن كان مغضولا ومحكرله بالشرف والعلووانكان مشرو فافيحسب ذلك تكثر الاختلا فات وتتباين المبذاهب والبديانات والحق فيسهم مع الانزرالاقل والاخرلاحق بالاول ﴿ و منها الرسائل النفسانية العقلية تشتمل على عشر رسائل الرسالة الاولى منها في المسادي العقلية 🧩 على راي الغيثاغوريين والغرض منها أن الباري جل جلاله لما ابدع الموجودات في المبدع الاول وهو العقل و اخترع المخترعات بوساطته في النفس وخلقهامقدرة في الطباع وكونها يحسب الامهات والموالد ورتها ونظمها كراثب الاعداد من الواحد الذي قبسل الاثنين والاثنين قبل الثلثة وكذلك مابعده وجعل لكلجنس منهاحدا مخصوصاونهايمة معلومة مطابتة بعطهالبعض فاعلة ومنفعلة هيولاوصورة نوعاوجنسااذاراى ذلك احكم واتذن وأكن واهدى اليه وابين ﴿ الرسالة الشائية منها في المبــادى العقلية ﴿ على راى اخوان الصفاوخلان الوفاو الغرض منهاهو البحث عن علة الاشياء والاخبار واسباب الكاثنات الكليات والجزئيات عن البارى جل وعزكتركيب العدد الصحيح عن الواحد قبل الاثنين ﴿ الرسالة الثالثة منها في معني قول الحكما ﴾ ان العالم انسان كبير ذ و نفس وروح حي عالم طائع لباريه خلقه ر به جل ثناؤه يوم خلقه تاما كاملا و ان كل الخلا ثق داخلون فيه و هو جلتهم وليس خارج العالمشي آخر لاخلا ولاملاوليس العالم في مكان وكل مافيه في مكان موكل كل واحد من اهل العالم عايتًا في منه ويقدر عليه يفعلون مايؤمرون وكل في فلك يسجون يسجون الليل والنهار لايفترون كإقال تعالى ومامنا الاله مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانالنحن المسيمون ﴿ الرسالة الرابعـة منهـا في العقــل

والمعقول 🛊 ومالعقسل الهيولاني ومالعقل بالقوة وما العقبل بالفعل وما العقبل المستفادوما العقل الغمال والغرض منهاهو تعريف ذات الانسسان وصورة الصوروماجوهرالنفس محقيقتهاوالاشبارة الي الباقي فيهاوكيف اجتماع صور المعلومات فيهاعلى تباينهاو تغايرهاوكيف تصورها الموجو دات المنتزعة من المواد وكيف تصيراحد موجودات العالم بعدان لم يكن شيئ من الموجودات الابالقوة وكيف خروجه بالصورة من العدم الى الوجود وكيف بحصل عقلا بالفعل وعاقلا بالفعل ومعقو لايالفعل والوجود الصوري عجر دامن ساثر الموادمعراة من الهيولات فتبق ببقاء العقل الفعال وجدالله ذي الجلال والاكرام لا اله الاهوكل شيئ هالك الاوجهدله الحكم واليه ترجعون إالرسالة الخامسة منهافي الاكوار والادواري واختلاف القرون والاعصار والزمان والدهور والغرض منهاهو البيان هن كيفية انشاه العالم ومبداءه وترتيبه وظهوره وغايته وكيغية فنائه وخرامه لوانقطعت موادبقائه عن مبقيه لينعدم في الحال ويضحل بلازمان وماامر الساعة الاكلمير البصراوهواقرب ﴿ الرسالة السادسة منها في ماهية العشق ﴿ و محبة النفوس وننزوعها وتشوقها الى الاتحاد والمرض الالهي وماحقيقته ومن ابن مبداءه والغرض منهاهو البيان بان السابق المشوق اليه المعشوق المطاع الراد المطلوب المحبوب على الحقيقة هو الباري جل ثناؤه و أن الخلا ثق و جلة العالم مشتاقة اليه مريدة متعركة نحوالكمال باستمام الصورية وعاشقة الي مصورها الذي هو فوق الصوروالكمال التمام وهوالباري المصورله الاسماء الحسني والامثال العلى ﴿ الرِّسَالَةُ السَّابِعَةُ مِنْهَا فِي مَاهِيةُ البَّعْتُ ﴾ والصوروالنشوروالقيامة والحساب وكيفية المعراج وعلمهاهو الغرض الاقصى من رسسا ثلنا كلمهاو اليد المنتهى وهوالغاية القصوى واليه اشاربقوله تعرج الملئكة والروح اليه في يوم كان مقداره خسين الف سنة ﴿ الرسالة الثامنة منهافي كمية اجناس الحركات ﴾ وكيفية اختلافهاومباد مهاوغاياتهاو الغرض منهاهو البيان عن كيفية وجود العالم عن البداري جلجلا له وكيف حركة الطبسائع الى استكمالهاو قبول صورها الخاصية في كل واحد منهاو كيفية سكونها عنداستكمال كل واحد واحد منها الصورته الخاصية اذبالصورة يصيرالشئ هوماهووبه محصل فيالوجود ويتمرأ ويتحير ويصيرشيثأ معلومامشارأ اليه والرسالة الناسعة منهافي العللو المعلولات 💸

وكيف رجوع اواخرها على اواثلهاواوائلهاعلى اواخرهاوالغرض المقصود اهومعرمة اصولالعلوم ومباديهاواسبابهاوقوانينهاورسومهاوكيفياتها على الحقيقة ﴿ الرسالة العاشرة منها في الحدود والرسوم ﴿ والغرض منهاهو معرفة حقائق الاشياء وماهياتهاو اجناسهاو انواعها المركبة والبسيطة عاهيكل واحدمنها وعفرنتها الوقوف علىذوات الاشياء وكيفياتهاوفصولها ﴿ وَمَنَّهَا الرسائل الناموسية الالهية والشرعية الدينية وهي تشتمل على احدى حشررسالة الرسالة الاولى منهافي الاراء والمذاهب في الديانات الشرعية الناموسية والفلسفية وبيان اختلاف العلماء في اقاويلهم وما ادى اليه اجتمادهم من البحث والنظر والكشف عن الحقائق والاصول وكية تلك المقالات وماالاسباب والعلل التي من اجلها كان اختلافهم ومن الحق ومن المبطل ومايصلح للسميع ومايصلح النعاص ومايصلح للعسام والغرض من هذه كلها هوالبيان بان المذاهب والديانات كلها وضعت كالعقا قبيروالادوية والاشبربة لمرض النغوس وكسب الصحة ولطف الحيل لخلاصهامن بحرالهيولي واسرا لطبيعة ووصف طريق الاخرة وكيفية النجاة في المعاد من جهنم عالم الكون والفساد والوصول الى ألجمنان والغرد وسعالم إلا فلاك وسبعة السموات وأن أكثرهذه الديانات لاقوام قد انحرفواعن طريق النجاة وبعد واعنا نتهاج سبيل الرشاد فاستولى عليهم الميل والعصبية والجمية الجاهلية نارالله الموقدة التي تبطلع على الافئدة فضلوا ضلالابعيداوماالله بظلام للعبيد ﴿ الرسالة الثانية منها في ماهية الطريق الى الله عزوجل ك وكيفيمة الوصول اليه والفرض منهاهو الحث على تهذيب النفس واصلاح الاخلاق وتطهير السرائروتنزيه الضمائروتنبيه النفوس الساهية مجابعد الموت في المعاد من احوال القيمة والبعث والنشير والحساب والميزان والصراط والجوازعلي جهنم والورود فيهاو حقائق معانيهاوان منكم الاواردهاكان على ربك حتمامقضيائم نبخى الذين اتقواونذ رالظالمين فيهاجثيا ﴿ الرسالة الثالثة منها في بيان اعتقاد اخوان الصفا وخلان الوفا ك ومذاهب الربانيين الالهيين والغرض منهاهووضوح الحجة على بقاء النغوس بعد مفارقتهاالجسدالذي يسمى الموت وحل الشكوك فيها وكشف الشبه بطريق اقناعي لابرهاني اذارسالة لجامعة مقصورة على البراهين على ما اشرنا اليه في رسائلنا التي هي كالمدخل

اليه والعنوانله والرسالة الرابعة منهافي كيفية عشرة اخوان الصفاو خلان الوفاء كم وتعاون بعضهم لبعض بصدق المودة وصحة المحبسة ومحض الرافة والشسفيةة أ والتحسن والرحة وسسيرهم في صلوتهم ومذاكرتهم ومجالسستهم واجتماعاتهم والغرض منهاتاليف القلوب والتعاضد في الدين والدنياجيما اذهى سبب نجاتهم والمؤدية الىخلاصهم ﴿ الرسالة الحاسة منها في ماهية الايمان ﴾ وخصال المؤمنين المحقين والغرض منها هومعرفة الجلالة الروحانية وماالالهام وماالوسسوسسة وماالتوفيق وماالخذلان وماالهداية وماالضلالة اذكان هذاالباب علماغامضا وسرا خفيامن العلوم الروحانية والاسراز النفسانية ﴿ الرسالة الساد ســة منهافي ماهية الناموس الالهي م والوضع الشرعي وشرائط النبوة وكية خصالهم ومذاهب الربانيين والالهين والغرض منهاهو التنبيد على اسرار الكتب النبوية ومرامي مرموز اتهم المقصودة واوضاعهم الناموسية الالهية والتمدى اليهاوكيفية الكشف اسامن المهدى لنتظرو البرقليط الاكبر والرسللة السابعة منهافي كيفية الدحوة الى الله عزوجل م بصفوة الاخوة وصدق الوفاء ومحض المودة وخطاب طبقات المدعوين ومنازل المستجيبين الى ذلك والغرض منها هو البيان بان دولة اهل الخير تبتدي اولهامن قوم اخيار فضلاء ابرار بجتمعون ويتفقون على راي واحدو مذهب واحدوسنة رضية وسيرة عادلة من غير تخاذل ولاتقاعد ﴿ الرسالة الشامنة منها في كيفية افعال الروحانيين ﴾ والجن والملئكة المقربين والمردة والشياطين والغرض منهاهو البيان ان في العالم فاعلين نفسدانيين روحانيين غير جسمانيين لايتمانعون ولايتزاحون ولايتضايق بهم المكان ولايحويهم الزمان ولاينحصلون بمشاعر الحواس ومدارك العيان ذواتهم حيث افعالهم وصورهم معروفة باثارهم ﴿ الرسالة التاسعة منهافي كية انواع السياسات وكيفيتها ﴾ ومراتب المسوسين وصفات المد برين لها في العالم والغرض منهاهو البيان بان مد بر الجميع وسائس الكل الحكيم الاول البارى المصورجل جلاله وان من كان احسن سياسة واحسس تدبيراكان عندالله اعظم منزلة ولديه اقرب زلغة ومنكان بقدرةالله ابصرو بحكمته اعرفكان بسياسة خلقه اعلم ومنكان بهااعلم فسياسته احسن واعدل ومنكان كذلك فاليه اقرب ولديه اوجه ﴿ الرسالة العاشرة منهافي كيفية ا نضدالعالم باسره كل وفي مراتب الموجو دات و نظام الكائنات و ان آخر هامنعطف

على اولها من اعلى الفلك المحيط الى منتهى مركز الارض وانها كلهاعالم واحد كدينة واحدة وكعيوان واحد وكانسان واحدوالغرض منهاهوالوقوف على فة الحقائق ومباد يهاوتو اليهاوسو ابقها ولواحقها علمايقيناو بيانا شافيا مقنعا كافيا بلاشك ولاشبهة ولاريب ولامرية وان مبداها كلياصادرة عن فعل الله ﴿ عزوجل ﴾ وحده الذي هو الابداع المحض لامن موجو دهو او لها بالوجود والوحدة واقدمهافيه وهو المبدئ الذي ابرزالله فيه سائر الموجودات تنبعث منه القوى متكثرة نحو غاشهاالمغتلفة والساتصاعد متحدة وانالي ربك المنتهي واليالله ترجع الامور وجعله السبب الاول الذي مه يتعلق ماسواه من سائر الموجو دات تعلق المعلول بالعلة مرتبطا بعضها ببعض فاعلة ومنفعلة منتقلا من رتبة الدنيا إلى رتبة القصوى ارتباط معلول بعلة على حسب بواديها وتواليهاالي ان تتلاحق باجعها وتتوار دباسسرهااليد فبكون هوعلة العلل ومبداء المبادي الفائضة عااقاض اليد الباري جل جلاله على ماد ونها مخيرها وجودها يقبل كل ذات من الذوات بقدر مامحتمله منهامن الوجو داللائق بدفي الدوامو البقاءنور الله وعنايته ورجته وكلمته به الله يهدى من يشـــاء ويثيب واليه يرجع من ينيب ﴿ الرسالةالحادية عشرمنها في ماهية السحرو العزائم ﴾ و ماهية العين و الزجرو الفال و الوهم و الرقى و كيفية اعال انطلسمات الباقية وماعارة الارض وماالجن وماالشياطين وماالملتكة المقربون والروحانيون وكيف تاثيرات بعضهم في بعض والغرض منهاهو البيان بان في العالم فاعلين غير مرثيين ولامحسوسين يسمون روحانيين افعالهم ظاهرة وذواتهم باطنة منبرامأ تظهر افعاله بوساطة الطبيعة ومنهابو ساطة النفس ومنهابو سياطة العقل وهواجل منازل المخلوقين واعلى رتبة الروحانيين لان البارى جل تناؤه جعل العقل سيابقا والنفس لاحقا والطبيعة سياثقا والهبولي شيائقاو العدم ماجقا والعقل هوالمبدء الاول والموجود الاول عن موجده بدءوبه يبيق ولذلك صاريمتد الوجود يوجوده مستكمل الفضائل والخيرات تام الانوارو السبركات معرى من الشوائب و التغييرات مبرامن النقص الواقع من جهدة الهيوليات يرتبكل موجود مرتبة وينزله منزلة ويوفيه قسطه في ازوم النظام والبلوغ الى ألتمام ولذلك جعلله القوة الحافظة على سائر الموجود ات ووجود اتها العاقله إ لهم ذواتها الخاصية بواحدواحد منها يستحقها اويليق بها فلذلك يشارالي

ذاتما باسم الفعل الصاد رعنما اذفعله ذاته وصورته تاثيراته فهذاهو السابق البادى مم يليه اللاحق التالى وهو القوة المخترعة بوساطته المبدعة بها الذوات من سائر الموجودات افضل احوالما في الوجود الذى هو الحياة وهى النفس التي بها اعطى الاجسام افضل صورهاواتم وجود هاولماتصورت الاجسام بها وانطبعت فيها حصلت لهابها قوة تتعلق بها الاجسام على قدر اختلافها فحصل صورة كل واحد منها مخالفة لصورة الاخروهو الطبيعة الباقية في الاجسام بحصل بها التخلق و التصور و التشكل بالصورة الخاصة لو احدو احدمنها وهى قوة وضعها البارى جل جلاله في الجسم وعلق قو امد بوجود هافيه وصيره بخاصتها التحرك به الى تمام معدله وغاية قدر لبلوغه البه ووقوفه عنده الاان يعوقه عائق من خارج فيمتنع من حركته الى ان ينقطع ذلك فيعود الى حركته الحاصية ثم الهيولى خارج فيمتنع من حركته الى ان ينقطع ذلك فيعود الى حركته الحاصية ثم الهيولى السورة التي بها يصير الشي هو ماهو ويفارقه كون العدم و العدم هو لاموجود و العدم الفعل ولاموجود و الغدم والمنام موجد وجود مل موجود فينعدم و معيده في خسل والسط الانوار و الظلم موجد وجود مل موجود فينعدم و معيده في خسل والسط الانوار و الظلم موجد وجود مل موجود فينعدم و معيده في خسل ومنشئه في لمي ومقيد له فيقي منه المبداء و اليه المنتهى خلاحت في خسل معيده في خسل ومنشئه في لمي ومقيد له في منه المبداء و الهداء والمناه المنته في المحرود في خسل مناه الم وحود في خسل ومنشئه في لمي ومقيد المبيق منه المبداء و الهداء المنتهى خلاحة المعل ومنشئه في لمي ومقيد المبيق منه المبداء والمودود في خسل ومعيده في خسل ومنشئه في لمي ومقيد المبيق منه المبداء والمه المنتهى خلاحة المعلم ومعيده في خسل ومنسئه في المهود المبداء والمها المنته المبل ومنسؤه المبداء والمهود و المعالم ومنسؤه المبل ومنسؤه المبل و المبل و المبل و المبل و منسؤه المبل و المبل و منسؤه المبل و المبل

والفرض مهاايصا حقائق ما السائل المتقدمة كلها في المستملة على حقائقها باسرها والفرض مهاايصا حقائق ما الله و نبنافي هذه الرسائل عليه اشدالا يضاح والبيان ياتى على ما فيافيتبين حقائقها و معانيها ملخصة مستوفاة مهذبة مستقصاة بيرا هين هند سية يقينية و د لا ئل فلسفية حقيقية و بينات علية و جيم عقلية و قضايا منطقية و شدوا هد قياسية و طرق اقناعية لا يقف على كنهها و لا يحقائقها و لا يخصلها و لا شيئامها الامن ارتاض عاقدمنا و حدق و عرف و تدرب فيها و تهم او عالى يشا كله اذ هذه الرسائل كلها كله المقدمات لها و المداخل اليها و الادلة عليها و الاغوذ ج منها لا ينفتح غلق معتاصها و لا ينكشف مستور غامضها الالمن تهذب بهذه الرسائل الاتنين و الجنسين او عاشا كلهامن الكتب و الرسائل الاتنين و الجنسين او عاشا كلهامن الكتب و الرسائل الاونية الحدو المنه هى منهى الغرض لماقدمناه و اقصى المدى و نهاية القصدو غاية المراد و لقدا لحدو المنه و المدل و له الحول و القوة ( تحت فهرست رسائل اخو ان الصفاو خلان الوفا) و اهل العدل و ابناه الحدو هى اثنتان و خسون رسالة و رسالة فى تهذيب النفوس و اصلاح

الاخلاق ﴿ واعلميا الحي ايدك الله وايانابروح منه ﴾ بان مثل صاحب هذه الرسائل مع طالبي العلم ومؤثري الحكمة ومن احب خلاصه واختسار نجاتسه كمثل رجل حكيم جوادكريم له بسستان خضر نضربهم مونق معجب طيب الثمرات لسذيذ الفواكه عطرالر ياحينار جهالاورادفا تحةالازهار بمية المنظرة زهة المرامي مختلفة الاشكال والاصباغ والالوان والمذاق والمشام من بين رطب ويابس وحلو وحامض وفيهامن ساثر الطيور المطربة الاصوات الملهية الالحان المستحنسة التغريد تطرد تحت اشجارها انهارجارية وخلال ازهارها وخضرهاجداول منسسابة تموج وفي حافات الانهار خضرمونقة واصداف مشرقة الالوان وجواهر متناسبة الاصباغ رائقة المناظر عجيبة الصوربديعة التاليف غريبة التنضيد فرحةكل نفس و در هذ کل عین مسلاة کل هم مد عاه کل انس فار اد لکرم نفسه و سیغاسیسیته ان يد خلماكل مستحق و بشلذ ذ فيهاو بهاكل مشرف عاقل فنادى في الناس ان هلواواد خلواهذا البستان وكلوامن ثمارهاما اشتهيتم وشموامن رياحينهاما اخترنم وتفرجو اكيف شئتم وتنزهو ااين هويتم وافرحو اواطربو اوكلو أواشربوا وتلذذ واوتنعموا واستروحوا بطيبها وتنسموا بروائحها فلم يجبد احدولم يصدقه خلق ولاعبو ابدولا التفتو االيه استعظامالة ولهو استبعاد الوصفه واستنكار الكلامه و استغر ابالذكره قراى الحكيم من الراى ان وقف على باب البستان و اخرج ممافيه تحفا وطرفا ولطفا منكل ثمرة طيبة وفاكهة لمنذيذة وريحان زكي ووردجنبي ونورانيق وجوهربسي وطيرغر دوشراب عذب فكلمن مربدع ضباعليدوشهاها اليمه وذوقه منهاوحياه بهاواشمه من فوائح الرياحين واسمعه من بدايع التلحين حتى اذا ذاق وشموفرح به وطرب منه وارتاح اليه واهتزو علمانه قدوقف على جيع ما في البستان ومالت اليه نفسه و اشتاق الى دخول البستان وتمناه وقلق اليه ولم يصبر عنه فقال له عند ذلك ادخل البستان وكُل ما شــــثتَ وشُمَّ ماشئتَ و اختر ماشبئت و انظر كيسف شبئت و تنتزه ابن شبئت و جي من ابن شبئت وتلذذ وتنع وتطيب وتنشم فهكذا ينبغي لمن حصلت عنده هذه الرسائلو الرسالة لا يضيعها بوضعها في غيراهلهاو بذلها لمن لم يرغب فيهاولا يظلما بمنعهاعن مستحقهاو صرفهاعن مستوجبهاو لايعرفها الألكك لحرخير سديد مبصر للقصد مجلب للرشد من طالبي العلم وموثري إلا دب ومحبي الحكم وليتحرزفي حفظهما

واسرارهاو اعلاتهاو اظهرارهاكل التحرز ومحرسها غاية الحراسة ويصونها احسن الصيانة وليكن المؤدى فيهاحق الامانة بان لايضعها الافي حقهاو لايمنعها عن مستعقبها فانهاجلاء وشفاء ونوروضياء بلكالداء ان لم تكن دواء وكالفساد ان لم تكن صلاحا وكالهلاك ان لم تكن نجاة تداوى وقدتدوى وغيت وتحيى فمي كالترباق الكبير الذي هوفي نفسه وحده وتختلف الاحوال عنده فيفعل الشئ وضده محسب القوابل والمنفعلات عند والحواصلو المتوالدمنه بلمثلها الغذاه والضياه فان بالغذاه القوة والزيادة وبالضياه الابصار والمهداية ﴿ فَكُمَا ان ﴾ الصي الصغير و الطفل الرضيع السليم من الداه المستعد للزيادة و النمايحتاج الى حسن التربية ولطف التغذية واطعام ماهوله اوفق واصلح وفيه ازكي وانجع على معرفة ومقدار مم التدرج بغذائد حالا بعد حال الى استكمال قوته وتمام بنيته لثلايتغذى بمالا بنجع فيه ولا يستمر ته فيرضه ويدويه بل يهلكه ويرديه فكان الذي اعد إيشفائه وبقائِه هوسبب دا ثه وفنائه اوكالعليل الملتبس بالداء البعيد من الشفاء أن غذى لاينتفع بغذا له بل يزيد في دا له ورعا كان سبب هلاك نفسه وانقضاء عره واما الضياء فانه لايصلح الالمن فتع عينه وصح نظره وقوى بصره بالخروج من الظلام فيضعف جداعن مقابلة ضوء النمارونور الشمس بل يكسبه الضياء ظلة البصرحتي رعاصار ضلالاوعاوكذلك من كان عليل المطرف ارمد المعين ذاعوراوفي بصره سوء وقذى فلايفتح عينه فيبصرولايعابن الصورقيمير بليستر يح ابدا الى الظلمات ويهرب من الضياء وكلماز اد الضياء نقص ابصاره وضعف ادراكه فان لج ادّاه الى الغشاء والعَمَاوفقه النظرودِ هاب البصركذلك الواجب على من حصلت عنده هذه الرسائل و هذه الرسالة ان يتق الله ﴿ تعالى ﴿ فيهابان يمتم ويعتني بماغاية العناية ولايخل بهذه الوصاية ويتلطف في استعمالها وايصالها تلطف الاخ الشقيق والاب الشفيق والواد الصديق والطيب الرفيق بعد بـذل وسبعته واستغراغ جسهده في توخي القصدو تحرى الصواب في بذله شيئا بعد شئ لنراه شديد الحاجة اليه عظيم الحرص عليه كثير الرغبة فيه بعدان اختبرهم واستبراهم واستكشف حالهم فن انس منه رشداورجا ه خيراً بمن اقصى مناه خلاص روحه ونجاة نفســـه وجعل ســعيد فيمايرجع

الى ذاته والى ماهوسبب حياته يزهد في اعراض الدنياوير غب فياهو خير وابتي الايكذب نفسه ولايسامحهابل يصدقها صدقاو بجد حزماو يعلم حقا ان ليس للانسان الاماسعى وان سميه سوف يرى ثم بجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتمى دفعهااليدرسالة رسالة على الولاء شبيدالغذاء والتربية والنماء وكالدواء للصحة والشفاءو الكعل والجلاءلتقوية البصرو الضياءمايقرب من فهمدو يليق بمعله من علمه ويستصلحه لمثله قدرما يغذيه ويربيه ويصحه ويشفيه بل يبصره ويهديه ويشده ويقويه اولافار لاعلى الترتيب المبين في الفهرست حتى اذا ما تمكنت الملكمة من تفسه و انستَ به و تصورت عنده و استقر في خلده و قوى فيه و تحقق بفكره معانيه طلب عند ذلك الكل بشدة حرص وانشراح صدروغاية رغبة وخلوص أنية وقوة عزيمة وفضل معرفة وزيادة يقين وصحة بصيرة فحصلهاوعمل بنهاأ واستحق بعد النظرفيهن وألوقوف على جهل معانيهن النظر في الرسالة الجامعة التي هي نهاية المراد و نزهة المرتاد والفوز في المعاش والمعادلان بهن التوصل اليها و بفهمهن الوقوف عليها فن و فقه الله لذلك ويسره فقد هدا ه من الحيرة واحياه بعد الموت وامنه من الخوف وازلفه اليه واستبغ جلائل نعمه عليه فيبيق بقاء الابدويدوم دوام السرمدفي السمعادة التامة والبركات العامة والنعيم المقيم والله يهدي من يشاء الى طراط مستقيم ﴿ تحت فهرست رسائل اخوان الصفام وخلان الوفاو اهل العدل وابناء الجدد

سائل اخوان الصفائج وخلان الوفاو اهل العدل وابناء الجمه وارباب الحقائمق واصحاب المعانى فى تهد يب النفوس واصلاح الاخلاق للبلوغ الى السعادة الكبرى والجلالة العظمى والبقاء الدائم والكمال الاخير بحول الله وقوته وتأبيده وتوفيقه وله الجد وحده وصلى الله على رسوله سيدنا محدواله الائمة الطاهرين وسلم تسليما على بها اجعبين

ttt

القسم الأول من كتاب اخوان الصفاو خلان الوقا اللامام الهمام قطب الاقطاب مولانا احدين عبد الله رحمه الله تعالى وهو يشتمل على اربعة عشر رسالة في العلوم الرياضيات

----

قد طبع على ذمة الحاج الشيخ نور الدين بن المرحوم جيو الحان الكتبي بسلدة بمبئ في محسلة بهيندي بازار بمطبعة تخبة الاخبار بمطبعة تخبة الاخبار المسنة ١٣٠٥ ه

----\*\*·---

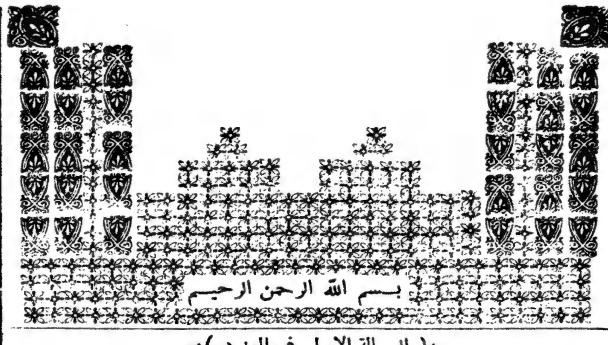

## ( الرسالة الاولى فى العدد )

الجد الله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير امايشركون في اعم ايها الاخ كالبار الرحيم ايدك الله و اينابر و حمنه بانه لما كان من مذهب اخو اننا الكرام ايدهم الله النظر في جبع علوم الموجودات التي في العالم من الجواهر و الاعراض و البسائط والمجردات و المركبات و المحث عن مباديها و عن كية اجناسها و انواعها وخو اصها وعن ترتيبها و نظامها على ماهى عليه الان وعن كيفية حدوثها و نشوها عن علة و احدة و مبداه و احد من مبدع و احد جل جلاله و يستهشد و ن على بيانها عثالات عددية و براهين هندسية مثل ما كان يفعله الحكماء الفيثاغوريون و احتجنا ان نقدم هذه الرسالة قبل رسائلنا كلها ونذكر فيها طرفامن علم العدد وخواصه التي تسمى الارتماطيق شبه المدخل و المقد مات لكيا يسهل الطريق وخواصه التي تسمى الارتماطيق شبه المدخل و المقد مات لكيا يسهل الطريق على المتعلين الى طلب الحكمة التي تسمى المفلسفة و يقرب تناولها المبتدين بالنفر في العلوم الرياضية فنقول بان الفلسفة اولها عجبة العلوم و اوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقمة الانسانية و اخرها القول و العمل عايوا فق العم الموجودات بحسب الطاقمة الانسانية و اخرها القول و العمل عايوا فق العم الوسية والنائل العلوم الطبيعيات و الرابع العلوم الالهيات قال ياضيات البعدة الوسيق قالموسيق و الثالث العلوم الماسيق قالموسيق قالموسيق قالموسيق قالموسيق قالموسيق و الثالث العروم النائل الموسيق قالموسيق قالموسية الموسيق قالموسيق قالموسية الموسيق قالموسيق قالموسيق قالموسيق قالموسيق قالموسيق قالموسيق قالموسية الموسية الموسيق قالموسية الموسية الموسية الموسيق قالموسية الموسيق الموسيق الموسية الموسية الموسولة الموسولية الموسية الموسية الموسولة الموسولة الموسولة الموسولة الموسولة

هومعرفة التاليف وبداستخزاج اصول الالحان والاسطرنومياهوعلم النجوم بالبراهين التي ذكرت في كتاب المجسطى والجومطرياه وعلم الهندسة بالبراهين التي ذكرت في كتاب اقليدس والار تماطيقي هومعرفة خواص العدد ومايطابقهامن معانى الموجودات التي ذكرها فيثاغورس ونيقوماخش فاول مايبتدابالنظرفي هذه العلوم الفلسفية الرياضيات واول الرياضيات معرفة خواص العد دلانه اقرب العلوم تناولا ثم الهندسة مم التاليف ثم التنجيم ثم المنطقيات ثم الطبيعات تمالالهيات وهذا اول مانقول في علم المددشبه المدخل و المقدمات (الالفاظ) تدل على المعساني والمعاني هي المسميات والالفاظ هي الاسماء واعم الالفاظ والاسماه قولنا الشئ والشيئ اماان يكون واحدا اواكترمن واحد فالواحد يقال على الوجهين اما بالحقيقة واما بالحجاز فالواحد بالحقيقة هوالشئ الذي لاجزء له البتة ولاينقسم وكل ما لاينقسم فهوو احد من تلك الجهة التي بها لاينقسم وان شئت قلت الواحد ماليس فيه غيره بما هوواحد واما الواحد بالمجازفهوكل جلة يقال لهاو احدكما يقال عشرة واحدة وماثنة واحدة والف واحدوالواحدواحدبالوحدة كماان الاسودا سود بالسموادوالوحدة صفة للواحدكم ان السواد صفة للاسود ﴿ فصل ﴿ واما الكرة فهيجلة الاحادواول الكثرة الاثنان ثم الثلثة ثم الاربعة ثم الخسة ومازاد على ذلك بالغا مابلغ والكبثرة نوعان اماعد دواما معدودوالفرق بينهما ان العد داغاهوكمية صور الاشسياء في نفس العاد و اما المعدودات فهي الاشياء انقسها وأما الحسساب فهوجع العدد وتفريقه والعدد نوعان صحيح وكسوروالواحد الذي قبل الاثنين هواصل العددومبداثه ومنه ينشو العدد كله صحيحه وكسوره واليه ينحل راجعا امانشوالصحيح فبالتراثد واما الكسور فبالتجزي والمشال في ذلك ما اقول في نشو الصحيم انه اذا اضيف إلى الواحد واحد اخريقال عند ذلك انهما اثنان واذا اضيف البهما واحدد اخريقال لتلك الجملة ثلثة واذا اضيف السيها واحد اخريقال لها اربعة واذا اضيف اليهاواحد يقال لهاخسة وعلى هذا القياس نشو العددالصحيم بالتزائد واحدا واحدا بالغامابلغ وهذه صورتها

٩٨٧) واما تحليل العدد الى الواحد فعلى هذا المشال الذي [

أقول اند اذا اخذ من العشرة واحد تبقي تسعة واذا التي من التسعة واحد تبقي تحانية واذا استقطمن الثمانيية واحدتبتي سبعة وعلى هذا القياس يلتي واحد واحدحتي يبقى واحدقا لواحد لايمكن ان يلقي منه شئ لانه لاجزءله البشة فقد تبين كيف ينشو العدد الصحيح من الواحد وكيف ينحل اليد ﴿ فصل ﴾ واما نشو العدد الكسور من الواحد فعلى هذا المثال الذي اقول انه اذا رتب العدد الصحيم على نظمه الطبيعي الذي هوواحد اثنسان تلثية اربعة خسة ستة سبعة عانية تسعة عشرة ثم اشير الى الواحد من كل جسلة فاند يتبين كيف يكون نشوه من الواحدوذلك اذه اذا اشير الى الواحد من الاثنين يقال للواحد عند ذلك نصف واذا اشمير إلى الواحد من جسلة الثلثة فيقال له الثلث واذا اشيراليد من جلة الاربعة يقال له الربع واذا اشير اليد من جلة الخسة يقال له الخس وكذلك انسدس والسبع والثمن والتسع والعشر وايضا اذا اشيرالي الواحد من حلة الاحدى عشر فيذال له جزؤ من احدعشرو من اثني عشر نصف السدس ومن ثلثة عشر جزء من ثلثة عشرومن اربعة عشر نصف السبع وخسة عشرتلث الخس وعلى هذا المثال يعتبر سائر الكسور فقد تبين كيف يكون نشو العدد من الواحدا لصحيح منها والكسور جيعا وكيف هواصل لهما جيماوهذه صورتها (اب ج دهوزح طي يايب ع) ﴿ فصل ﴾ واعلم يا اخي بان العدد الصحيح رتب اربع مراتب احاد وعشرات ومثات والوف فالأحاد من واحد الى تسعة والعشرات من عشرة الى تسمين والمأت من ما ثة الى تسع مائة والالوف من الف الى تسعة الاف ويشتملها كلم ااثنتا عشر لفظة بسيطة وذلك من واحد الى عشرة عشرة الفاظ ولفظة ماثة ولفظة الف فصار ألجميع اثنتاعشرة لفظمة بسيطة واماسائر الالفاظ فشتقة منها اومركبة اومكررة فالمكررة كالعشرين من العشرو الثلثين من الثلثة و الاربعين من الاربعة و امثال ذلك و اما المركبة كالماء تين وثلثماثة واربعمائة وخسما ثة فانها مركبة من لفظة الماثة مع ساثر الاحاد وكذلك الفان وثلثة الاف واربعة الاف فانها مركبة من لفظة الالف مع اسائر الالفاظ من الاحاد والعشرات والماءت كإيقال خسة الاف وسبعة الاف إوعشرون الفا ومائة الف وسائر ذلك وهذه صورتها

|            | ی       | 7          |       | و ِذ_            | ٨     | د.    | ب_ ج     | _        | 1                                                |                |
|------------|---------|------------|-------|------------------|-------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------|
|            | and.    |            | . F.  | · F (            |       | 1     | F. E     | <u>.</u> | واحد                                             |                |
|            | 4.      | **         | A     | Y 7              | •     | ٤     | * 1      | •        | ١                                                |                |
| <b>=</b> 1 | عشرون   | ٠          | 4     | قغ ۰۰            | ١.    | • • • | يغ       | 4        | نسمة الان                                        | ج <del>گ</del> |
| 73         | ئلئون   | ż          | ۲     | رغ ۰۰۰           | 4.    | * • • | كغ       | λ…       | عانية الان                                       | <b>.</b>       |
| •          | ارجون   | ند         | ۳٠.,  | شغ ٠٠٠           | ۳.    | • • • | لغ       | ٧        | بغة الآن<br>بغة الآن                             | Ce.            |
| •3         | 430     | •          | 2     | تغ ۰۰۰           | ٤٠    | • • • | مغ       | بر<br>:  | وسة الان سنة الان سبعة الان غانية الان تسعة الان | Co.            |
| 3          | 160     | ÷          | •••   | غ ٠٠٠            | • •   | • • • | نغ       | 0        | وسد الآن                                         | <b>.</b>       |
| ون         | ن مانون | · <b>\</b> | ٦     | خغ ۰۰۰           | ٦.    | • • • | سغ       | •        | ف اربعة الآف                                     | G.             |
| .ع         | ن غانون | ٨.         | ۸۰۰۰  | ذغ ٠٠٠<br>ضغ ٠٠٠ | ٧٠    | •••   | عغ<br>فغ | *::      | تلائد الآن ار                                    | .في            |
| مح         | Leci    |            | 4     | ظغ ٠٠٠           | ۹.    | •     | صغ       | 7        | וניין יאלי                                       | ٠.ئ            |
|            | 1       | 7          | ٣.    | . 2              | 1     | Y     |          | 4 · ·    | 1.                                               | •              |
|            | 2       | •          | ا کان | 2. 150           | *   ! | 7. 5  | 5. 5.    | 25 / 20. |                                                  |                |
|            | £       |            | ر ش   | ا ت              | . 5   | ٤     | خي .     | r        | ġ                                                |                |

اما الاحاد اب ج د ه و ز ح ط ی و اما العشر ا ت له ل م ن س ع ف ص و اما المئات ق رشت ت خ ذ ض ظواما الالوف غ بغ جع دغ هغ وغ زغ حغ طغ بغ (فصل) و اعلم يا اخي ايدك الله و ايانا بروح منه بان كون العدد على اربع مراتب التيهي الاحاد والعشرات والمثات والالوف ليسهو امرضروري لازم لطبيعة العدد مثل كونه ازواجاوافرادا صحيحاو كسورا بعضها تحت بعض لكنه امروضعي رتبته الحكماء باختيارمنهم وانمافعلوا ذلك لتكون الامور العددية مطابقة لمراتب الامور الطبيعية وذلك ان الامور الطبيعية اكثرها جعلما الباري جل ثناؤه مربعات مثل الطبائع الاربع التي هي الحرارة و البرودة و الرطوبة واليبوسة ومثل الاركان الاربعة التي هي الناروالهوا ، والماء والارض ومثل الاخلاط الاربعة التي هي الدم والبلغم والمرتان المرة الصفراء والمرة السوداء ومثل الازمان الاربعة التيهي الربيع والصيف والخريف والشتاء ومثل الجهات الاربع والرياح الاربع الصباوالد بورو الجنوب والشمال والاوتاد الاربع الطالع والغارب ووتد السماء ووتد الارض والمكونات الاربع التيهي المعادن والنبات والحيوان والانس وعلىهذا المثال وجد اكثر الامور الطبيعية مربعات ﴿ فَصَلَ ﴾ واعلم يا اخي ايد لـ الله وايانا بروح منه بان هــذه الامور الطبيعية انماصارت اكثرهامر بعات بعناية الباري جل ثناؤه واقتضاء حكمته لتكون مراتب الامور الطبيعية مطابقة للامور الروحانية التيهي فوق الامور الطبيعية أ وهي التي ليست باجسام وذلك ان الاشسياء التي فوق الطبيعة على اربع مراتب او لها الباري جلجلاله ثم دونه العقل الكلى الفعال ثم دونه النفس الكلية ثم دوند الهيولي الاولى وكل هذه ليست باجسام ﴿ فنمل ﴾ اعمل يا اخى ايدك الله و ايانا بروح منه بان نسبة البارى جل ثناؤه من الموجوا دت كنسبة الواحد من العد دو نسبة العقل منهاكنسبة الاثنين من العد دونسية النفس من الموجود ات كنسبة الثلاثة من العدد ونسبة الميولي الاولى كنسبة الاربعة ﴿ فصل ﴾ واعلميا اخي ايدك الله وايا فابروح منه بان العد دكله احاده وعشراته ومئآته والوفه أومازاد بالغامابلغ فاصلها كلهامن الواحد الى الاربعة وهي هذه ( ٤٣٢١) وذلك انسائر الاعداد كلهامن هذه يتركب ومنها ينشؤوهي للفيها كلهابيان ذلك انه اذا اضيف و احدالي اربعة كانت خسة و اناضيف

اثنان الى اربعة كانت ستة و ان اضيف ثلثة الى اربعة كانت سبعة و ان اضيف و احد و ثلثة الى اربعة كانت عمانية و ان اضيف اثنان و ثلثة الى اربعة كانت تسعة و ان اضيف واحدو اثنان وثلثة الى اربعة كانت عشرة وعلى هذا المثال حكم سائر الاعداد من العشسرات والمثبات والالوف ومازاد بالغامابلغ وكذلك اصول الخطار بعة وسائر الحروف منها يتركب و الكلام من الحروف يتركب كابينا فيمابعد فاعتبرها فانك تجد ماقلناحقا صحيحاو من يربد ان يعرف كيف اخترع الباري جل ثناؤه الاشياء في العقل وكيف او جدها في النفس وكيف صورها في الهيولي فليعتبر ماذكرنافي هذالفصل ﴿ فصل ﴿ واعلم يااخي ايدك الله و ايانابر و ح منه أن البارى جل تناؤه اول شيئ اخترعه و ابدعه من نور وحدانيته جوهر ابسيطايقال له العقل الفعال كما انشاء الاثنين من الواحد بالتكرار مم انشاء النفس الكلية الفلكية من نور العقل كما انشاء الشلشة بزيادة الواحد على الا ثنين ثم انشاء الهيولي الاولى من حركة النفس كما انشاء الاربعة بزيادة الواحد على الثلاثة ثم انشائسائر الخلائق من الهيولي ورتبها بتوسط العقل و النفس كاانشاه سائر العدد من الاربعة إباضافة ماقبلها اليها كإمثلناقبل ﴿ فصل ﴾ واعلمايا اخي ايدك الله و ايانابروح منه بانك اذا تاملت ماذكرنا من تركيب العدد من الواحدالذي قبل الاثنين ونشوه منه وجدته من ادل الدليل على وحدانية الباري جل تناؤه وكيفية اختراعه الاشياء وابداعه لها وذلك ان الواحدالذي قبل الاثنين وانكان منه يتصور وجود العددوتركيبه كما بينا قبل فهولم يتغير عماكان علسيه ولم يتجزاكذ لك الله عنوجلوان كان هوالذي اخترع الاشياء من نوروحدانيته وابد عهاو انشاءها وبه قوامها وبقاؤها وتمامها وكالها فهولم يتغير عماكان عليه من الوحدا نية قبل اختراعه وابداعه لهاكم بينافي رسالة المبادي العقلية فقد انبأ ناك بما ذكرنامن ان نسبة البارى جل ثناؤه من الموجودات كنسبة الواحد من العددوكما ان الواحداصل العدد ومنشاءه واوله وآخره كذلك الله عزوجل هوعلة الاشياء وخالقهاو اولها وآخرهاوكا ان الواحد لاجزءله ولامشل له في العدد فكذلك إ الله جل تناؤه لامثل له في خلقه ولاشبه وكما أن الواحد محيط بالعدد كله ويعده كذلك الله جلجلا له عالم بالاشسياء وماهياتها تعالى الله عمايقول الظالمون علوآ كبير ا ﴿ فصل ﴾ و اعلم يا اخي بان مر اتب العدد عند اكثر الايم على اربع مر اتب

| شرمر تبة و هذه صورتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كرهاو اماعندا لفيثاغور يبنضلى ستذع                                       | كاتقدمذ                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الماد                                                                    |                                                                                                                |
| Facilities (1) of community of the commu | عشرات                                                                    | 100 / 100 de |
| 1 • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE TRAIN FROM A MARKAN A AMERICAN A AND AND AND AND AND AND AND AND AND | - · · ·                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الف                                                                      |                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عشرة الوف                                                                | دبوات                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مأثة الف                                                                 | فوعات                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الف الف                                                                  | غايات                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عشرات الوف الوف                                                          | سورات                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ميات الوفالوف                                                            | حلبات                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوفالوفالوف                                                             | البطات                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عشرات الوفالوفالوف                                                       | هنيات                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مياتالوفالوفالوف                                                         | دعورات                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوفالوفالوف                                                             | وهوات                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عشرات الوف الوف الوف الوف                                                | مجوات                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ميات الوف الوف الوف الوف                                                 | ومور                                                                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوفالوفالوفالوفالوف                                                     | مارو                                                                                                           |
| ن العدد الكسورمرا تبع كثيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لم يا اخىايدك الله و ايانابروح مند با                                    | فصلواع                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عد د صحیح الاوله جزء او جزأن او ع                                        |                                                                                                                |
| نية وعشرون وغيرهمامن الاعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماوسدسأ ونصف سدس وكذلك الثما                                             | وثلثاورب                                                                                                       |
| له فهي مرتبة بعضها تحت بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . د الکسوروان کثرت مراتبه و اجزا                                         | الا أن العد                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كلها عشرة الفاظ لفظة منهاعامة مبه                                        |                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مة الالفاظ لفظة موضوعة وهي النه                                          |                                                                                                                |
| مة و السدس من الستة و السبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ة والربع من الاربعة والخس من الخــ                                       | من الثلث                                                                                                       |
| لتسمعة والعشرمن العشرة واما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مة والثمن من الشمانية والتسع من ا                                        | من الســـ                                                                                                      |
| د من احد عشر يقال له جزء من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مامة المبهمة فهى الجزءلان الواح                                          | اللفظة ال                                                                                                      |

احد عشرو كذلك من ثلثة عشرو من سبعة عشروما شاكل ذلك واما باقي الالغاظ الكسور فضافة الى هذه العشرة الالفاظكا يقال لواحد من اثنى عشسر نصف المدس ولواحد من خسة عشر خس الثلث ولواحد من عشر ن نصف العشروعلى هذاالمثال يتبين سائرمعاني الكسور باضافة بعضها لبعض ﴿ واعلم ﴾ بان كلا نوعي العدد يذهبان في الكثرة بلانهاية غير ان العدد الصحيم يبتدي من إقل الكمية وهو الاثنان ويذهب في التزايد بلا نهاية و اما الكسور فيبتدئ من اكثرالكمية وهوالنصف وعرفي التجزى بلانهاية فكلاهمامن حيث الابتداءذ ونهاية ومن حيث الانتهاء غير ذي نهاية ﴿ فصل ﴿ في خواص العدد ثم اعلم أن مامن عدد الاوله خاصية اوعدة خواص ومعنى الخاصية انها السفة الخصوصة للوصوف الذى لايشركه فيهاغيره فخاصية الواحد انه اصل العدد ومنشاء كإبيناقبل وهويعدالعدد كله الازواج والافراد جيعاو من خاصية الاثنين انه اول المعدد مطلقأوهو يعد نصف العدد الازواج دون الافرادومن خاصية التملثة انهااول عدد الافرا دوهي تعد ثلث الاعداد ثارة الافراد وتارة الازواج ومن خاصية الاربعة انهااول عدد مجذورو من خاصية الخمسة انها اول عدد دائرويقال كرى ومن خاصية الستة انها اول عدد تام ومن خاصية السبعة انها اول عدد كامل ومن خاصية الثمانية انها اولعد دمكعب ومن خاصية التسعة انها اول عدد فرد مجذوروانها آخرم تبة الاحادومن خاصية العشرة انها اول مرتبة العشرات ومن خاصية الاحد عشرانها اول عدد اصم ومن خاصية الاثني عشر انها اول عد دزا تدوبا لجملة ان من خاصية كل عد دانه نصف حاشيتيه مجموعتين واذا جعت حاشيتاه تكونان مثله مرتين ومثالذلك خسة فان احدى حاشيتها اربعة والاخرى ستة ومجموعهما عشرة وخسة نصفهاو على هذا القياس يوجدسائر الاعداد اذا اعتبروهذه صبورتها ٩ ٨ واماالواحدفليس لهالاحاشية واحدة وهي الاثنان والواحد نصغهاوهي مثله مرتين واماقولنان الواحد اصل العددو منشاءه فهو ان الواحداذار فعتدمن الوجود ١ ارتفع العدد بارتفاعه واذا رفعت العدد من الوجود لم يرتفع الواحد و اماقولنا ان الاثنسين اول العد د مطلقافهو ان العدد كثرة الاحاد واول الكثرة اثنان واما قولنا ان الثلثة اول الافراد فهي كذاك لان الاثنين اول العددوهو الزوج ويليه ثلثة وهي فردو اماقولنا اذبا تعد ثلث العدد تارة الافراد وتارة الازواج فلانها تتخطى العددين وتعد الثالث منهما وذاك الثالث يكون تارة زوجاوتارة فردا واما قولنا ان الاربعة اول عدد مجذور فلا نهامن ضرب الاثنين في نفسه وكل عد داذاضرب في نفسه يصير جذر او المجتمع من ذلك مجذ وراو اماماقيل ان الخسة اول عد ددائر فعنا م انها اذا ضربت في نفسهار جعت الى ذا تهاو ان ضرب ذلك العدد المجتمع من ضربهافي نفسه رجع الى ذا ته ايضاو هكذا دائمامثال ذلك خسة في خسة خسة وعشرون واذاضر بخسة وعشرون في مثله صار سمّائة و خسة وعشرون و اذاضرت هذا العدد ايضا في نفسه خرج تلثمائة الف و تسعون الفاوستمائة وخسسة وعشرون وان ضرب هذا العدد في نفسه خرج عدد آخرو خسة وعشرون الاترى ان الخسسة كيف تحفظ نفسها وما يتولد منهاد ائما بالغا مابلغ وهذه صورتها ٥ ٢٥ ٦٢٥ ٣٩٠٦٣ واما الستة فان فيها مشابعهة للخمسة في هذا لمعني لكنم اليست ملازمة كلزوم الخسة و دوامها. ٦ ٣٦ ١٢٩٦ سته في سته سته سته وثلثون فالسته راجعة الى ذاتهاو ظهر ثلثون واذاضربت ستة وثلثون في نفسها خرج الف ومائنان وستة وتسعون فظهرت الستة ولميظهر الثاثون ققدبان ان السبتة تحفظ نفسها ولاتحفظ مايتولد منهاو اما الخسة فانها تحفظ نفسهاو مايتولد منهادائما ابدا واماما قيلمن خاصية الستة انهااول عدد تام معناه ان كل عدد اذا جعت اجزاء م فكانت مثله سواه سمى ذلك العدد عدداتامافالستة اولهاو ذلك ان لها نصفاو هو ثلثة و تلثاو هو اثنان و سد سأ وهوواحد فاذاجعت هذه الاجزاء كانت سيتة سواء وليست هذه الخاصية لعدد قبلهاولكن لمابعدها لثمانية وعشرين ولاربع مائة وسيتة وتسعين ولثمانية الاف ومائة و شمانية وعشرين وهذه صورتها ٦ ٢٨ ٤٩٦ ٨١٣٨ واماماقيل أن السبعة أول عدد كامل معناه أن السبعة قد جعت معانى العدد كلها و ذلك أن العددكله ازواج وافرادو الازواج منها اولوثان فالاثنان اول الازواج والاربعة زوج ثان والأفراد منها اول وثان والشلشة اول الافراد والخسسة فردثان فاذا جعت فردا اولا الى زوج ثان او زرجا اولا الى فرد ثان كانت منها سبعة مثال

ذلك انك اذاجعت الاتنين الذي هو اول الازواج الى الخسة الذي هو فرد ثان كان منهماسبعة وكذلك اذا جعت الثلاثة التي هي فرد اول الى الاربعة التيهي زوج ثان كانت منهما سبعة وكذلك اذا اخذالو احدالذي هو اصل العدد مع الستة التي هي عدد تام يكون منهما السبعة التي هي عدد كامل و هذه صور تها ٢٦٥٤٣٢١ وهذه الخاصية لاتوجدلعدد قبل السبعة ولهاخواص اخرسنذكرهاعند ذكرنا ان الموجودات بحسب طبيعة العدد واماماقيل ان الثمانية اول عدد مكعب فعناه ان كل عدد اذاضرب في نفسه سمى جذراو المجتمع منهما مجذور اكمابينامن قبل واداضرب المجذور في جذره سمى المجتمع من ذلك مكعباو ذلك ان الاثنين اول العدد فاذاضرب نفسه كان المجتمع منه اربعة وهي اول عدد مجذورثم ضرب المجذور في جذره الذي هو اثنان فغرج من ذلك تمانية فالثمانية اول عدد مكعب : واماماقيل انهااول عدد مجسم وهذه صورتها ٠٠: : : : فلان الجسم لايكون الا من سطوح متراكة والسطيح لايكون الا من خطوط متجاورة والخط لايكون الامن نقط منتظمة كما بينافي رسالة الهند سمة فاقل خط من جزءين واضيق سطح من خطين و اصغر جسم من سطحين فينتبج من هذه المقد مات ان إصغر جسم من شانية اجزاء احدها الخطوه وجزءان فاذا ضرب الخط في نفسه كان مند السطح وهوار بعداجزاء واذاضرب السطع في احدطوليد كان منه العمق فيصير جلة ذلك عانية اجز اعطول اثنين في عرض اثنين في عمق اثنين و هذه صورتها واماماقيل ان التسعة اول فرد مجذ ورفلان الثلثة في الثلثة تسعة وليس من السبعة والخسة والثلثة شيئ مجذوروا ماماقيل ان العشرة اول مرتبة العشرات فهوبين كما أن الواحد أول مرتبة الأحاد وهذا بين ليس يحتاج الى الشرح ولها خاصية اخرى وهي تشبه خاصية الواحد وذلك انه ليس لها من جنسها الاطرف و احدوهو العشرون وهي تصفها كما بيناللو احد إذه نصف الاثنين و اماماقيل ان الاحد عشر اول عدد اصم فلا نه ليس له جزء ينطق به ولكن يقال واحد من احد عشرو اثنان منه وكل عدد هذاو صفه يسمي اصرمثل ثلثة عشرو سبعة عشرو ماشاكل ذلك وهذه صور تها يا يح يز يط كب كط لا لز ما مج مزنع نط سا سنر عا عج عط فع فط صا

واماماقيل ان الاثنى عشر اول عدد زائد فلان كل عدد اذا جعت اجزاؤه و كانت اكثر مند سمى عدد از ائدا و الاثنى عشر اولها و ذلك ان لها نصفا و هو و سنة ولها ثلث و هو اربع و هو ثلثة و سدس و هو اثنان و قصف سدس و هو و احد و اذا جعت هذه الاجزاء كانت سنة عشر و هى اكثر من الاثنى عشر بزيادة اربعة و هذه صور ثنها ١٢ نصف ثلث ربع سدس نصف السدس و بالجلة مامن عدد صحيح ٢٤٤٤

الاوله خاصية تختص به دون غيره ونحن تركنا ذكرها كراهية المتطويل في اعسل الحقى ايدك الله و ايانا بروح منه ان العدد ينقسم قسمين العدد ينقسم قسمين الواجاو إفرادا فالزوج هو كلوركا بينا قبل فالصحيح ينقسم قسمين ازواجاو إفرادا فالزوج هو كل عدد ينقسم بنصفين صحيحين و الغردكل عدد يزيد على الزوج و احداً او ينقص عن الزوج بو احدفا مانشؤ عدد الزوج يبتدى من الاثنين بالتكرير دائما

T · 1 \ 17 12 17 1 · \ \ 7 2 7

على مايرى ب د و ح ى يب يد يو يح له وامانشؤ الافرادفيبدئ من الواحد اذا اضيف اليه اثنان واضيف الى ذلك اثنان دائما بالغاما بلغ

14 14 10 17 11 4 Y 0 Y

ج ه ر ط یا یج یه یز یط والزوج ینقسم علی ثلثة انواع زوج الزوج وزوج الفرد وزوج الزوج والفرد فزوج الزوج هو کل عد دینقسم بنصفین صحیحین متساوین و نصفه بنصفین دا تما الی ان ینتهی القسمة الی الواحد مثال ذلك اربعة وستون قانه زوج الزوج و ذلك ان نصفه اثنان و ثلثون و نصفه ستة عشر و نصفه ثانیة و نصفه اربعة و نصفه اثنان و نصفه و احد و نشوهذا العد د یبتدی من الاثنین ادا ضرب فی الاثنین ثم ضرب الجموع فی الاثنین و مایجتمع من ذلك فی الاثنین ثم ضرب الجموع فی الاثنین و مایجتمع من دلك فی الاثنین ثم ضرب الجموع فی الاثنین دا تمابلا نهایة و من یرید ان یتبین هذا مستقصی فلیعتمف بیوت الشطر نج قانه لایخرج الامن هذا العدد اعنی زوج الزوج و لمسذا العد د خواص اخرذ کرهائیقو ماخس فی کتابه بشرح طویل ازوج و لمسذا العد د خواص اخرذ کرهائیقو ماخس فی کتابه بشرح طویل و نحن نذ کرمنه اطرفاقال ان هذا العد د اذا ر تب علی نظمه الطبیعی و هو و احد اثنان اربعة ثمانیة سته عشر اثنان و ثلثون اربعة و ستون و علی هذا القیاس بالغا ما بلغ فان من خاصیته ان من ضرب الطرفین احد هما فی اخریکون مساویا

لضرب الواسطة في نفسها انكان له واسطة واحدة و انكانت له واسطتان فثل ضرب احد يهما في الا خرى مثال ذلك اربعة و ستون فا نه الطرف الاخر و الواحد الطرف الاول و له واسطة و احدة و هي ثنا نية فا قول ان ضرب ا لو احد في اربعة و ستين او الاثنين في اثنين وثلثين او الاربعة في ستة عشر مساويالضرب عمانية في نفسهاو هذه صورتها ١ ب د ح يو لب سد وان زیدت فیدر تبة اخری حتی یصیرله ۲۱ ۱۲۸ ۳۲ ۲۴ واسطتان فاقول ان ضرب الطرفين أحدهما في الاخريكون مسا ويالصرب الواسطتين احديهمافي الاخرى مثال ذلك مائة وغانية وعشرون اذاضرب في واحداواربع وسنتون في اثنين اواثنان وثلثون فياربعة يكون مسا ويالضرب ستة عشر في ثمانيــــة و هذه صورتها اب دح يو لب سد ولهذا العدد خاصية اخرى انه اذاجع ٢ ١٦ ٨ ١٦ ٣٢ ١٢٨ من واحدالي حيث مابلغ يكون اقل من ذلك العددالذي انتهى اليه بواحد مثال ذلك اذااخذ واحدواتنان واربعة يكون جلتهااقل من ثانية بوأحدوان زيدت الثمانية عليها يكون الجملة اقل من ستة عشربو احدوان زيدت الستة عشر عليها يكون الجملة أقل من اثنين وثلثين بواحد وعلى هذا القياس توجد مراتب هذاالعددبالغامابلغوهذهصورتها اب دح يو لب سد قکح ر نو وأمازوج الفردفهوكل عددينقسم ٢ ١ ١ ٨ ١ ٢ ١ ٣٢ ١٢٨ ٢٥ ٢ ٥٢ بنصفين مرة واحدة ولاينتهي فيالقسمة ألى الواحد مثل سبتة وعشرة واربعة عشروثمانية عشرواتنين وعشرين وستة وعشرين فانكل واحدمن هذمو امثالها من العدد ينقسم مرة و احدة ولا ينتهى الى الو احد و نشو هذا العدد من ضرب کل عدد فرد فی اثنین و هذه صور تها (و ی ید یح کب کول لو لج مب مو ) كل واحدمن هذه الاعداد نصف لمافوقه من العدد و ا مازوج الزوج والفرد فهوكل عدد ينقسم بنصفين اكبثر من مرة واحدة ولاينتهي في القسمة الى الواحد مثل اثني عشروعشرين و اربعة وعشرين و شانية وعشرين وامثالهافی الاعداد و هذه صورتها یب ك كد كم لو مد نب س سح ونشوهذالعددمن ضرب زوج الفرد ۱۲ ۲۰ ۲۸ ۳۳ ۶۶ ۲۰ ۲۰ ۸۸ في اثنين مرة او مرار اكثيرة ولهاخو اص تركناذ كرها مخافة النطويل و اما العدد

الفرد فيتنوع قسمين فرد اول وفرد مركب والفردالمركب نوعان مشترك ومتباثن تفصيل ذلك اما الفردالاول فهوكل عدد لايعده غير الواحد عدداخر مثل ثلثة خسسة سبعة احد عشر ثلثة غشر سبعة عشر تسعة عشر ثلثة وعشرون وانسباه ذلك من العدد وخاصية هذا الغددانه ليس له جزء سوى المسمى له و ذلك أن الثلثة ليس لها الاالثلث والجسمة ليس لها الا العنمس وكذلك السبعة ليسلها الاالسبع وهكذا الاحدعشرو الثلثة عشرو السبعة عشرو بالجملة جميع الاعداد الصم لايعد ها الا الواحد فان اسم جز \* ها مشتق منها و اما الغرد المركب فهوكل عدد يعده غيرالوا حدعدد اخر مثل تسعة و خسة وعشرين وتسعة واربعين وواحدوثما نين وإمثالها من العددو هذه صورتها (طكه مطفاقكاقسط) واما الفرد المشترك فهوكل عددين يعد هما غيرالواحد عد د آخر مثل تسعة و خسة عشر و و ا حد و عشرين فان الثلثة تعد هاكلها وكذلك خسة عشرو خسة وعشرون وخسة وثلثون فان الخمسة تعدها كلها فهذه الاعداد وامثا لها تسمى مشتركه في العدد الذي يعدها وهذه صور تها (ط يه كاكه له) واماالاعداد المتباينة فهوكل عددين يعدهماعددان آخران غيرالوا حدولكن الذي يعد احدهما لايعدالاخر مثل تسبعة و خبسة وعشرين فان الثلثة تعدالتسعة ولا تعدالخمسة والعشرين والخمسة تعدالخمسة والعشرين ولاتعدالتسعة فهذه الاعدادو امثالها يقال لها المتباثنه ﴿ فصل م علم ياالحي ايدك الله وايانابروح منه بان من خاصية كل عددفر دانه اذاقسم بقسمين كيف ماكان فاحد القسمين يكون زوجاو الاخر فرداو من خاصية كل عددزوج اند اذاقسم كيف ماكان فيكون كل قسميه اماز وحاو امافر داو هذه صورتها

|            | -1 | ~  | >  | ھ. | - |           | •   | <br>~ | ~  | be. | 6  |
|------------|----|----|----|----|---|-----------|-----|-------|----|-----|----|
| 4- april 1 |    |    | =  | -  |   | L         | 1 - | -     | •  | *   | a  |
|            | •  | ** | -1 | ~  | - | <b>4.</b> | 0   | <br>> | -1 | -9  | ٠. |

فصل واعلم یا اخی اید لهٔ الله و ایا نا بروح منه بان العدد ینقسم من جهه اخری ثلثه انواع اما ثاما و اما زائدا و اما ناقصا فالته هو کل عدد اذا جعت اجزاؤه کا نت الجملة مثله سواء مثل سته و تما نیه و عشرین و اربعمائه و سسته و تسعین و ثما نیه الاف و ما ثه و ثما نیه و عشرین فان کل و احد من هذه

الاعداد اذا جهت لجزا ومكانت الجملة مثله سواه ولا يوجد من هذا العدد الا في كل مرتبة من مراتب العدد واحد كالستة في الاحادو ثما نية وعشرين في العشرات واربعما تد وسية وتسعين في المئات وغانية الاف ومائة وغانية وعشزين في الالوف وهذه صورتها ٦ ٢٨ ٤٩٦ ٨١٢٨ و اما العدد الزائد فهو كل عدد اذا جعت اجزاؤه كانت اكثر منه مثل الاثني عشر و العشرين والسبتين وامثالها منالعدد وذلك انالا ثنىءشر تصغها سبتة وثبلثها اربعة وربعها ثلثة وسدسها اثنان و نصف سدسهاوا حد فعملة هذه الاجزاء استة عشروهي أكثر من اثني عشرو اما العدد الناقص فهوكل عدد اذا جعت اجزاؤه كانت أقلمنه مثل اربعة وغانية وعشرة وامثالهامن العدد وذلك ان الثمانية نصفها اربعة وربعها اثنان وثمنها واحد وجلتها تكون سبعة فهي اقل من الثمانية وعلى هذا القياس حكم سائر الاعداد الناقصة ﴿ فَصَلَ ﴾ واعلم يااخي ايدك الله وايانا بروح منه بإن العدد من جبهة اخرى ينقسم قسمين احدهما يقال اعداد متحابة وهيكل عددين احدهما زائد والاخر ناقص واذا جعت اجزاءالعدد الزائد كانت مساوية لجملة العدد الناقص واذا جعت اجزاء العدد الناقص كانت مساوية لجملة العدد الزائد مثال ذلك مائتان وعشرون وهو عدد زائد ومائتان واربعة وتمانون وهو عددناقيس فاذا يجعت اجزاء ماثتين وعشرين كانت مساوية لمائتين واربعة وثمانين واذجعت اجزاء هذالعدد يكون جلتها مائتين وعشرين 

عدد زائد ۲۲۰ مخرج ربع الخس ۲۰ عددناقس ۲۸۶ ١١٠ مخرج نصف الخس ١٠ 124 diesi ٥٠ مخرج الحنس YI وبعد 22 مخرج الربع مخرج الربع ٤ ٤ نصف الجنس ۲۲ مخرج النصف مخرح النصف 4 ربع الخس ١١ جزئد جز ئد حلته ۲۲۰ جلته YAE

﴿ فصل ﴾ و اعلميا اخى بان من خاصية العدد انه يقبل التضعيف و الزيادة بلا نهاية و يكون ذلك على خسسة انو اع ( فنها ) على النظم الطبيعي مثل هذا بالغا ما بلغ

١٢١١١ • ٩٨٧٦ ٥٤٣٢١ ﴿ ومنها ﴾ على نظم الأزواج بالفاما بلغ مثل هذا ١٤ ١٠ ٨٦٤٢١ ﴿ وَمَنْهَا ﴾ على نظم الافرادبالغامابلغ مثل هذا ١٧ ١٥ ١١ ١١ ٩٧٠٣١ ﴿ وَمَنْهَا ﴾ بالطرح كيف ما اتفق كما يوجد في سائرالحساب ﴿ ومنها ﴾ بالضربكانبين بعد ﴿ فصل ﴾ واعلميااخي ايدك الله وايانابروح منه بان لكل نوع من هذه الانواع عدة خواص وقدد كردلك في كتاب الارتماطيق بشرح طويل ولكن نذكر منهاطرةافي هذا الفصل فنقول أن من خاصية النظم الطبيعي انه اذاجع منو احدالي حيث مابلغ يكون المجموع مساويا لضرب ذلك العدد الاخير بزيادة واحدعليه في نصفه مثال ذلك اذاقيل كمن واحد الى عشرة مجموعاعلى النظم الطبيعي فقياسه ان يزاد على العشرة واحدثم بضرب في نصف العشرة فيكون خسمة وخسين اوتضرب الخسة في نفسهافيكون خسمة وعشر ن ثم في النصف الاخر الذي هو ستة فيكون ثلثين الجلة تجسة و خسون و ذلك بابدالمطلوب وقياسه وامانظم الازواج فهومثل واحداثنين اربعة ستة تمانية عشرة اثناعشسر وعلى هذالمثال بالغا مابلغ ومن خاصية هذاالنظم ان يكون المجموع ابد افرداً ومن خاصيته ايعناانه إذا جع على نظمه الطبيعي من و احدالي حيث مابلغ يكون المجموع مساويا لضرب ذلك العدد في النصف الآخر بزيادة واحد ثم يزاد على الجلة واحد مثال ذلك اذاقيل لك كم من واحد الى العشرة مجموعا على نظم الازواج فقياسه انتاخذ نصف العشرة فتزيد عليه واحدا ثم تضربه فىالنصف الاخرثم تزيد على الجملة واحدافذالك احدوثلثون وعلى هذاالقياس سائرالاعداد ﴿ وَامَا ﴾ نظم الافراد فتل واحد ثلثة خســـة ســبعة تسعة ١ حدعشر بالفا مابلغ فن خاصيته انه اذاجع على نظمه الطبيعي يكون المجموعان الواحدزوج والاخرفرد يتلو بعضها بعضا بالغا مابلغ ويكون كلهما مجذورات ومن خاصيت ايضاانه اذاجع على نظمه الطبيعي من واحد الى حيث مابلغ فان الجموع يكون مساويا لضرب نصفه مجذورًا مجبورًا في نفسم مثال ذلك اذا قيل كم من واحد الى احدعشر فبابه ان تاخذ نصف العدد وهو خسة و نصف فتجبره فيصيرستة فتضربه في نفسه فيكون ستة وثلثين وذلك بابه فقس عليه ﴿ فَصَلَ ﴾ واعلم يا خي ايدك الله و ايانا بروح منه بان معنى الضرب هو تضعيف احد العددين بقدر مافى الاخر من الاحاد مثال ذلك اذاقيل كم ثلثة في اربعة فعناه

كم جلة ثلثة اربع مرات ﴿ فصل ﴾ واعلم يا اخي بان العدد نوعان صحيم وكسوركا بيناقبل فصار ايضا ضرب العدد بعضهافي بعض نوعين مفرد ومركب فالمفر دثلثة انو اع ألصحيح في الصحيح مثل اثنين في ثلثة و ثلثة في اربعة و ماشـــاكله ومنهاالكسور فيالكسور مثل نصف في ثلث و ثلث في ربع و ماشا كله و منها الصحيم في الكسور مثل اثنين في ثلث او ثلث في اربعة و ماشاكله و اما المركب فهو ايضا تُلثة انواع فنهاالكسوروالصحيح في الصحيح مثلاثنين وثلث في خسة وماشا كلهاومنها الصحيح والكسورفي الصحيح والكسور مثل اثنين وثلث في ثلاثة وربع وماشاكلها ومنهاالصحيح والكسور في الكسور مثل اثنين وثلث في سبع ﴿ فصل ﴾ واعلم يا اخي بانضرب المدد الصحيح على اربعة انواع وجلتها عشرة ابو ابوهى احادو عشرات ومثات والوف فالاحاد في الاحاد واحدها واحدو عشرتها عشرة والاحاد في العشرات واحدهاعشرة وعشر تهامائة والاحادفي المئات واحدهامائة وعشرتها الف والاحادق الالوف واحدهاالف وعشرتهاعشرة الاف فهذه اربعة ابواب (واماالعشرات) في العشرات فو احدهامائة وعشرتها الف و العشرات في المثات واحدها الف وعشرتهاعشرة الاف والعشرات في الالوف واحدهاعشرة الاف وعشر تهاماته الف فهذه ثلثة ابواب (واماالمئات) في المئات فواحدهاعشرة الاف وعشرتها ماثة الف والمثات في الالوف واحدها مائة الف وعشرتها الف الن فهذان بابان ﴿ و اما الالوف ﴾ في الالوق فو احدها الف الف وعشرتها عشرة الاف الف وهوباب و احد فصارجلة الجيع عشرة ابواب وهذه صورتها (احاد في حاد) (احاد في عشرات) (احاد في مثات) (احاد في الوف) (عشرات في عشرات) (عشرات في مئات) (عشرات في الوف) ( مئات في مئات) (مثات في الوف) ( الوف في الوف )

(فصل) في الضرب والجذر والمكعبات وما يستعمله الجبريون والمهندسون من الالفاظ ومعانيها فنقول كل عددين اى عددين كانااذا ضرب احدهما في الاخرفان المجتمع من ذلك يسمى عددامر بعافانكان العددان متساويين يسمى المجتمع من ضربيهما عددامر بعا مجذور او العددان يسميان جذرى ذلك العدد مثال ذلك اذا ضرب اثنان في اثنين يكون اربعة و ثلثة في ثلثة تسعة و اربعة في اربعة ستة عشرة فالاربعة و التسعة و الستة عشر و امثالها من العدد يسمى كل و احدمنها مربعا مجذور او الاثنان و الثلثة

والاربعة يسمى جذر آلان الاثنين هو جذر الاربعة والثلثة جذر التسعة والاربعة جذر السعة والاربعة جذر السعة والاربعة جذر الستة عشروعلى هذا القياس يعتبرسائر المربعات المجذور ات و جذورها على على على المربعات المجذور التوجذور ها

ط يو كد لو مط دس فا وكل عدد من مختلفين اى عدد نكاذا ضرب احدهما في الاخرقان المجتمع من ذلك يسمى عددامر بعاغير مجذ وروالعدد ان المختلفان يسميان جزئين له ويسميان ضلعين لذلك المربع وهيمن الفاظ المهند سين مثال ذلك اثنان في ثلثة او ثلثة في اربعة او اربعة في خسمة واشمباه ذلك فان المجتمع من مثل هذه الاعداد المضروبة بعضهافي بعض تسمى مربعات غير مجذورات فصل ﴾ كل عد د مربع كان مجذوراً اوغير مجذور ضرب في عدد اخراي عدد كان فان المجتمع من ذلك يسمى عدد المجسما فان كان العدد المربع مجذور اوضرب في جذره يسمى المجتمع من ذلك عد دامجسمامكعبامثال ذلك اربعة فانه عدد مربع مجذورضرب فىالاثنين الذى هوجذرها فخرج منه ثمانية وكذلك ايضا التسعة وهوايضاعدد مربع مجذورضرب في المثلثة الذي هوجذرها كانت منه سبعة وعشرون وكذلك الســـة عشرفانه عدد مجذ ورضرب في الاربعة التيهيجذرهافخرج منه اربعة وستون فالثمانية والسبعة والعشرون واربعة وستون وإمثالها من الاعداد تسمى اعدادا بجسمة مكعبة والمكعب جسم طوله وعرضه وعقد متساوية وله سنتة سطوح مربعات متساوية الاضلاع قائمة الزواياوله اتناعشرضلعامتوازية وثمان زوايامجسمة وارجة وعشرون زاوية مسطحة وان ضرب العددالمربع المجذورفي عدداقلمن جذره يسمى المجتمع منضربه عددامجسمالبنيا والجسم اللبني هوالذى طوله وعرضه متساويان وسمكه اقل منهاوله ستة سطوح مربعات متوازى الاضلاع قائم الزوايالكن له سطسين متقابلين مربعين متساوى الاضلاع قائمي الزوياوله اربعة سطوح مستطيلات وله اثناعشرضلعا كل اثنين منهامتو ازيان وثمان زوايا مجسمة واربع وعشرون زاوية مسطحهوانضرب المربع المجذورفي اكثرمن جذره يسمى المجتمع مندعددآ مجسمابير يامثال ذلك اربعة فاندعد دمجذور ضرب في الثلثة التي هي اكثر من جذرها فكان منه اثناعشروكذلك التسعة اذاضربت في اربعة التي هي اكثر منجذ رها خرج منهاستة وثلثون فالاثني عشرو البستة والثلثون وامثالها من العدديسمي

مجسمابیریا و الجسم البیری هو الذی سمکه اکثر من طوله و عرضه و له س سسطوح مربعات اثننان منهامربعان متقابلان متنساويا الاضلاع قاثماالزوايا واربعة منهامستطيلة متوازية الاضلاع قائمة الزواياوله اتناعشر ضلعا كل اثنين منهامتوازيان متساويان وله ثمان زوايا مجسمة واربع وعشرون زاوية مسطحة وكل عدد مربع غيرمجذور ضرب في ضلعد الاصغر فان المجتمع مند يسمى مجسما لبنياً وان ضرب في ضلعه الاطول فان المجتمع منه يسمى مجسمابير باو ان ضرب في عدد اقل منهما او اكثرقان المجتمع منه يسمى مجسما لوحيامثال ذلك الاثناعشسرقانه عدد مربع غير مجذور واحد ضلعيه ثلثة والاخرار بعة فان ضرب اثنا عشرفي ثلثة خرج منمه سمتة وثلثمون وهومجسم لبني وان ضرب في اربعة خرج منه تقانية واربعون وهومجسم بيرى وان ضرب في اقل من الثلثة او اكثرمن الاربعة يسمى مجسمالوحياو الجسم اللوجي هو الذي طوله اكثر من عرضه وعرضه اكثرمن سمكه وله سستة سطوحكل اثنين منهامتساو بانمتوازيان وله اثناعشر ضلعاكل اثنين منهامتو ازبان وغان زوايا مجسمة واربع وعشرون زاوية مسطعة 🛊 فصل 🛊 في خواص العدد المجذور فنقول وكل عدد مجذور اذازيد عليه جذراه وواحدكان المجتمع من ذلك مجذور اوكل عدد مجذور اذا انتقص منه جذراه الاواحدا يكون الباقي مجذور اوكل عددين مجذورين على الولاء اذا ضرب جذراحد همافي جذرالاخروزيد عليه ربع يكون الجملة مجذورامثال ذلك جذراربعة وهواثنان فىجذر تسعة وهوثلثة فيكون ستة وزيدعليه ربع يكون ستة وربعاجذرها اثنان ونصف فاذا ضرب الاثنان والنصف في مثله كان سيتة وربعاجذ رها اثنان و نصف وكل عدد من مجذ وربن على الولاء اذا ضرب جذراحدهما في جذر الاخر يخرج بينهماعد دوسيط وتكون ثلاثتها في نسبة واحدة مثال ذلك اربعة وتسعة فانهماعدد ان مجذ وران وجذراهما اثنان وثلثة واثنان في ثلثة ستة فنسبة الاربعة إلى الستة كنسبة الستة الى التسعة وعلى هذا القياس يعتبر سائرها ﴿ فصل في مسائل من المقالة الثانية من كتاب اقليد س في الاصول م كل عددين قسم احد هماباقسام كم كانت فان ضرب احدهما في الاخر مساو لضرب الذي لم يقسم في جيع اقسام العدد المقسوم قسما قسما مثال ذلك عشسرة وخسة عشسر وقسسم الخسة عشسر ثلاثة اقسسام سبعة و ثلثة وخسة فنقول ان ضرب العشرة في خسة عشر مساو لضرب العشرة في سبعة وفي ثلثة وفي خسسة (ب) كل عدد قسم باقسمام كم كانت فان ضرب ذلك المدد في مثله مساو مالصر بد في جيع اقسامه مثال ذلك عشسرة قسمت بقمين سبعه وثلثه فاقول ان ضرب العشسرة في تفسسها مساويا لضربها في سبعه وفي ثلثة (ج) كل عددقسم بقسمين فنقول ان ضرب ذلك العدد في احد قسميه مماو لضرب ذلكِ القسم في نفسه وفي القسم الاخرمثال ذلك عشرة قسمت بقسمين ثلثة وسبعة فاقول ان ضرب العشرة في سبعة ماو لضرب سبعة في نفسها و ثلثة في سبعة (د) كل عدد قسم قسمين فاقول ان ضرب ذلك العدد فى نفسمه مسا و لضرب كل قسم فى نقسه و احدهما فى الاخر مرتين مثال ذلك عشرة قسمت قسمين سبعد وثلثة فاقول ان ضرب العشرة في نقسها مساو لضرب سبعة في نفسها و ثلثة في نفسها و سبعة في ثلثة مرتين ( ه ) كل عدد قسم بنصفين ثم بقسمين مختلفين فانضرب احدالمختلفين في الاخر وضرب التفاوت في نفسه مساو لضرب نصف ذلك العدد في نفسه مثال ذلك عشرة قسمت بنصفين ثم بقسمين مختلفين ثلثه وسبعة فنقول ان ضرب السبعة في ثلثة و التفاوة في نفسهاو هو اثنان مجموعا مساو لضرب الخمسة في نفسها (و) كل عدد قسم بنصفين ثم يزاد فيد زيادة ما فاقول انضرب ذلك العدد مع الزيادة في تلك الزيادة و نصف العدد في نفسم مجموما يكون مساويا اضرب نصف ذلك العدد مع الزيادة في نفسه مثال ذلك عشرة قسمت بنصفين ثم زيد عليه اثنان فنقول ان ضرب الاثنى عشر في اثنين وخسة في نفسها مجموعاً مساو لضرب الاثنين وخسمة مجموعاً في نفسمه (ز) كل عدد قسم بقسمين فاقول انضرب ذلك العدد في نفسم وضرب احدالقسمين في نفسم مجموعاً مساو لضرب ذلك العدد في ذلك القسم مرتين وضرب القسم الاخر في نفسه مجموعا مثال ذلك عشرة قسمت بفسمين سبعة وثلثة فاقول ان ضرب العشسرة في نفسها وسبعة في نفسها مجموعاً مساو لضرب العشرة في سبعة مرتين وثلثة في نفسها مجموعاً (ح)كل عدد قسم بقسمين ثم زيد عليه مثل احد القسمين فنقول ان الذي يكون من ضرب جيع ذلك في نفسه مساو لغرب ذلك العدد قبل الزيادة في تلك الزيادة اربع مرات والقسم الاخر في نفسه مثال ذلك عشسرة قسمت بقسمين سبعة وثلثة ثم زيدت عليه ثلثة فنقول

ان ضرب الثلثة عشر في نفسه مساو لضرب عشرة في ثلثة اربع مرات وضرب سبعة في نفشه مرة و احدة (ط)كل عدد قسم بنصفين ثم بقسمين مختلفين فان الذي يكون من ضرب القسمين المختلفين كل واحد منهما في نفسه مجموعا مثلا مايكون منضرب نصف ذلك في نفسه وضرب التفاوة مابين العددين في نفسه مجموعا مثال ذلك عشرة قسمت بنصفين ثم بقسمين مختلفين تلثة وسبعة فاقول ان الذي يكون من ضرب سبعة في نفسها و ثلثة في نفسها مجموعاً مثلا مايكون من ضرب الخمية في نفسها ومن ضرب الاثنين الذي هو التفاوت مابين القسين في نفسمه مجموعا ( ى ) كل عدد قسم بنصفين ثم زيد فيه زيادة ما فان الذي يكون منضرب ذلك العدد مع الزيادة في نفســـه وضرب الزيادة في نفســهامجموعا مثلا مايكون ونضرب نصف العددمع الزيادة في نفسه وضرب نصف العدد في نفسه مثال ذلك عشرة قسمت بنصفين ثمزيدعليها اثنان فاقول ان ضرب الاثني عشرفي نفسه والاثنين في نفسه مجموعاً مثلاً مأيكون من ضرب سبعة في نفسها وخسة في نفسها مجموعا ﴿ فصل ﴾ واعلم ايها الاخ البار الرحيم ايدك الله و ايانا بروح منه آنه انما قدمواالحكماء النظرفي علم العدد قبل النظرفي سائر العلوم الرياضية لان هذا العلم مركوز فيكل نفس بالقوة وانما بحتاج الانسان الى التامل بالقوة الفكرية حسب من غيران ياخــــذ لها مثــالامن علم آخر بلمنه يؤخذالمثـــال على كل معلوم واما ما اشراما اليه من المثالات التي بالخطوط في هذه الرسالة فانما تلك للتعلمين المبتدين الذين قوة افكارهم ضعيفة فاما منكان منهم فهيماذ كيافغير محتاج اليها ﴿ فصل ﴾ واعلم ايها الاخ البار الرحيم ايدك الله وايانا بروح منه ان احد اغراضنامن هذه الرسالة ماقد بينافي اولها واماالغرض الاخرفهو التنبيه على علم النفس والحث على معرفة جوهرهاو ذلكان العاقل الذهين اذا نظرفي علم العدد وتفكرفي كمية اجناسه وتقاسيم انواعه وخواص تلك الانواع علم انهاكلها اعراض وجو دهاوقوامها بالنفس فالنفس اذأ جوهرلان العرض لايكون له قوام الابالجوهرولايو جدالافيه ﴿ فَصَلَ ﴾ واعلميا اخي ايدك الله وايانابروح منه بان غرض الفلا سفة الحكماء من النظر في العاوم الرياضية و تخريجهم تلا مذتهم بما اغاهو السلوك و التطرق منها الى علوم الطبيعيات واما غرضهم في النظر في الطبيعيات فهو الصعود منها والترقى الى العلوم الالهية الذي هو اقصى غرض الحكماء والنهاية التي اليهايرتني

بالمعارف الحقيقية ولماكان اول درجه من النظر في العلوم الالهية هومعرفة جوهر النفس والعث عن مبداء هامن ان كانت قبل تعلقها بالجسد والغصص عن معاد ها الى ابن تكون بعد فراق الجسد آنذي يسمى الموت وعن كيفية ثواب المحسنين كيف بكون في عالم الارواح وعن جزاء المسيئين كيف يكون في دار الاخرة وخصلة اخرى ايضا لماكان الانسان مند و با الى معرفة رده ولم يكن له طريق الى معرفته الابعد معرفة الهسمة كما قال الله تمالي ومن يرغب عن ملة ابرا هيم الامن سفه تغسم اي جهل النفس وكما قيل من عرف نفسمه فقد عرف ربه وقد قيل ايمنا اعرفكم بنقسه اعرفكم بربه وجبعلي كل عاقل طلب علم النفس ومعرفة جوهرها وتهذبها وقدقال الله تعالى ونفس وماسدواها فالهمها فجور هاونشو اهاته فلم من زكاها وقد خاب من د ساها وقال الله تمالي حكاية عن امراة العزيز في قصة يوسف عليه السلام أن النفس لامارة بالسوء الامارحم ربي وقال الله تعالي وأمامن خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فأن الجنة هي الماوي وقال تعالى يوم تأبيكل نفس تجادل عن نفسها وقال تعالى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها و ايات كثيرة في القرآن ودلالات على وجود النفس وعلى تصرف حالاتهاوهي جمة على الجرميين المنكرين امرالنفس ووجدانها واما اولثك الحكماء الذين كانو ال يتكلمون في علم النفس قبل نزول القران والانجيل والتوارة فانهم لمابحثوا عن علم النفس بقرائح قلوبهم واستخرجوامعرفة جوهرها بنتمائج عقولهم دعاهم ذلك الى تصنيف الكتب الفلسفية التي تقدم ذكرها في اول هذه الرسالة ولكنهم لماطولو االخطب فيهاو نقلهامن لغة الىلغة من لم يكن فهم معانيها و لاعرف اغراض مؤلفها انغلقت على الناظرين في تلك الكتب فهم معانيها و تقل على الباحتين اغراض مصنفيها ونحن قداخذنا لبمعانيها واقصى اغراض واضعيها واورد ناهابا وجزما يكن من الاختصار في اثنين و خسين رسالة او لهاهذه ثم يتلوها اخواتها على الولاء كترتبب العدد تجدها انشاء الله تعالى ةن الرسالة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله مجمد الني واله الطاهرين وسلم تسليما

## ( الرسالة الثانية الموسومة بجومطريافي المهندسة وبيان ماهيتمهامن الرياضيات )

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطنى الله خير امايشركون اعلم ايها الاخ اليار الرحيم ايدك الله وايانابروح منه اناقد فرغنسامن رسسالة العدد في الار تماطيق وبينامن خواص العد دقد رالكفاية والجهد وانتقلنامن تلك الرسالة الى هذه مالة التي هي الثانية من رسائل الرياضيات في المدخل الي علم الهند سـة فنقول اعلم بان العلوم التي كانت القد ما يخرجون اولاد هم بهاو يروضون بها تلامذتهم اربعة اجناس اولها العلوم الرياضيات والثاني العلوم المنطقيات والثالث العلوم الطبيعيات والرابع العلوم الالهيات فالرياضيات اربعة انواع اولها الارغاطيق وهومعرفة العدد وكية اجناسه وخواصه وانواعه وخواص تلك الانواع ومبدأ هذا العلم من الواحد الذي قبل الاثنين والثاني الجومطريا وهوعلم المهند سسة وهي معرفة المقاديرو الابعاد وكمية انواعها وخواص ثلك الانواع ومبدآ هذا العلمن النقطة التيهي طرف الخط اي نهايته والثالث الاسطرنو مبايعني على النجوم وهومعرفة تركب الافلاك وتخطيط البروج وعدد الكواكب وطبا ثعهاو د لائلها على الانسياء الكا ثنات في هذا العلم من حركة الشمس والرامع الموسسية وهوءمرفة التاليفات والنسب بين الاشسياء الخنلفة وبلجواهر المتمنادة التوى ومبدأ هذاالعإمن نسبة المساواة نسبة الثلثة الى الستة كتسبة الاثنين ألى الاربعة واما المنطقيات فهي معرفة معانى الاشياء الموجودة التي هي مصورة في افكار النفوس و مبدأ هامن الجو هرو اما الطبيعيات فهي معرفة جواهر الاجسام ومايعر من لهامن الاعراض ومبدأ هذا العلمن الحركة والسكون واماالالهيات فهيءمرفة الصورالجودة المفارقة للهيولي ومبدأ هذاالعلمن معرفة جوهرالنفس كالملتَّكة والنفوس والشيا طبن والجن والارواح بلااجسام وان الاجسام عندهم ذوابعاد ثلثة ومبدأ هذا العلم من جوهر النفس وقدعملنا في كل نوع من هذه العلوم رسالة شهد المدخل و المقد مات فاولهار سالة في العدد قبل هذه وقد بينافيها طرفامن خواص الاعداد وكمية انو اعها وكيفية نشوهامن

الواحد الذي قبل الاثنين و ذريد ان نبين و نذكر في هذه الرسالة اصل الهند ســـة التيهي اصل القادير الثلثة وكمية انواعهاو خواص تلك الانواع وكيفية نشوها من النقطة التيهي رأس الخطوانها في صناعة الهند سنة مثل الواحد في صناعه العدد \_ واعلم ايها الاخ البار الرحيم ايدك الله و ايا نابروح منه ان الهندسة يقال على نوعين عقلية وحسية فالحسية هي معرفة المقاديرومايعرض فيهامن المعانى اذا اضيف بعضها الى بعض وهي مايري بالبصرويدرك باللس والعقلى بصدذلك وهومايعرف ويفهم فالذى يرى بالبصرهو الخطو السطيح والجسمذوي الابعاد ومايعرض فيهاكما أن الثقل في الثقيل لايعرف الا بالعقل والثقل عين الثقيل والمقاد يرثلثة انواع وهي الخطوط والسمطوح والاجسام وهمذه الهند سة تدخل في الصنائع كلما وذلك أن كل صانع أذا قد ربي صناعته قبل العمل فهي ضرب من الهند ســة العقلية فهي معرفة الابعا دومايعرض فيها من المعانى اذا اضيف بعضها الى بعض وهي مايتصور في النفس بالفكروهي ثلثة انواع الطول والعرض والعمق وهذه الابعاد العقلية صفات لتلك المقادير الحسية وذلك انالخط هواحد المقاديروله صفة واحدة وهي الطول حسب واما السطح فهومقدارثان وله صفتان وهما الطول والعرض واماالجسم فهومقدار ثالث وله ثلث صفات وهي الطول والعرض والعمق واعلم ان النظر في هذه الابعاد مجردة عن الاجسام من صناعة المحققين فنبدأ اولابوصف الهندسة الحسية لانها اقرب الى فهم المتعلمين فنقول ان الخط الحسى الذي هو احد المقادير اصله النقطة كمابينا قبل في الرسالة التي بي خواص العدد بان الواحداصل العد دوذ لك لمن النقطة الحسية اذا انتظمت ظهر الخط محاسة النظر مثل هذا ٠٠٠٠ فانالانقول ان هذه النقظة شئ لاجزء له لكن النقطة العقلية هي التي لاجزء لهاو نقول ايضا الخط اصل السطح كما ال النقطة اصل الخط وكمان الواحداصل الاثنين و الاثنان اصل العدد الزوج كما بينا قبل ذلك وذلك ان الخطوط اذا تجاورت ظهر السطح لحاسمة البصرمثل هذا المسمركا ان السطح اصل للعسم كما ان الخط اصل للسطح والنقطة اصل للخطكاان الواحداصل الاثنين والاثنان والواحد اصلان لاول الفرد كابينا قبل ذلكُ وذلك ان السطوح اذاتر اكمت يعضها فوق

﴿ ﴿ فَصُلُّ ﴾ في انواع الخط ض ظهر الجسم لحاسة النظر مثل هذه فنقول الخطوط ثلثة انواع اولها كالمستقيم وهومثل الذي يخط بالمسطر على مايرى في هذه الصورة مثل هذا --- والثاني المقوس وهو مثل الذي يخط بالبركاز مثل هذا روالثالث الخط المنحني وهو المركب منهما مثل هذا - مهذه انواع الخطوط الثلثة ﴿ فصل ﴾ في القاب الخطوط المستقيمة فنقول أن الخطوط المستقيمة أذا أضيف بعضها إلى بعض أما أن تكون متساوية اومتوازية اومتلاقية اومتماسة اومتقاطعة فالمتساوية هي التي طولهاو احد مثال هذا \_\_\_\_ والمتوازية هي التياذا كانت في سطع و احدو اخرجت في كلتى الجهتين اخراجا دائما لايلتقيان ابدامثل هذا 🔀 والمتلاقية هي التي تلتق في احدى الجمتين وتحيط بزاوية واحدة مثل هذا 🦳 والمتماسة هي التي تماس احديهما الاخرى وتحددث زاويتين اوزاوية مثل هدذين المثالين مري والمتقاطعة التي تقطع احدهما الاخرى وتحدث من تقاطعهما اربع زوايا شل هذا فهذه القاب الخطوط المستقيمة ﴿ فَصُلُ ﴾ في اسماء الخط المستقيم اذا قام خط مستقيم على خط آخر قيامامستويا من غير ميل الى طرف يقال عند ذلك الخط القائم العمو دو القائم عليه القاعدة مثل هذا \_\_\_ واذا اضيف الحطان الى زاوية يقال لهماالساقان لتلك الزاوية مثل هذا / واذاقام خط مستقيم على خط والخطو القائم ميل الى احد الطرفين بحصل زاويتين احدهما اكبريقال لها المنفرجة والاخرى اصغريقال لهاالحادة مشلهذا ركل خطمستقيم يقابل زاويةما يقال له وترتلك الزاوية الستي يقابلها مثل هذا والخطوط اذا اضيف الى سطح ما يقال لها اضلاع ذلك السطح مشل هذا اوكل خط يخرج من زاویة وینتهی الی اخری یقال له قطر المربع مثل هذا ﴿ وَكُلُّ خُطَّ إيخرج من زاوية المثلت وينتهى الى الضلع المقابل لهاويقوم على الخط المقابل لها على زاويا قائمة يقسال لذلك الخطمسيقط الحجرويقال له العمود ايضاً

ويقال للمغط الذي وقع عليد مسقط الحجر المقاعدة مشل هذا اسماء الخطوط المستقيمة ﴿ فصل في انواع الزوايا ﴿ فنقول أن الزاويسا على نوعين مسطح ومحسم والمسطحة هي التي تحييط بها خطان على غير استقامة مثلهذا ﴿ وَالْجِسْمَةُ هِي الَّتِي تَحْيُطُ بِهَا ثُلْتُ خُطُوطٌ فِي كُلُّ اثنين زاوية على غير استقامة مثل هذا رر ﴿ فصل ﴿ في انواع الزاويا المسلحة تتنوع منجهة الخطوط ثلثة انواع امامن خطين مستقيين شلهذا / ﴾ اوخطسين مقوسسين مثل هذا ﴿ اواحد هما مقوس والاخر مستقيم مثل هذا ﴿ ﴾ والزوايا التي تحيط بهاخطوط مستقيمة تتنوع من جمهة الكيفية ثلثة انواع قائمة ومنفرجة وحادة فالقائمة هي التي اذلقام خط مستقيم على خط آخر مستقيم قيامامستو ياحدث عن جنبيه زاويتان متساويتان وكل واحدة منهما يقال لهاز اوية قائمة مثل هذا واذاقام ذلك الخط قياماغير مستوى على خط مستقيم حدث عن جنبيه زاويتان مختلفتان احداهما اكبر من القائمة يقال لها المنفرجة والاخرى اصغرمن القائمة يقال لها الحادة مشل هذا ر ومجموعهما مساوى لقائمتين لان الزاوية الحادة تنقص عن القائمة عقدار زيادة المنفرجة على القائمة على هذاالمثال ك فهذاعدد انواع الزوايا ﴿ فَصُلُّ فِي انْوَاعَ ﴾ الخطوط القوسية فنقولان الخطوطالقوسية اربعة انواع منها محيط الدائرة مثل هذا ( ) ومنها نصف الدائرة مثل هذا ( ) ومنها ا - عثر من نصف الدائرة مثل هذا براي ومنها اقل من نصف الدائرة مثل هــذا 🕝 ومركز الدائرة هي النقطة في وسط الدائرة وقطر الدائرة هو الخط المستقيم الذى يقطع الدائرة بنعسف بنعلى هذا المثال والوترهوالخط المستقيم الدي يصل بين طرفي الخط المقوس مثل هذا \_\_\_ والسهم هوالخط المستقيم الذي هويفصل الوتربو القوس كل منهما بنصفين مثل هذا 🕥 والسهم اذا اضيف الى نصف القوس يقالله عند ذ لك الجيب المنكوس مثل هدا واذا اضيف نصف الوترالي نصف القوس يقال له عند ذلك

الجيب المستوى مثل هذا 🗍 والخطوط المقوســة المتـوازية هي التي مركزها واحد مثلهذا 🦳 والخطووط القوسية المتقاطعة هي التيمراكزها مختلفة والخطوط القوسبة المتماســة هيالتيتماس بعضهابعصا امامن داخل او خارج ولايتقاطع مثل هذا واما الخطوط المنحنية فقدتركناذكرهالانهاغبرمستعملة ك فاعلم جميع ذلك ﴿ فصل في ذكر السمطوح فنقول ﴾ الشكل هوسطح بحبط به خط اوخطوط و الدائرة هوشكل يحبط به خط و احد مثل هذا ١ و في داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة التي يخرج منها وينتهي الى ﴿ الجهتين مساوبعضها لبعض مثل هذا ﴿ كُمُّ وَنَصْفَ الدَّائِرَةُ شَكِلُ مُحْيَطُ بِهِا خطان احدهما مقوس والاخرمستقيم مثل هذا منشر وقطعة الدا ترةهو شكل بحيط به خط مستقيم وقوس من محيط الدائرة اما اكبر من نصفه واما اصغر حسب مابيناواوردنا مثالها قبل هذا ﴿ فصل في الاشكال المستقيمة الخطوط ا وانواعها فنقول ﴾ الاشكال التي يحيط بهاخطوط مستقيمة أولها الشكل المثلث وهوالـذي يحيط به ثلثـة خطوط و له ثلث زوايا مثــل هذا 🖊 ثم المربع وهوالذى يحيط بداربع خطوط مستقيمة واربعزواياقا ثمات مثل هذا ( ثم المخمس وهوشكل يحيط يه خسخطوط وله خسزوايا مثل هذا ممالمسدس وهوالذي يحيطبه ستة خطوط ولهستة زوايا مثل هذا و بعده المسبع والمثمن وعلى هذا القياس تترايد الاشكال كتزايد العدد ﴿ فصل ﴿ وقدبينا ان الخطوط يظهرطولها لحاسة البصرمن النقطة اذا انتظمت فاقصر خط من نقطتين من الهذا ٠٠٠ ثم من الله مشل هذا ٠٠٠ ثم من اربعة مشل هذا . . . مم من خسسة مثل هذا ٠٠٠٠٠ ومثل هذا يترايد واحدا بعد واحدا كترًا يد العدد على النظم الطبيعي ثم نقول اصغر شكل المثلث من ثلثة اجزا.

| مثل هذا ممن ستة اجزاء مثل هذا مم من عشرة اجزاء                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شل هذا و بعد ، من خسة عشر مثل هذا                                                                                                  |
| وعلى هذا القياس تترايد كايتزايد جيع العدد على النظم الطبيعي مم نقول                                                                |
| اما الاشكال المربعات فاولها تظهر من اربعة اجزاء مثل هذا في وبعده                                                                   |
| من تسمعة اجزاء وبعده من ستة عشر وبعده من                                                                                           |
|                                                                                                                                    |
| خسة وعشرين وعلى هذا القسياس تنزايد المربعات دائما كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
| ﴿ فصل ﴾ في بيان المثلث انه اصل لجميع الاشكال فنقول ان الشكل المثلث اصل                                                             |
| لجبع الاشكال المستقيمة الحطوط كما ان الواحد اصل لجميع العدد والنقطة اصل                                                            |
| الخطوط و الخط اصل السطوح و السطح اصل للاجسام كما بينا قبل و ذلك انه اداضيف شكل مثلت الى شكل آخر مثله حدث من جلتها شكل مربع مثل هذا |
| اداميك مدن مند اليهما شكل اخر متلث حدث من ذلك شكل مخبس مثل هذا                                                                     |
| و ان اضيف اليها شكل اخر مثلث حدث شكل مسدس مثل هذا                                                                                  |
| وان اضيف اليها شكل آخر حدث من ذلك شكل مسبع مثل هذا                                                                                 |
|                                                                                                                                    |
| وعلى هذ القياس بحدث الانسكال المستقيمة الخطوط الكشيرة                                                                              |
| الزوايامن الشكل المثلث اذاضم بعضهاالى بعض وتنز ايددا تمابلانهاية كتزايد                                                            |
| العدد من الأحاد اذاضم بعضها الى بعض دائما بلانهاية كابينا قبل فقد تبين ان من                                                       |
| الشكل المثلث تتركب الاشكال المستقيمة الخطوط وان من السطح تتركب الاجسام وان من الخطوط تتركب السطوح كمان من الواحد يتركب العدد فان   |
| النقطة في صناعة الهندسة كالواحد في صناعة العدد وكما أن الواحد لاجزء له                                                             |
| كذلك النقطة العقلية لاجزء لهافصل السطوح منجهة الكيفية تتنوع ثلثة انواع                                                             |
| مسطحاومقعراومقببافالمسطح كوجوه الالواح والمقعر كقعر الاواني والمقبب كظهر                                                           |

القباب ومن الاشكال مايسمي البيضي مثل هذا ﴿ ومنها الهلالي مثل هذا ﴿ ومنهما المخروط الصنوى مثلهذا ومنهاالاهليلجي مثلهذا النارنجي مثل هذا ﴿ ومنهاستم خانجي مثل هذا ﴿ ومنهاطبلي مثل هذا ومنهازيتوني مثلهذا في الاجسامذكر فنقول 🏶 السطوح هي نهايات الاجسام ونهايات السطوح الخطوط ونهايات الخطوط هي النقطة وذلك انكل خط لابد ان يبتدئ من نقطة وينتهي الي اخرى فكل سطح ينتهي الى خط او خطوط وكل جسم فلا بد ان ينتهي الى سطح اوسطوح فن الاجسمام ما يحيط به سطح و احدوهي الكرة ومنها ما يحيط بد سطحان وهو نصف الكرة وذلك انسطح مند مقبب وسطح مدورومن الاجسام مايحيط بمه ثلث سمطوح وهوربع الكرة ومنهما ما يحيط بداربع سمطوح مثلثات تسمى الشكل النارى ومنهاما يحيط بدخس سطوح ومنها ما محيط به ستة سطوح مرجات ومنها المكعب ومنهااللبني ومنها البيري ومنها اللوحي فالجسم المكعب هوالذي طوله وعرضه مثل سمكه وله ستة سطوح مربعات متسبأوى الاضلاع قائم الزوايا وله ثمان زوايا مجسمة واربع وعشرون زاوية مسطعة واثناع شرضلعامتساوية كل اربعة منهامتوازية مسطعة وهذه صورته واما الجسم البيري فهو الذي طوله مثل عرضه وسمكه اكبر منهماوله ستة سطوح مربعات اثنان منهامتقلا بلان متساوى الاضلاع قائمة الزوايا واربعة منهاضيقات مستطيلاب متساوية الاضلاع قائمة الزواياوله اثناعشرضلعا اربع طو المتساوية متو ازية وغانية قصار متساوية متو أزية وله غانزو ايامجسمة واربعوعشرون زاوية مسطحة وهذه صورته وأما الجسمالاو حيفهو الذى طوله اكبر من عرضه وعرضه اكبر من سمكه وله ستة سطوح مربعات اثنان منها طويلان متقابلان متسعان ومتساويا الاضلاع قائما الزو اياو سطحان اخران طويلان ضيقان متساويا الاضلاع قائما الزواياوله اثناعشر ضلعااربعة منهاطوال واربعة منها قصارواربعة اقصرمن ذلك وله ثمانية زوايا مجسمة وأربعة وعشرون واما الجسم اللبني فهوالذي طوله مثل ازاويد مسطحة وهذه صورتد

عرضه وسمكه اقلمنهماوله ستة سطوح مربعات متقابلات متساوى الاضلاع ةا ثم الزوايا واربعة منها ضيقات مستطيلات متساوى الاضلاع قائم الزوايا وله اثناعشرضلعا اربعة منها قصارمتساوية متوازية اثنان منهاو اسعان وتحانية منها طوال متساوية ولها ثمان زوايا مجسمات واربع وعشرون زاوية مسطحة م واما الجسم الكرى حسب مابين في كتاب اقليدس وصورته هذا هوالمذى يحط به سطح واحدو فى داخله نقطة وكل الخطوط المستقيمة ألخار جة من تلك النقطة الى سطح الكرة متساوية بعضها بعضاً ويقال لتلك النقطة مركز الداثرة واذادارت الكرة فيكون في سطسها نقطتان متقا بلتان ساكنتان يقال لهما قطبتا الكرة واذا وصل بينهما بخط مستقيم حاز ذلك على مركز الكرة يقال له محور الكرة واذااتصل الخطمن نقطة الى نقطة فهو المحورواذ قدذكر ناطر فأمن اصل المندسة الحسية شبه المدخل والمقدمات ﴿ وقلنا ﴿ أن هذا العلم محتاج اليداكثر الصناع فلنبين ذلك وهو التقدير قبل العمل لان كل صانع يؤلف الاجسام بعضهاالى بعض ويركبهافلا بدله ان يقدر اولاالمكان في اى موضع يعملها والزمان في اي وقت يعملهاويبتدي فيها والامكان هل يقدر هليه ام لاوباي الذوادواة يعملها وكيف يؤلف اجزاؤهاحتي يلتام ويالف فهذه المندسم التي تدخلفي اكثر الضائع التي هي تاليف الاجسام بعضها الى بعض ﴿ واعلم ﴾ انكثيراً من الحيوانات تعمل صنعة طبيعية قدجبلت عليها بلا تعليم كالنحل في اتخاذها المبيوت وذلك انهاتبني بيوتما مطبقات مستديرات الشكل كالترس بعضها فوق بعض وتجعل ثقب البيوت كلها مسدسات الاضلاع والزوايا لمافى ذلك من اتقان الحكمة لان خاصية هذاالشكل انه اوسع الاشكال من المربع والمخمس ولاتكشف تلك البيت حتى لا يكون بينهما خلل فيسداخل الموى المنعكر العسل فينقص فيعقب العسل هذامثال ذلك وهكذا العنكبوت تنسيج شبكتها في زوايا البيت والحائط شفقة عليهامن تخريق الرياح واماكيفية نسجها فهوان تمد سداها على الاستقامة وخيوط لجتهاعلى الاستدارة لمافيد من سهولة العمل مثل هذا ومن الناس من يستخرج صناعة بقريحته وذكاء نفسمه لم يسبق اليهاواما اكثرالصناع فانهم يجدونهاتوفيقا

وتعليمامن الاستاذين فح فصل واعلميا اخي ايدك الله و ايانابر و حمنه كان علم الهندسة

يدخل في الصنائع كلها وخاصة في المساحة وهي صناعة تحتاج اليها العمال والكتاب والدهاقين واصحاب الضياع والعقارات في معاملاتهم من جباية الخراج وحفر الانهار وعل البريدات وماشاكلها ﴿ فصل ثم اعلمان ﴾ المقادير التي تمسح بهاالاراضى بالعراق خسة مقاديروهي الاشلو الباب والذراع والقبضة والاصبع واعلم بان الاصبع الواحدة غلظهاستة شعيرات مصفوفة والقبضة الواحدة اربع اصابع والذارع الواحد ثمان قبضات وهي اثنان وثلثون اصبعاو الباب طوله ستة اذرع وهي ثنان واربعون قبضة وهومائة واثنان وتسعون اصبعاو الاشلحبل طوله عشرة ابواب وهوستون ذراعاوار بعة مائة وتمانون قبضة والف وتسم ماثة وعشرون اصبعاو اعلم بانك اذاضربت هذه المقادير بعضها في بعض فالذى يخرج منها يسمى تكسير افأذا جعت فيكون منهاجريبات وقفيزات وعشيرات ولماحسابهافهي ان القبضة الواحدة في مثلها تكون ستة عشر اصبعاو الذراع الواحدة في مثلها يكون اربعة وستون قبضة مكسرة والف واربعة وعشرين اصبعامكسرة وهوتسعر بع عشر عشر الجريب والباب الواحد في مثله يكون ستة وثلثين ذراعامكسرة وهذه صورتها ٣٦ وهو ٢٣٠٤ قبضة مكسرة وهو ٣٦٨٦٤ اصبعاو هو عشر عشر الجريب ﴿ و اما الاشل ﴾ في مثله يكون جريباو هو عشراقفزة وهومائة عشيروهذه صورتها ٣٦٠٠ ذراعامكسرة وهو ٢٣٠٤٠٠ قبضة مكسرة وهو ٤٠٠ ٣٦٨ ٦ اصبعا مكسرة واما القفير قهو عشرة اعشار وهوعشرة ابوابمكسرة وهومن ضرب تسعةعشرذ راعاالاشيأ يسيرآفي مثله وهو ثلثة ماثة وستون ذراعأ واما العشيرفهومن ضرب باب واحدفي مثله وهو ٣٦ ذراعامكسرة وهو ٢٣٠٤ قبضة مكسرة وهو ٣٩٨٦٤ اصبعامكسرة والاشوال فيالاشو الواحدها جريب وعشراتها عشرة اجربة والاشل في الاابواب واحدها قفير وعشراتهاجريب والاشل في الاذرع واحدهاعشير وثلثاعشير وستتهاقفير والاشلف القبضات واحدها سدس عشير وربع سدس عشير وكل ثلثة إخاسه عشيروكل سئة منه قفيرو الاشل في الاصابع كل واحد منها ربع سدس عشير وربع ربع سد س عشير وكل عشرة منهار بعا عشير وسدس غن عشير والابواب في الابواب واحدها عشير وعشرتها قفيز والابواب في الاذرع واحدها سمدس عشير وستتاعشير والابواب فيالقبضاتكل واحدمنها ثلثة

ارباع ربع تسع عشير والابواب في الاصابع كل خسسة وغانين منها ثلث عشير وربع سدس عشير وتسع عشير تقريباوكل اربعة منها ثلثة ارباع رتسع عشيروكل مائة ثمان وعشرون منها ثلثا ثلث عشير الاذرع في الازرع واحدها ربع تسع عشيروكل اربع منهاتسع عشير وكلمائة منهاعشيران وثلثاعشير وتسع عشير فهذاشر حمساحة العرض والطول فامامساحة العمق فهوان تضرب الطول في العرض في المجتمع من ذلك فني العمق و ما يجتمع فهوتكسير المحسم والحاجة ألى هذاالعمل عندحفر الانهار والابار والحفائر والبريدات والمسنيات والاساسات للمديا رو البنيات وماشاكل ذلك ﴿ فصل ثم اعلم با اخي ايد لـُ الله وايانا بروح منه 🤻 فانه يدخل الشبه في كل صناعة علية على من يتعاطاها وليس من اهلها وكان ناقصافيها اوساهياعنهامثالذلك ماذكرو اان رجلاباعمن رجلآخر قطعة ارض بالف درهم على انطولها مائة ذراع وعرضها مائة ذراع ثمقالله خذمني عوضاعنها قطعتين من ارضكل واحدة منهماطولها خسسون ذراعاوعرضها خسون ذراعاوتو هم ان ذلك حقد فتحاكما الى قاض غير مهندس وقضاعشل ذلك حقائم تحاكما الى حاكم من اهل الصناعة فعكم بان ذلك نصف حقه و هكذا ایضاً ذکران رجلا استاجروجلا علی ان یحفرله برکة طولها اربعة اذرع فی عرض اربعة اذرع في عق اربعة اذرع بثانية دراهم ففرله ذراعين في ذراعين طولاوعرضا وعمقا فطالبه باربعة دراهم نصف الاجرة فتنازعاوتحا كإعندمفتي غير مهندس فحكم بان ذلك حقه ممتحاكا ألى اهل الصناعة فحكمو اله بدرهمو احد وقيل لرجل يتعاطى الحساب ولم يكن من اهله كم نسبة الف المالف المالف الف ب فقال ثلثان وقال اهل الصناعة انه عشر عشر العشر فعلى هذا المثال تدخل الشبهة على كل من يتعاطى صناعة وليس من اهلها ومن اجل هذا قيل استعينو اعلى كل صنعة باهلها ﴿ فصل اعلم يا الحي ايدك الله و ايانابروح منه بان الانسان المواحد لايقدران يعيش وحده الاعيشأ نكدالا يدمحتاج اليطيب العيش من احكام صنائع شتى ولايكن الانسان الواحدان يبلغها كلهالان العمر قصير و الصنائع كثيرة فن اجل هذا اجتمع في كل مدينة اوقرية اناس كثير لمماونة بعضهم بعضاً وقد اوجبت الحكمة الالهية والعناية الربانية بان يشتغل جاعة منهم باحكام الصنائع وجاعة في التجارات وجاعة باحكام البنيان وجاعة بتد بير السباسات وجاعة

إباحكام العلوم وتعليمها وجاعة بالخدم للجميع والسعى فى حوايحهم لان مثلهم في ذلك كمثل اخوة من اب و احد في منزل و احد متعاو نين في امر معيشتهم كل منهم في وجه منهافامامااصطلحواعليه منالكيل والوزن والثمنوالاجرة فانذلك حكمة سياسمة ليكون حثالهم علىالاجتماد في اعالهم وصنا تعهم ومعاوناتهم حتى تحق كل انسان من الاجرة بحسب اجتماده في العمل و نشاطه في المنائع ﴿ فَصَلَّ وَاعْلَمْ يَاا خَيَالِدُ لِهُ اللَّهُ وَايَانَابِرُوحَ مَنْهُ ﴾ بانه ينبغي لك ان تشيقن بانك لاتقدران تنجو وحدله مماوقعت فيه من محنة هذه الدنياو افاتها بالجناية التي كانت من ابيناادم عليه السلام لانك محتاج في صلاحك و تخلصك من هذه الدنيا التي هي عالم الكون و الفساد ومن عذاب جينم وجو ار الشياطين و جنود ابليس اجعين والصعود الى عالم الافلاك وسعة السموات ومسكن العليين وجوار ملئكة الرجسين المقربين الى معاونية اخوان لك نصحاؤ اصدقاء لك فصلاء متبصرين بامرالد بن علماء بحقائق طريق الامور ليعرفوك طرائق الاخرة وكيفية الوصول اليها والنجاة من الورطة التي وقعنا فيها كلنابجنا ية ابينا ادم عليمه السلام فاعتبر بحديث الحمامة المطوقة المذكورة في كتاب كليسلة ودمنة وكيف نجت من الشبكة ولتعلم حقيقة ما قلنا ﴿ واعلم ﴾ ان الحكاء اذا ضربوا مثلا لامورالد نيافا نماغرضهم منه امورالاخرة والاشهارة اليها بضروب الامثال بجسب ما تحتمل عقول الناس في كل مكان وزمان ﴿ فصل ﴿ واذ قد ذكرنا طرفامن الهند سمة الحسية شميه المدخل والمقد مات فنريد أن نذكر طرفامن الهندسة العقلية اذكانت هي احدى اغراض الجكماء الراسخين في العلوم الالهية المرتاضين بالرياضات الفلسفية منهذا وذلك ان غرضهم في تقديم الهند سـة بعدعلم العدد هو تخريج المتعلين من المحسوسات الى المعقولات و ترقيتهم لنلاميذ هم واولادهم من الامور الجسمانية الى الامور الروحانيات وفصل و اعلميا اخي ايدك الله وايانابروح منه والنظرفي الهندسة الحسية يؤدى الى الحذق في الضائع العملية كلهاو النظر في المند سمة العقليه يؤدي الى الحذق في الصنائع العليمة لان هذا العلم احد الابواب التي تؤدى الى معرفة جوهرالنفس التي هي جذرالـعلوم وعنصر الحكمة واصل الصنائع العلية والعملية جيعااعني معرفة جوهر النفس فاعلم جيع ماقلنا ﴿ فصل ﴾ الخطالعقلي لا يرى بمجرده الابين السطحين و هو مثل الفصل

المنشزك الذي هوبين الشمس والظل واذالم يكن شمس ولافيي لم ترخطا بنقطتين وهميتن فاذاتوهمت انعقعرك احدى النقطتين وسكنت الاخرى حتى رجعت الى حيث ابتدأت بالحركة حدث في فكرك السطيح والسطيح العقلي ايضالا يرى بمجرده الابين الجسمين وهوالفصل المشترك بين الماه والدهن والنقطة العقليسة لايرى ايضاعم ردها الاحيث ينقسم الخط بنصغين بالوهم اي موضع وقعت للاشارة اليها فهي تنتمي هناك ﴿ واعلم يا اخي ﴾ انك اذا توهمت حركة هذه النقطــة على سمت و احد حدث في فكرك خط وهمي مستقيم و اذا توهمت حركة هذا الخط في غير الجهدة التي تحركت البها النقطة حدثت في فكرك سطح وهمى واذا توهمت حركة هذه السطح في غيرالجهمة التي تحرك اليهما الخط والنقطة حدث في وهمك جسم وهمي له ستة سطوح مربعات قائمة الزوايا وهو المكعب وانكانت مسافة حركة السطيح اقل من مسافة حركة الخطحدث ذلك من جسم لبني و ان كان اكثر من ذلك حدث من ذلك جسم بيرى و انكانت منساوية حدث مكعب ﴿ واعلم يا آخي ﴾ بان كل خط مستقيم مغروض في الوهم فلا بدله من نهايتين وهمار اساه ويسميان النقطتين الوهميتين واذاتوهمت انه تحركت احدى النقطتين وسكنت الاخرى حتى رجعت الى حيث ابتدأت بالحركة حدث في فكرك من ذلك سطح مدوروهمي ويكون النقطة الساكنة مركز الدائرة والنقطة المتحركة التي قد حدثت في فكرك بحركتها محيط الدائرة ﴿ ثُم اعلم ﴾ بان اول سطح يحدث من حركتها ثلث الدائرة ممربع الدائرة ثمنصف الدائرة مم الدائرة واذا توهمت أن الخط المقوس الذي هو نصف محيط الدائرة سكن راساه جيعاو تحرك الخط نفسمه حتى يرجع الىحيث ابتدأ بالحركه حدث فكرك منحركتها جسم كرى فقدبان لك عاذكر ناالهند سة العقليه هي النظر في الابعاد الثلثه التي هي الطول والعرض والعمق خلومن الاجسام الطبيعيد وذلك ان الناظرين في الهندسية الحسيه التي تقدم ذكرها اذاار تاضو افيهاوقويت افكارهم بالنظر فيها انتزعوا هذه الابعاد الثلثــة التيهي الخطو السطح والجسم وصورها في نفوسهم لثلك الابعادالمصورة كالهيوىوهي فيهاكالصورةويسمونهامقاديرمساحيهو يستغنون عن النظرالي المقاد يرالحسيه تم يتكلمون عليها و يخبرون عن اجناسهاو انواعها وخواصهاومايعرض فيهامن المعانى اذا اضيف بعضها الى بعض فيقولون الخط

هومقدارد وبعدو احدو السطيح هومقدار دوبعدين والجسم هومقدار دوثلثة ابعات والخطالمستقيرهو اقصرخط وصل بينالنقطتين والنقطة راس العظ والخطالمقوس هو الخط الذي لا يكن ان يفرض عليه ثلثة نقط على سمت و احدة و الزو ايامابين خطين على غير استقامة والشكل ما احاط به خط و احدا وخطوط و الدا ثرة شكل بحيط به خطواحد يقاله الحيطوفي داخله نقطة كل الخطوط المستقيمة المخرجة منها اليه متساويه والمثلث شكل محيطه ثلث خطوط وثلثة زوايا والمربع شكل محيط به اربعه خطوط و له اربعه زوياقا عمات وعلى هذا القياس والمثال ساترمايتكلمون في الهند سد من غير اشاره الى جسم من الاجسام الطبعيه واعلم بان كثيراً من المهند سين والناظرين في العلوم يظنون ان لهذه الابعادا لثلثه اعني الطول والعرض والعمق وجودابذاتهاوقوامهاولايدرون ان ذلك الوجودا تماهو في جوهر الجسم او في جوهر النفس وهي كلها كالهيولي وهي فيهاكصورة اذاانتزعهاالقوة المفكرة منالمحسوسات ولوعلواان الغرض الاقصى من النظرفي العلوم الرياضيه اغاهوان يرتاض انفس المتعلين بان ياخذ صور المحسوسات من طريق قوى الحساسة وتصورها في ذاتها بالقوة المفكرة حتى اذا غابت المحسوسات عن مشاهدة الحواس لهابقيت تلك الرسوم التي ادت القوى الحساسمة الى القوة المتخيلة و المتخيلة الى القوة المفكرة و المفكرة الى القوة الحافظة مصورة في جوهرالنفس واستغنت عندذلك النفس عن استخدامها للقوى الحساسة في ادرالة المعلومات عند نظرها إلى ذاتهاو وجدت صور المعلومات كلها في جوهرها فعند ذلك استغنت عن الجسد وزهدت في الكون معهاو انتبهت مننوم الغفلة واستيقظت من رقدة الجهالة ونهصت بقوتهاو استغنت بذاتها وفارقت الاجسام وخرجت من بحرالهيولي ونجت من اسر الطبيعة واعتقت من عبودية الشهوات الجسمانية وتخلصت من حرقة الاشتياق الي اللذات الجرمانية وشاهدت عالم الارواح وارتقت الي هناك حيث قال اليد يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه اراد به النفس الزكية وجوزيت باحسن الجزا وهذا هوالغرض الاقصىمن النظرفي المعلوم الرياضية التيكانو ايتخرجون اولاد الحكماء وتلامذة القدمأ هكذامذهب اخوانناو فقك الله وايانا سبيل الرشاد انمرؤف بالعباد

## و الرسالة الثالثة من الرياضيه التعليميه الموسسومة بالاسطر نوميافي علم النجوم و تركيب الافلاك منجلة رسائل اخوان الصفا ،

الحمد لله وسلام على عباد ، الذبن اصطفى الله خير امايشركون ﴿ اعلم ابهاالاخ البار الرحيم ايدك الله وايانابروح منه ﴾ افاقد فرغنامن رسالة المدخل الى علم الهندسه وبينافيها الهندسه ألحسية والعقليه واستوفينا الكلام في الخطوط والاشكال والزواياالتي لابد للهندسينان يعرفواذلك ونريدان نذكرفي هذه الرسالة طرفامن علم النجوم مثل مافيها ﴿ فَنَقُولُ ﴾ أن علم النجوم ينقسم ثلثه اقسامقسم منهآهو معرفه تركيب الافلاك وكية الكواكب واقسام البروج وابعادها وعظمهاوحركا تهاومايتبعهامن هذا الفن ويسمى هذا القسمعلمالهيئة ومنها قسم هومعرفة حل الزمجات وعمل التقاويم واستخراج التسواريخ وماشساكل ذلك ومنهاقسم هومعرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك وطوالع الببروج وحركات الكواكب على الكائنات قبل كونهاتحت فلك القمرويسمي هذا النوع علم الاحكام فنريد ان نذكر في هذه الرسالة منكل نوع طرقا شبه المدخل كيمايسهل الطريق على المتعلين ويقرب تناوله للبتدين ﴿ فنقول ﴾ اصل النجوم وهومعرفة ثلثة اشياءوهي الكواكب والافلاك والبروج فالمكواكب اجسام كريات مستديرات مضيئات وهي الف وتسمعة وعشرون كوكب كبار التي ادركت بالرصد منهاسبعة يقال لها السميارة وهي زحل والمشمري والمريح والشمس والزهرة وعطارد والقمروالباقيديقال لهاثابتية ولسكل كوكب من السبعة السيارة فلك بخصه والافلاك هي اجسام كريات مشفات مجوفات وهي تسعة افلاك مركبة بعضما في جوف بعض كعلقة البصل فاد ناها الينا فلك القمروهو محيط بالهواء من جيم الجهات كاحاطه قشمرة البيضة ببياضهما والارض في جوف الهواء كالمح في بيساضهاو من وراء فلك القمر فلك عطار د ومن ورا، فلك عطار دفلك الزهرة ومنورا، فلك الزهرة فلك الشمس ومنورا، فلك الشمس فلك المريح ومنورا، فلك المريح فلك المشترى ومنورا، فلك المشترى

فلك زحلومن وراه فىلك زحل فلك الكو اكب الثابتة ومن وراه فلك الكواكب الثابتة فلك الصيط هذا مثال ذلك

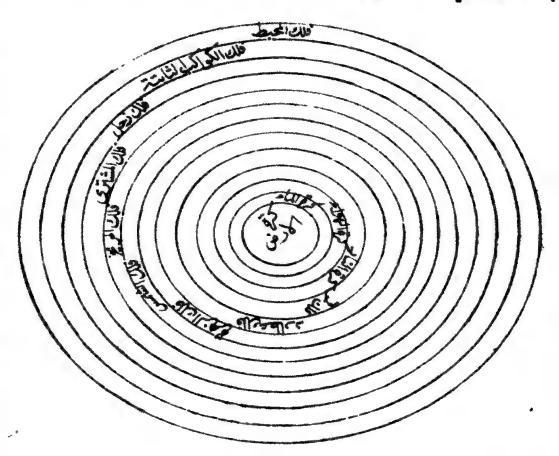

وذلك ان الفلك المحيط دائم الدوران كاالدولاب يدورمن المشرق الى المغرب فوق الا رض ومن المغرب الى المشرق تحت الا رض فى كل يوم وليلة دورة واحدة ويديرسائر الافلاك والكواكب معدكما قال الله عزوجل وكل فى فلك يسبحون وهذا الفلك المحيط مقسوم باثنى عشرة سماكجزر البطيخة كل قسم منها يسمى برجاوهذه اسماء ها الحمل والثورو الجوزأ والسرطان والاسد والسنبلة والميران والعقرب والقوس والجدى والد لووالحوت فكل برج ثلثون درجة جملتها ثلثمائلة وستون درجة وكل درجة ستون جزءكل جزء يسمى دقيقة جلتها احدوعشرون الفاوستمائة دقيقة وكل دقيقة ستون جزء يسمى ثانية وكل ثانية ستون جزء وكل جزء يسمى ثانية ومازاد بالسغا ما بلغ وهسذه البروج توصف با وصاف شتى من جهات عدة

وقبسل وصفها نحتاج ان نذكر اشهاء لابد من ذكرهامنها ان الزمان اربعة اقسام وهي الربيع والصيف والخريف والسشتاء والجهات اربع وهي المشرق والمغرب والجنوب والشمال والاركان ادبعة وهي النادوالهواء والماء والارض والطباثع اربع وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والاخلاط اربعوهي الصغراء والسبوداء والبلغم والدم والرياح اربسع وهي الصب والدبور والجريباء والتين ﴿ فصل في ذكر صف البروج ﴾ فنقول منهاستة شمالية وستة جنوبية وسئة مستقيمة الطلوع وسئة معوجة الطلوع وستة ذكوروستة اناث وستة نهارية وسستة ليلية وستة فوق الارض وستة تحت الارض وستة تطلع بالنهاروستة تطلع بالليل وستة صاعدة وسستة هابطة وستة عنة وستة بسرة وستة منحير الشمس وستة منحير القمر وتفصيلها اما الستة الشمالية كافهى الحلو الثورو الجوزاه والسرطان والاسدو السنبلة واذا كانت الشمس في و احد منها يكون اليهل اقصرو النهار اطول ﴿ و اما السينة الجنوبية ﴾ فهي المسير أن والعقرب والقوس والجسدي والد لووالحوت وإذا كانت الشمس في واحد منها يكون الليل اطول والنهار اقصر ﴿ واما المستقيمة الطلوع فنهى السرطان والاسدو السنبلة والميران والعقرب والقوس وكل واحد منها تطلع في اكثر من ساعتين واذاكانت الشمس في واحد منهاتكون هابطة من الشمال الى الجنوب ومن الاوج الى الحضيض و البل آخذ من النهار و اما المعوجة الطلوع فهى الجدى والدلووالحوت والحمل والثور والجوزآ وكل واحدمنها واحد يطلع في اقل من ساعتين واذا كانت الشمس في واحد منهاتكون صاهدة من الجنوب إلى الشمال ومن الحضيض إلى الاوج والنهار آخذ من الليدل واما الستة الذكور النهارية فهى الحل والجوزأ والاسد والميران والقوس والدلو واما الستة الاناث الليليسة فهي الثور والسرطان والسنبلة والعقرب والجسدي والحوت واما الستة التي تطلع بالنهارفهي من البرج الذي فيه الشمس إلى البرج السابع منهاو الستة التي تطلع بالليل هي من البرج السابع الى البرج الذي فيه الشمس واما الستة التي من حير الشمس فهي من بروج الاسمد الى برج الجدى والستة التي من حير القمر هي من برج الدلوالي برج السرطان ومن وجعه آخرهذه البروج تنقسم اربعة اقسام منهائلثة ربيعية صاعدة فى الشمال زائدة

النهارهلي الليسل وهي الحيل والثور والجوزاء وثلثة صيغية هابطة من الشمال آخذة الليسل من المنهاروهي السرطان والاسسد والسنبلة ومنهاثلثة خريفية هابطة في الجنوب زائدة الليسل على النهاروهي المسيران والعقرب والقوس

| حـير<br>الشمس<br>المرد | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | الغمرين |
|------------------------|----------------------------------------|---------|
| سنبله                  | عطارد                                  | جوزاء   |
| ميزان                  | زهرة                                   | ثور     |
| عقرب                   | £ 1                                    | حل ا    |
| قو س                   | مشتری                                  | حوتا    |
| جدى                    | زحل                                    | دلو     |

ومنها ثلثة شتوية صاعدة من الجنوب آخذة النهار من الليل وهي الجدى والدلو والحوت كذلك وينقسم هذه البروج من جهة اخرى باربعة اقسام ثلثة منها شلثات قاريات حارات يابسات شرقيات على طبيعة واحدة وهي الجلو الاسدو القوس وثلثة منها مثلثات ترابيات باردات يابسات جنوبيات على ترابيات باردات يابسات جنوبيات على

طبيعة و احدة وهى الثور و السنبلة و الجدى و ثلثة منها مثلثات هو اثيات حارات رطبات غربيات على طبيعة و احدة وهى الجوزأ و المير ان و الدلوو منها مثلثات ماثيات بارد ات رطبات شماليات على طبيعة و احدة وهى السرطان و العقرب و الحوت و كذلك من جهة اخرى تنقسم هذه البروج ثلثة اثلاث اربعة منها منقلبة الزمان و هى الحروالسرطان و المير ان و الجدى و اربعة منها ثابتة الزمان و هى الثور و الاسد و العقرب و الدلوو اربعة منها ذوات الجسدين وهى الجوزاء و السنبلة

و القوس و الحوت فقد بان بهذا الوصف في هـذا الشـكل ان لوكانت البروج اكثرمن اثنى عشـرا و اقل من ذ لك لما استمرت فيـه هذه الاقسـام على هذا الوجه الذي ذكرنا

| حل    | ثور  | جوزاء |
|-------|------|-------|
| سرطان | اسد  | سنبلة |
| ميران | عقرب | قوس   |
| جدى   | دلو  | حوت   |

قاذا بو اجب الحكمة كانت اتنى عشر لان البارى جل ثناء ه لا يفعل الا الاحكم و الانقن ومن اجل هذا جعل الافلاك كريات الشكل لان هذا الشكل افضل الاشكال و ذلك انداو سعها و ابعدها من الاقات و اسرعها حركة و مركزه في وسطه و اقطاره متساوية و محيط به سطح و احد و لا يجاس غيره الاعلى نقطة و لا يوجد في شكل غيره هذه الاوصاف و جعل ايضا حركته مستديرة لانها افضل الحركات

وهذه البروج الاتنى عشر تنقسم بين هذه الكواب السبعة السيارة من عدة وجوه ولها فيها اقسام وخطوط من وجوه شتى فنها البيت والوبال ومنها الاوج والحنيض ومنها الشرف والهبوط ومنها الجوزهريعني الراس والذنب ومنها ربوبية المشلثات ومنها ربوبية الوجوه ومنها ربوبية الحد ود ومنهاربوبية النوبهرات ومنهاربوبية الاتنى عشريات ومنهاربوبية مواضع السهام وغيرذلك وان هذه الكواكب السيارة كا الارواح والبروج لهاكا الاجساد ومنها فصل في في ذكر البيوت والوبال في فنقول اعلم ان الاسد بيت الشمس والسرطان بيت القمروالجوزاه والسنبلة بيتاعطار د والتوروالميزان بيتا الزهرة والحل والعقرب التي المربح والقوس والحوت بيتا المشترى والجدى والدلوبيتاز حل ولكل واحد من هذه الكواكب الجسة بيت من حير الشمس وبيت من حير القمر ووالكل كوكب من هذه الكواكب الجعنها في بيوت بعض مواضع مخصوصة فنها في مقابلة بيته ولهذه الكواكب لبعضها في بيوت بعض مواضع مخصوصة فنها

الشرف و الهبوط ومنها الاوج والحضيض ومنها الجوزهر (تفسير) ذلك قاما الشرف هو اعزموضع الكواكب في الفلك والهبوط ضده والاوج اعلى موضع الكواكب في الفلك والحضيض ضده فشرف

|   | بيتالزچ<br>وبلازم<br>حسل |                                   |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| 到 |                          | و بال ور<br>دیان میل<br>دیان میلی |
|   | دراند.<br>ویماند.        | Jan Car                           |
|   | ENE                      | 1                                 |

الشمس في الجمل وهوبيت المريخ واوجها في الجوزاء بيت عطار دوشرف زحل في الميران بيت الزهرة واوجه في القوس بيت المشترى وجوزهره في السرطان بيت القمر ومعنى الجوزهر تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس بمرها في البروج في موضعين احدهما يسمى راس الجوزهرو الاخردنب الجوزهروذلك ان زحل اذاسار في البروج يكون مسيره في ستة ابراج عن يمنة طريق الشمس ثم يعبر الى الجساذب الاخر ويسبيرستة ابراج عن يسرة طريق الشمس فيحدث لطريقها تقاطع في موضعين احدهما يسمى الراس والاخر الذنب ولكل كوكب من الجسة السيارة جوزهر مثل مانز حل مذكور ذلك في انزيجات واما المذكور في التقاويم فهو الذي القمر ويقال لهما ايعنا العقد تان وانما اختص ذكر هما في التقاويم لانهما ينتقلان في البروج الدرج ولهما سيكسير الكواكب ولهما دلالة كدلالة الكواكب واذا اجتمع البروج الدرج ولهما سيكسير الكواكب ولهما دلالة كدلالة الكواكب واذا اجتمع

الشمس والقمر في وقت من الا وقات عند احد هما في برج واحد و درجة واحدة انكسف الشمس ولايكون ذلك الافي آخر الشهر لان القمر يصير محاذيا لموضع الشمس من المبرج والدرجة فينسع نور الشمس عن ابصار فافزاها منكسفة مثل ما تمنع قطعة غيم عن ابصار نا نور الشمس اذا مرت محاذية لابصار فا ولعين الشمس واذا كانت الشمس عند احد هما و بلغ القمر الى الاخر انكسف القمر ولا يكون كسوف القمر الافى نصف الشهر لان القمر في نصف الشهر يكون في البرج المقابل للمبرج الذى فيه الشمس وتكون الارض في الوسط فتمنع نور الشمس عن اشراقه على القمر فيرى القمر منكسفالانه ليس له نور من نفسه و اغايكتسى النور من الشمس و مثال ذلك هذين المثالين

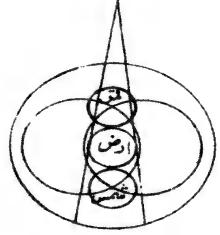

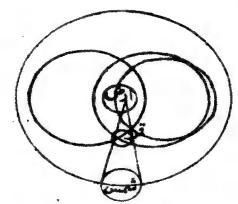

وشرف المشترى في السرطان و اوجه في المنبلة وراس جوزهره في الجوزاء وشرف المريخ في الجدى و اوجه في الاسد و جوزهره في الجل و شرف الزهرة في الحوت و اوجها في الجوزاء وراس جوزهرها في الثور و شرف عطار د في السنبلة و اوجه في المير أن و جوزهره في الحمل و شرف القمر في الثور و اوجد في البروج متحرك يعرف موضعه ذلك من التقويم و الزييج و جلته ان القمر اذا قارن الشمس فهو عند الاوج او قابلها فهو عند الاوج و في مقابلة شرف كل كوكب هبوطه من البرج السابع مثله و في مقابلة شرف كل كوكب هبوطه من البرج السابع مثله و فصل في ذكر ارباب المثلثات و الوجوه و الحدود تفصيل ان هذه الكواكب السيارة لبعضها في بيوت بعض شسركة و الحدود تفصيل ذلك ان كل ثلثة ابراج على طبيعة و احدة تسمى المثلثات يا بين من قبسل ذلك و ثد يرها ثلثة كواكب تسمى ارباب المثلثات يستدل بهاعلى اثلاث اعار

المواليد فارباب المثلثات الناريات بالنهار الشمس ثم المشترى وبالليل المشتري ثم الشمس وشريكهما بالليل والنهار زحل وارباب المثلثات الترابيات بالنهار الزهرة ثم القمروبالليل القمرتم الزهرة وشسريكهما بالليل والنهار المريح وادباب المثلثات الهواثيات بالنهار زحل ثم عطارد وبالليل عطارد مم زحل وشريكهما بالليل والنهار المشترى وارباب المثلثات المائيات بالنهار الزهرة ثم المريح وبالليل المريح ثم الزهرة وشريكهما بالليل والنهار القمر ﴿ فَصَلَ فِي ذَكُرُ ارْبَابِ الْوَجِوِهِ ا فنقول ﴾ اعلم أن كل برج من هذه الابراج ينقسم ثلثة اثلاث كل ثلث عشر د ديات يسمى وجهامنسوباذلك الى كوكب من السيارة يقال له رب الوجه يستدل بدعلي صورة المولود وعلى ظواهر الامورة تفصيل ذلك العشرد رحات الاولى من برج الحل وجه المربح وعشر درجات الثانية وجه الشمس وعشر درجات الاخيرة وجد الزهرة وعشر درجات من الثوروجد عطار دوالعشر الثانية وجد القمروالعشر الاخيرة وجد زحل وعشرد رجات من الجوزاء وجد المشترى والعشرالثانية وجد المريح والعشر الاخيرة وجد الشمس وعلى هذا القياس الى آخر الحدوت كل عشر د رجات وجه لسكوكب واحد على توالى افلاكها كإبينا فاماذكر الحدودوار بابهافانكل برجمن هذه الابراج ينقسم بخمسة اقسام مختلفة الدرج اقل جزء منها درجتان وأكثرها اثنتا عشرة درجة كل جزء منها يسمى حدامنسوباذ لك الحد الى كوكب من الخسة السيارية يقال له رب الحد يستدل بدعلي اخلاق المولودوليس الشمس والأالتمرفيها نصيب وقد صورنالحسابددائرة فيهامكتوب حرفان حرفان الحرف الاول من اسم صاحب الحد والثاني كية درج وكذلك حساب الوجوه حرفان اسم صاحب الوجد حرف والثانيكية درج الوجدوهذه اسماؤها كيبو ان له مشترى هم بهرام ب شمس ش قمر ق زهره ز عطارد ع فاماالاوسع من الدائرة فهوحساب الحدود حرفان حرفان والدائرة الوسطى حساب الوجوه مثل ذلك ﴿ فَصَلَ ﴾ في ذكر الكواكب السيارة فنقسول اثنيان منها نيران و هما الشمس والقمر واثنان منها سعدان و همسا المشترى والزهرية واثنان منها نحسان و هما زحل وألمريح وواحد بمترج وهو عطار دو عقدتان وهمأ الراس والذنب وذكرطبا تعهما كالشمس ذكر حارنارى نهارى سعد زحل بارد يابس ذكر

نهادی نحس المشتری حار رطب ذ حسک نهاری سعد المریح حاریا بس انتی ليلى نحس الزهرة باردة رطبة مؤنثة ليلية سعد عطارد لطيف بمتزج ميال القمر بلرد رطب انثى ليلى سعد اسود الراس مثل المشترى الذنب مشل زحل ﴿ ذَكُرُ انوارها ﴾ نور الشمسخس عشرة درجة امامهاو مثل ذلك خلفها نور زحل والمشتىكل واحدتسع درجات قدامه ومثل ذلك خلفه نور المريح ثمان درجات قدامه ومثل ذلك خلفه نور الزهزة وعطارد كل واحد سسبع درجات اما مسه ومثل ذلك خلفه نور القمر اثنتاعشرة درجة قدامه ومثلذلك خلفه ذكر مالها من الايام والليالي فاعلم ان الليل والنهار وساعاً تهما مقسومة بين الكواكب السيارة فاول ساعة من يوم الاحدومن ليلة الخيس الشمس و اول ساعمة من يوم الاثنبن و من ليلة الجمعة للقمر و اول ساعـة من يوم الثلثا و من ليلة السبت للمريح و اولى ساعة من الاربعاوليلة الاحدلعطار دو اول ساعة من يوم الخيس وليلة الاثنين المشترى و اول ساعة من يوم الجمعــد وليلة الثلثا للز هر ة و اول ساعمة من يوم السبت و ليلمة الاربعالزحل فاماسائر ساعات الليل والنهمار فهقسومة بين هذه الكواكب على توالى افلاكها مثال ذلك أن الساعه الثانيه إ من يوم الاحد لازهرة التي فلكها دون فلك الشمس و الساعـــة الثالثة لعطار د الذي فلكه دون فلك الزهرة والساعة الرابعة للقمر الذي فلكه دون فلك عطار د والساعة الخامسة لزحل والساعة الساديسة للشترى والساعة السابعة للريح والساعة الثامنة الشمس والتاسعة للزهرة والعاشرة لعطارد والحادية عشسر للقمرو الشانية عشر لزحل وعلى هذا الحساب سائر ساعات الايام و الليالي يبتد من رب الساعة الاولى على تو الى افلاكها كما بينا فصل في ( ذكر ) ما للكو اكب السيارة من الاعدادان هذه الكواكب السيارة لكل و احد منهادلالة على اعداد معلومة منالسنين والشهورو الايام والساعات يستدل بهأعلى كية اعمار المواليد وعلى طول بقاء الكاثنات في عالم الكون والفساد فنها الكبرى والوسطى والصغرى حسبما بيناورتبنا في هذ االجدول

|         |         |      |        |        |        | _     |            |
|---------|---------|------|--------|--------|--------|-------|------------|
| للمريسخ | للمشترى | ازحل | للقمرة | لعطارد | للزهره | للشمش | سنوالكواكب |
| 7.7     | ٧٩      | 0 Y  | 1.8    | 47     | A Y    | 14.   | کسسیری     |
| ٤.      | _       |      |        |        |        |       | و ســـطـی  |
| 10      | 14      | ۳.   | 40     | ۲.     | λ      | 19    | صغری       |

فصل في ذكر د وران الفلك

وقسمة ارباعه فنقول الغلك المحيط دائيم الدوران كاالد ولاب يدور من من المشرق الى المغرب نوق الارض ومن المغرب الى المشرق تحت الارض فيكون في دائيم الاوقات نصف الفلك ستة ابراج مائة ونما نون درجة فوق الارض ويسمى عنة والنصف الاخرستة اراج ماثة وغانون درجة تحت الارض ويسمى يسرة وكالطلعت درجة منافق المشرق غابت نظيرتهافي افق المغرب من البرج السابع منه سنة ابراج طلوعها بالنهار وسنة ابراج طلوعهاباليل ويكون في دائيم الاوقات د رجمة في افق المسرق واخرى نظيرتها في افق المغرب د رجة اخرى في كبد السمأ تسمى وتد العابشير واخرى نظيير تها منحطة تحت الارض تسمى و تد الرابع فيكون الفلك في دائم الاوقات منقسما باربعة اقسام كل ربع منسها تسبعون درجة فنوتد الطالع الى وتد العاشر تسعون درجة يقال لها الربع الشرقي الصاعدو من و تدوسطي الشمالي الي و تدالمرب تسعون درجة يقال لهاالربع الجنوبي الهابط ومن وتدالمغرب الى وتدالارض تسعون درجذ يقال لها الربع الغربي الهابط في الظلمة و من و تدالارض الى و تدالمشرق تسعون د رجه يقال لها الربع الشمالي الصاعد ﴿ ذكر ﴿ دوران الشمس في البروج وتغييرات ارباع السنة فنقول الشمس تدورفي ألبروج الاثني عشرفي كل ثلث مائة وخسة وستين يوما وربع يوم دورة واحدة تقيم في كل برج ثلثين يوماً وكسراو في كل درجة يوما وليلة وكسر اتكون بالنهار فوق الارض وبالليل تحت الارض وتكون في المصيف في البروج الشمالية ترتفع في الهوا، وتقرب من سمت رؤسناو في الشتاء تكون في البروج الجنوبية وتنحطني الهواءو تبعد من رؤسناوفي الاوج ترتفع في الفلك و تبعد من الارض وفي الحضيض تنحط في الفلك وتقرب من الارض وهذا مثال ذلك

المتعمل المتع

الشمس اول دقيقة من برج الجل استوى الليل والنهار واعتدل الزمان وانصرف النشتأود خل الربيع وطاب الهواء وهب النسيم وذابت الثلوج وسالت الاوهية ومدت الانهارونبعت العيون ونبت العشب وطال الزرعونمي الحشيش وتلالاء الزهرواورق الشجروتغتم النورواخضروجه الارض ونتجت البهائم ودرت الضروع وتكونت الحيوانات وانتشرت على وجد الارض واخرجت الارض زخرفها وازينت وفرح الناس واستبشر واوصارت الدنيا كانهاصبية شابة تزينت وتحلت الناظرين فصل في ذكر دخول الصيف فنقول كاذا بلغت الشمس آخر الجوزاء واول السرطان تناهى طول النهسار وقصر الليل واخذ النهار في النقصان وانصر ف الربيع و دخل الصيف واشتد الحروحي الهواء وهبت السموم وتقصت المياه ويبس العشب واستحكم الحب وادرك الحصاد ونضجت الثماروسمنت البهائم واشتدت قوة الابدان خصبت الارض وكثر الريف ودرت اخلاف النعم وبطرالانسان وصارت الدنيا كانهاعروس منعمة رعنا ً ذات جال ﴿ فصل في ذكر ﴾ دخول الخريف فنقول و اذا بلغت الشمس آخر السنبلة واول الميزان استوى الليل والنهارمرة اخرى واخذالليل في الزيادة وانصرف الصيف ودخل الخريف وبرد الهواؤهبت ريح الشمال وتغير الزمان وجفت الانهاروغارت العيون واصفرورق الاشجار وصرمت ألثمارود يسست البياد رواحرز الحبوفني العشب واغبروجه الارض وهزلت البهائم وماتت الهوام وابخسرت العشرات وانصرف الطيرو الوحوش تطلب البلدان الدفيد واخذ الناس محرزون القوت للشتاء وصارت الدنيا كانهاكهلة موبرة قد تولت عنها ايام الشباب ﴿ فصل في ذكر ﴾ دخول الشتاء فنقول اذا بلغت الشمس، اخرالقوس واول الجدى تناهى طول الليل وقصر النهار واخذالنهارفي الزيادة وانصرف الخريف ودخل الشتاء واشتدالبرد وخشن المواء وتساقط ورق الشيحرو مات اكثرالنبات وانجعرت هوام الحيوانات في بطن الارض وضعفت قوى الابدان وعرى وجه الارض من زينته وفشاءت الغيوم وكثرت الانداء واظلم الهوآ، وكلم وجد الارض وهرم الزمان ومنع الناس غن التصرف وصارت الدنيا كانها عجوزة هرمة قد دنا منهاالموت فاذَابلغت الشمس اخر الحوت واول لجل عاد الزمان كماكان في العام الاول وهذا دابه وذلك تقد ير الغريز العليم

﴿ فصل في ذكر ﴾ دوران زحل في السبروج وحالا ته من الشينس فنقول زحل يدور في السبروج في كل ثلثين سينة بالتقريب دورة واحدة يقيم في كل برج للنين ونصفاوفى كل درجة شمهراوفي كل دقيقلة اثنتا عشرة ساعة وتقابله الشمس في كلسنة مرة اذاصارت في السابع منه و تربعه مرتبين مرة بينة و حرة يسرة وتقارنه في كل سنة مرة اذاصارت معه في برجو احدود رجة و احدة ثم تجاوره الشمس ويظهر زحل بعد عشرين يومامن المشسرق بالغدو اتقبل طلوع الشمس ويسمير زحل من وقت مفارقة الشمس له الى ان تقار ند مرة اخرى ثلثماثة واحد و تمانین یومامن ذلك ( ۱۲۳ ) مستقیمامشرقاو ( ۱۳۶ ) یومار اجعاو ( ۱۲۶ ) بومامستقیمامغربا و ذلك دابهما فى كل سنة ( فصل فى ذكر ) دوران المشترى في البروج وحالاته من الشمس المشترى يدور في كل البروج في اثنتي عشر سنة بالتقريب مرة واحدة يقيم في كل برج سنة وفي كل درجتين ونصف شهرا وفي خس د قائق يوماو ليلة وتقابله الشمس في كل سنة مرة اذا صارت في البرج السابع منه وتربع مرتين مرة بينة ومرة يسرة وتقارنه في كل سنة مرة اذاصارت معه في برج واحد و درجة واحدة مم تجاوره الشمس ويظهر اللشـــتري بعد عشرين يومامن المشرق بالغدوات قبل طلوعهاويسير المشترىمن وقت مفارقتها الى وقت مقار تنهسا دفعة اخرى ثلثمائه وتسعة وتسعمين بومامن ذاك ( ١٤٤ ) يومامستقيمامشرقاو ( ١٩١) يوماراجعاو( ١٤٤) يومامستقيمامغرباو ذلك دابهما ﴿ فصل في ذكر ﴾ دوران المربح وحالاته من الشمس فنقول المربح يدور في المفلك في سنتين الاشمرا دورة واحدة بالتقريب ويقيم في كل برج (٤٥٧) يومايزبد وينقص وفي كل درجة سبعة ايام واذا رجع في البرج اقام فيد ستة اشمر بزيد وينقص ويقابل الشمس في هذه المدة مرة عند رجوعه ومرة عندوروده من البرج السابع وثر بعد مرتين مرة ينه و مرة يسرة و تقارنه الشمس ويسير المريح تحت شعاع الشمس مقدار شهرين ثم يظهر بالغدوات من المشرق قبل طلوع الشمس مقدار شمرين ويسير المريح من وقت مفارقة الشمس له الى أن تقارئه مرة أخرى ٧٠٧ يوما من ذلك ٣٣٠ يوما مستقيما مشرقا و ٨٨ يومار اجما ٤٠٠ يومامستقيما مغر با و ذلك دا الهما ﴿ فصل في ذكر ﴾ دوران

الزهرة في الفلك و حالاتها من الشمس فنقول الزهرة تدور في البروج مثل دوران الشمس غميرانهاتسرع السميرتارة تسبق الشمس وتسمير قدامهما وتارة تبطئ في السيرو ترجع فتصير خلفها فيقارنها مرة و هي راجعة ومرة اخرى وهي مستقيمة قاذاقارنتها وهي راجعه ظهرت بعد خسسة ايام طالعة من المشرق بالغدو ات قبل طلوع الشمس و ترى ثما نية اشهر تطلع في او اخر الليل فيقال لها مشرقية مم تسيرع السيروتلحق بالشمس و تسيرتحت شعاعها ثلثسة اشهر الانرى فترىثم تطسهر بالعشيات في الغرب عند غروب الشمس فسترى ثمانيدة اشسير ممتغيب في او ائل الليل و تسمى مغربية غن و قت مقار نتها التشمس و هي مستقيمة ثكون ٥٧٨ يومامن ذلك يكون ٥٠ يومار اجعة والباقي مستقيمة واكثر ماتبعد عن الشمس سبع و اربعون د رجمة قمدامهما و مثل ذلك خلفهما و ذلك دابها ﴿ فصل في ذكر ﴾ دوران عطار دفي الفلك وحالا تع من الشمس فنقول حالات عطار دمن الشمس مثل حالات الزهرة منها غيران عطار دمن وقت مفارقة الشمس وهو مستقيم السير الى ان يقارنها مرة اخرى على تلك الحال يكون ١٢٠ يوما من ذلك تسمعون بوما راجعها والسباقي مستقيما واكثر مايبعد من الشمس سبع و عشرون درجة قد امها ومثل ذلك خلفها و يرجع في كلسنة ثلث مرات ومحترق ستة مرات ويشرق ثلث مرات ويغرب ثلث مرات وذلك دابد ابداو هذا

المغرب بعد مغیب الشمس و بهل ثم یز ید فی نوره کل لیلة نصف سبع الی ان ایستکمل و پیتلی من النور لیلة البد راار ابعة عشر من کل شهر ثم یا خذ فی النقصان فینقص کل لیلة نصف سبع الی ان بعدی فی آخر الشمر و التمر فی البروج ثمانیة

بوعشرون منزلة كاقال الله تعالى والتمرقد رناه منازل حتى عادكالعرجون القدم وفى ثلثة ابر اج منهاسبعة منازل وفى كل برج منز لتان وثلث وهذه اسماؤها السرطان والبطين والبرياو الدبرأن والهقعدو الهنعة والذراع وهذه منازل الربيع والنثرة والجبهة والطرف والسذبرة والصرفة والعواوالسماك فهذه منسازل الصيف والغفروالزبانيان والاكليل والقلب والشبولة والنعائم والبلدة فهذه منازل الخريف وسعدالذابح وسعد بلع وسعدالسعود وسعدالا خبية والفرغ المقدم والفرخ المؤخرو بطن الحوت فهذه منازل الشتاه ثم (اعلم) ان الكواكب السيارة تسير في هذه البروج الاثنى عشر بحركاتها المختلفد كأبيناور عا اجتمعت منها اثنان في برج واحدا وثلثة اواربعة اوخسمة اوسمتة لوكلها فاذا اجتمعت منها أثنان في درجة واحدة من البرج فيقبال لهما مقترنان فاما في اكثر الاوقات فانها تكون متفرقة فيالبروج ويعرف مواضعها فيالبروج والدرج كيف تكونكانت متفرقة اومجتمعة من التقويم والزيج يعرف حساب ذلك ﴿ فصل ﴾ في ذكر البيوت الاتنى عشرفنقول اذا ولد المولود اوحدث امر من الامور فلا بد من ان يكون في تلك اللحظة د رجة طالعة من افق المشرق فن تلك الدرجة الى تمام ثلثين درجة بمايتلوها يسمى الطالع بيت الحيوة سواءكان ذلك من برج واحدا ومن برجين ومن تمام ثلثين د رجة الى تمام ستين د رجة يسمى الثاني بيت المال والي تمام تسمين درجة يسمى الثالث بيت الاخوة والى تمام ما ثمة وعشسر بن درجة يسمى الرابع بيت الاباء والى تمام مائة وخسين درجة يسمى الخامس بيت الاولاد والى تمام ما ثة وغمانين د رجة يسمى السادس بيت الامراض والى تمام ما ثبتين وعشرد رجات يسمى السابع بيت الازواج والى تحسام ماثتين واربعسين درجة يسمى الثامن بيت الموت والى تمام مائتين وسبعين درجة يسمى التاسع بيت الاسفاروالي تمام تلثماتة درجة يسمى المعاشربيت السلطان والي تمام تلثماثة وثلثين درجة يسمى الحادى عشربيت الرجاء والى تمام ثلثمائة وسستين درجة يسمى المثاني عشربيت الاعداء وكل بيت من هذه البيوت ومراغمه يدل على اشيأ كثيرة تركنا ذكرها لانها مذكورة في كتب الاحكام بشرحها وفصل ثم اعلم ايها الاخ البارالرحيم ايدك الله وايانابروح منه ان العساقل الغهيم اذا غظرفي علم النحوم وفكرفي سمعة هذه الافلالة وسرعة دور انهاو عسظم هذه

الكواكب وغيب حركاتها واقشام هذه البروج وغراثب اوصافها كإوصفنا تشوقت تفسدالي الصعودالي الفلك والنظر الى ماهناك معاينة ولكن لا يكن الصعود هناله بهذا الجسد الثقيل الكثيف بل النفس اذاقار قت هذا الجسدو لم يعقه اشئ من سؤ اعاليا و فسادار الهاوترا كرجهالاتهاوردأة اخلاقها فهي هناك في اقل من طرفة عين بلازمان لان كوفها حيث همتها ومحبوبها كإيكون نفس العاشق حيث معشوقه غاذاكان عشقها هوالكون سعهذاالجسد ومعشوقهاهذ ماللذات الحسوسة الحرقة الجرماقية وشهو المهاهذه الزينة الجسمانية فيي لاتبرح منههنا ولاتشتاق الصعود إلى علم الافلاك ولاتفتح الها إبواب السمأ ولاتد خل الجنة مع زمرة الملائكة حتى يلج الجل في سم الحياط بل تبتى نحت فلك القمر سائحة في قعر هذه الاجسام المستحيلة المتضادة تارة من الكون الى الفساد و تارة من الفساد الى الكون كلافضيت جلود هم بدلناهم جلوداغيرها ليذوقوا العذاب لابثين فيها احقابا مادامت السموت والارض لايذوقون قيسهابردعالم الارواح التيهي الروح والريحان ولايجدون لذة شهراب الجنان المذكورة في القران ونادى اصعباب النار اصحاب الجنة أن افيضوا علينامن الماء أو ممارز قكم الله قالو أأن الله حرمهما على الكافرين الظالمين لانفسهم المكافرين لحقائق الاشيأ ويروى عن سيدالرسلين ورسول رب العالمين صلوات ألله وتحياته عليه وعلى اله انه قال الجنة في السمأ وجهنم في الارض ويحكى في الحكمة القديمة الهمن قدر على خلع جسده ورفض حواسه وتسكين وسواسه صعد الى الفلك وجوزى هناك باحسن الجزاء ويقال ان بطليموس كان يعشق علم النجوم فحمل علم الكسوف سلاصعد به الى الفلك فمسم بها الافلاك المهندسة وابعاد هامجملتهاو الكواكب واعظامهاممد ونهفي المجسطي وانماكان ذلك الصعود بالنفس لابالجسدوهكذا محكىمن هرمس المثلث بالحكمة وهوادريس الني صلوات الله عليه انه صعد الى فلك ودار معه ثلثين سنة حتى شاهد جيع احوال الفلك ثم لايزال كذلك فيجيع الافلاك حتى نزل الى الارض فخبرالناس بعلم النجوم والميداشار بقوله تعالى ورفعناه مكافاعلياو قال ارسطاطاليس في كتأب ترالو خياشبه الرمزاني رعماخلوت بنفسي وخلمعت بدني فصرت كانى جو هر مجرد بلابد ن فاكون داخلا فى ذاتى خارجاعن جيم الاشيأ قارى فى اتىمن الحسن و الجال و البهأما ابق له متعيبابا هتا فاعلم انى جزء من اجزاء العالم الا

على الفاضل الشريف وقال فيشاغورت في الوصية الذهبية اذافعلت ماقلت لل ياديوجانس وقار قتجسدك حتى تصير مخلافي الجوفتكون حينئذ سائحاغير عائد الى الا نسية ولا قابلا للوت وقال السيح عليه السلم للحواريين في وصية له اذا قارقت هذا الهيكل فاناو اقف في الهواء عن يمنة عرش ربى و انامعكم حيث ماذ هبتم فلا تخالفوني حتى تكونو امعي في ملكوت السماء غدا وقال سميد الانبياء و الرسلين محمد عليه الصلواة و السلام لاصحابه في خطبة له طويلة اناو اقف لكم على الصراط وانكم ستردون على الحوض غدافاقر بكم منى منزلا يوم القيمة من خرج من الدنيا على هيئة ما تركته الالاتغير و ابعدى الالاتبد لو ابعدى فهذه الحكايات و الاخبار كلما دليل على بقاء النفس بعد مفارقة الجسدوان الانسان العاقل اذا استبصرت نفسه في هذه الدنيا وصفت عن درن الشموات و المآم و زهدت في الكون هنا عند مفارقة الجسد لا يعوقها شئ عن الصعود الى البهاء و دخول الجنه و الكون هناك مع الملائكة وفي مثل هذه النفس قيل

وماكان الآكوكباكان بيننا # فودعنا جادت معاهده رهم راى المسكن العلوى اولى بمثله # ففازواضعى بين اشكاله نجم واصبح روحالم يقيده مسئرل # واضعى بسيطاليس بحصره وهم (وقيل بالفارسية نظم)

خواهی که تا مرك نسیاید ترا پ خواهی که از مرك بیابی امان زیر زمین خسیر نهفتن بجوئی پ بس بفلك برشوی بی برد بان ترید ان لایاخذك الموت ترید ان تاخذ من الموت اما ناقم اطلب تحت الارض کناواصعد الی السماء بلاسلم

خنكى آفت اب زهر ، وما ، ﷺ كه نباشد جاود انه تباه همه بريك نهاد خويش روندكه ﷺ نكرد ند هركزازيكراه طوبى الشمس والزهرة والقمراذا لا يفسدون ابدا بل يسيرون على وتبرة واحدة فلا يعد لون عن الطريق الواحد ابداوقيل ايضا الاان في هذه السموات جنة و لكنها محفو فة بالمكاره

راست کوی ستارکان ملکان ﷺ چشمهٔ افتتاب شاهندشاه دوست دارند بیش دو یادوی ﷺ یک بدیکری همی کننده نکاه

م نه نخوابندنه نخود مشخول 🛎 نه بتدبیر جیش و حرب سپاه فان الكواكب ملوك والشمس فيها ملكان فلا هم نيام ولاهم مشاغيل في تدبير الحروب والعساكرولاتشاجربينهم بلاصدقاء متواجهون وكلواحد منهم ينظر الاخرويتامله قال الله تعالى اخوان على سرور متقابلين وانما ذكرنا هذه المعانى في هذه الرسالة لان اكثر اهلزماننا الناظرين في علم النجوم شاكون في امر آلاخرة متحيرون في احكام الدين جاهلون باسرار النبوات منكرون للبعث والحسباب فد للناهم على صحة امور الدين من صناعتهم واحتجينا عليهم ليكون اقرب نفهمهم واوضح لتبيا نهم ﴿ فصل ﴾ واعلم يا أخي بان علة كون الافلا ك تسم طبقات والبروج اثني عشروالكواكب السيارة سبعة ومنازل القمرثمانية وعشرين واقتصارهم (ها)على هذه الاعداد فيه حكمة جليلة لايبلغ فهم البشركنه معرفتها ولكن نذكر من ذلك طرفاليكون تنبيها لنفوس المرتاضين بالنظر فيخواص العددو مطابقة الموجو دات بخواص العددو طبيعته على راى الحكماء الفيثاغوريين وذلك ان ها و لاء الحكماء لما فظروا في طبيعية العددو جيدو البكل عدد خاصمة ليست لغيره ثم تاملو ا احو ال الموجو دات فوجد واكل نوع منها قد اقتصر على عدد مخصوص لااقل و لااكثر تم بحثو اعن طبيعة ذلك الموجو دوخاصة ذلك العدد فكانا مطابقين واستبان لهم اتفان الحكمة الالهية فيهما فن اجل هذا قالوا انالموجودات محسب طبيعة العدد وخواصد فنعرف طبيعة العددوانواعه وخواص تلك الاعداد (حاشية الانو اع) تبين له اتقان الحكمة في كون الموجو دات على اعداد مخصوصة وكون الكو اكب السيارة سبعة مطابق لاول عدد كامل وكون الا فلاك تسعة مطابق لاول عدد مجذور فردوكون البروج اثني عشرمطابق لاول عدد زا أند وكون المنازل عانية وعشر بن مطابق لشاني عدد تام ولما كانت السبعة مجموعة من ثلثة واربعة والاثني عشسرمن ضرب ثلثة في اربعة وثمانية وعشرون من ضرب سبعة في اربعة فبو أجب الحكيمة صارت مقبصورة على هذه الاعداد وكانت النسعة والاثنى عشرو السبعة مجموعها تاثية وعشرون عددالتكون الموجودات الفاضلة مطابقة للاعداد الفاضلة فصل و اماالحكم.ة في كون الكو اكب السبعة السيارة اثنان منهانير ان و اثنان منها سعد ان و اثنان منها نحسان وواحد بمتزج وكون البروج اثناعشر اربعة منها منقابة واربعة

منهاتابتة واربعة منها ذوات جسد بن وكون العقد تين في خللها فالحكمة في ذلك ا كثرىما لا يحصى ولكن نذكر منهاطر فاليكون دليلا على الباقي و ذلك ان البارى جل ثناه ، يو اجب حكيمة م جعل حال الموجو دات بعضهما ظماهر ا جليا لا يخفي وبعضها باطنا خفيا لاتبدركه الحواس فن الموجودات الظاهرة الجليبة جواهر الاجسام واعراضها ومن الموجود اتالباطنة الخفية جواهر النفوس وحالاتها ومنالموجو دات الظاهرة الجلية ايضاامور الدنياومن الموجو دات الباطنة الخفية عن أكثر العقول امور الاخرة تم جعل ماكان منهاظ اهر اجليا د ليلا على الباطن الخني فن ذلك النيران الشمس والقيم فإن احده هما الذي هو القيم دليل على امورالدنيا وحالات اهلها من الزيادة والنقصان والتغييرو المحاق والاخرالذي هوالشمس دليل على امور آلاخرة وحالات اهلها من التمام والكمال والنور و الاشراق ومن ذلك حال السبعدين المشترى و الزهرة قان احد هما دليل على سعادة امور ابناء الدنياوهي الزهرة وذلك انهااذا استولت على المواليد دلت لهم على نعيم الدنيامن الاكل والشرب والنكاح وساثر الملاذ ومنكانت هذه حاله في الدنيافهو من السعداء في الدنيا و اما المشترى فهود ليل على سعادة ابناء آلاخرة وذلك انه اذا استولى على المواليددل لهم على صلاح الاخلاق وصعمة الدين وصدق الورع ومحض التق ومن كانت هذه مالمه في الدنيا فهومن السعد اه في الاخرة ومن ذلك ايضا النحسان زحل و المريح فان احد هما د ليل على منعسة ابناء الدنياو هو زحل و ذلك أنه اذا استولى على اللو اليد دل لهم على المشتآ والبوس والغقرو الامراض والعسر في الامور ومن كانت هذه حاله في الدنيا إفهو من الاشتياء صوافا ما المريح فهو دليل على منحسة ابناماً لاخرة و ذلك انداذ ااستولى على المواليد دل لهم على الشرور من الغسق و الفجور و القتل و السرقة و الفساد في الارض ومنكانت هذه حاله في الدنيافه و من الاشقيأ في آلاخرة و امامن استولى على مولده المشترى والزهرة فد لالتدعلي السعادة في الدنيا و الاخرة و امامن استولى دلي مولده زحل والمريح بنحوسهمافد لالتدعلي المنحسة في الدنياو آلاخرة و اماامر اج عطارد بالسعادة والنحوسة فدليل على امورالد نياوالاخرة وتعلق احدهما بالاخرواماكون البروج المنقلبة وحالا تهايدل على تقلب احوال ابناء الدنيسا والبروج المثابتة على ثبات احوال ابناء الاخرة والبروج ذوات الجسمدين

تخدل على تعلق امورالد نيما والاخرة احدهما بالاخرى وقد قميل ان طالع السدنيا السسرطان وهوبرج منقلب واوتاده مثله واما لسعقدتان اللتان يسهى احدهما راس التنين والاخر الذنب فليستا بكوكبين ولاجسمين ولكنهما امران خفيان كإبينا قبل ولهما حركات في البروج كعركات الكواكب ولهماد لالة على الكا ثنات كد لالة الكواكب قالراس د لالته كد لالة الكواكب السعود والذنب دلالته كدلالة الكواكب النحوس وهماخفيا الذات وظاهرا الافعال فخفأذاتهما وظهور افعالهما دليل على أن في العالم نفوساً افعالها ظاهرة وذوا تهاخفية يسمون الروحانيين وهم اجناس الملئكة وقبائل الجن واحزاب المشياطين فاما اجناس الملئكة هي نفوس خيرة موكلة محفظ العالم وصلاح الحليقة وقد كانت متجسدة قبل وقتامن الزمان فتهذبت واستبصرت وفارقت اجساد هاو استقلت بذاتها وفازت ونجت وساحت في فضاء الافلاك وسعة السموات فهي مغتبطة فرحانة مسرورة ملتذة مأدامت السموات والارض واماعغاريت الجن ومردة الشياطين فهي نفوس شريرة مفسدة وقد كانت متحسدة قبل و قتيامن الزمان ففارقت اجسادهاغير مستبصرة ولامتهذبة فبقيت عياعن روية الحقائق وصماعن استماع الصواب وبكماعن النطق الفكري في المعانى اللطيفة فهي سائحة في ظلات بحر الهيولي غا تبصة في قمر الاجساد المظلمة ذي ثلث شعب تهوى في هاوية السيرزخ كلما ا نضجت جلود هم بالبلي بدلواجلودا غيرها بالكون فذلك دابهم مادامت السموات والارض لابشين فيها احقا بالايجدون من نسيم عالم الارواح ولايذ وقون لذة شراب المعارف فهذه احوالهم الى يوم يبعثون واما الظاهر من تا تسيرات الراس والذنب فكسوفهما النيرين وذلك انهما من اوكد الدلائل في كسوفهما وانما اقتضت الحكمة كسوف النيرين لكيما يزول المسهمة والريسة من قلوب المرتابين بانهما لوكافا الهين لما انكسفاو انماصارت محنة الشخيصين المنيرين الجليبين بامرين خفيدين ليكون الدلالة على ان اعظم المحنة من الشياطين على الا نبياء صلوات الله عليسهم الذين هرشموس بنيآد م واقمارهم ومن ذلك قصة ابليسس مع آدم ابي البشرو اخر اجه له من 🖟 الجنة وقصة ركوبه مع نوح في السفينة وقصته مع ابراهيم خليل الرحن عليـــه 

وسوس اليه ان هذا الكلام الذي تسمع لعله ليس هو من كلام الله فعند ذلك قال موسى رب ارنى انظر الباث وقصته مع المسيح عليمه السلام وز كريا وبحيبي وغيرهم منالانبيأ صلوات الله عليهم فعروفة يطول شرحهاو انماذكرنا هذه الحروف في هذه الرسالة لان اكثراهل زماننا الناظرين في علم النجومشاكون في امر الاخرة متحيرون في احكام الدين جاهلون باسر ار النبوات منكرون الحساب والبعث فدالناهم على تحقيق ماانكروه من صناعتهم ليكون اقرب الى فهمهم واوضح لبتيانهم وكذلك فعلنا في سائر رسائلنا التي علنا ها في فنون العلم ﴿ فعسل ﴾ واذقد ذكرنا طرفامن علم الهيشة وتركيب الافسلاك شبه المدخل و المقسدمات و قريدان تذكر طرفامن علم الاحكام الذي يعرف بالاستدلال واعلم يا اخي ايدك الله وأيأنابروحمنمه بان العلماء مختلفون فى تصحيح علم احكام النجوم وحقيقتها فنهم من يرى ويعتقد بان الا شخاص الفلكية دلالات على الكائنات في هذالعالم قسبل كونهاومنهم من يرى ويعتقد بان لها افعالا وتاثيرات ايضامع د الاتهاو منهم من يرى ويعتقد بانليس لها افعال ولاد لالات ولاتاثير ات البتة بليرى ان حكمها حكم الجادات والموات بزعمهم فاماالذين قالوابان لهاد لا لات فهم اصحاب الاحكام فاغاعرفواد لالاتهابالتجارب وشدة العناية في كثرة الارصاد لحركاتهاوتا ثيراتها والنظرفيهاو اعتبار احوالهاوشدة البحث عنها والتامل لتصاريف امورها على بمرالا يام والشهوروالسنين أمة بعدامة وقرنا بعد قرن وكلما ادركو اشيثا منها اثبثوه في الكتب على ماهو مذكور في كتبهم بشرح طويل واما الذين انكر واذلك فهم طائفة من اهل الجد ليتركوا النظرفي هذا العلم واعرضواعن اعتبار احوال الا فلاك واشخاصها وحركاتها ودورانها واغفلوا البحث عنها والتامل لتصاريف امورهافجهلوا ذلكوانكروه وعادوا اهله وناصبوهم بالعداوة والبغضاء واما الذين ذكروا بان لهامع دلالتها افعالاو تاثيرات في الكائنات التي تحت فلك القمر فانماعر فوا ذلك بطريق اخر غيرطريق اصحاب الاحكام وبحثوا اشد من محتهم واعتبر واغيراعتبارهم وهوطريق الفلسفة الروحانية والعلوم النفسانية وتائمد الهى وعناية ربانية ونريدان نذكر من هذه الغن من العلم طرقاليكون ارشاد اللحميين الفلسفة والراغبين فيهاو دلالة لهم عليهاورغبة فيها ﴿ فصل ﴾ واعلميا اخي ايدك الله وايانا بروح منه بان كواكب الفلك هم ملئكة الله سبحنه و ملوك سمو انه خلقهم

لعمارة عالمه وتدبيرخلائقه وسياسة بريته وهم خلفاء الله بي افلا كه كما ان ملوك الارض خلفأ الله في ارضه خلقهم وملكهم بلاده وولاهم على عباده ليعمروا بلاده ويسو سواعباده ويحفظوا شرائع انبيائه بانفاذ احكامها على عباده لصلاحهم وحفظ نظامهم على احسن حالات مايتاً تي فيهم واتم غايات ما يمكنهم البلوغ اليها وافضل نهايات ما يصلون اليها اما في الدنيا واما في الاخرة فعلى هذا المثال والقياس تجرى احكام هذه الكو اكب في هذه الكائنات التي تحت فلك القمرلها افعال لطيفة و تاثيرات خفية يدق على اكثر الناس معرفتها وكيفيتها كما يدق على الصبيان والجهال معرفة كيفية سياسة الملوك و تدبيرهم في رعيتهم و انما يعرف ذلك منهم العقلاء والبالغون المتاملون للامور فكذلك ايضالا يعرف كيفية تاثيرات هذه الكواكب وافعا لها الا الراسخون في ( العلوم ) من الحكماء والقلا سفة البالغون في المعارف الربانية و الناظرون في العلوم الالهية المؤيد و ن بتاثيد الله تعالى والهامه لهم ﴿ فصل ﴾ في كيفية وصول قوى اشخاص العالم العلوى الفلكي الى اشخاص العالم السفلي الذي هو عالم الكون والفساد فنقسول اعم ان معني قول الحكمأ العالم انماهو اشارة إلى جميع الاشياء (الاجسام) الموجودة وماتيعلق بهامن الصقات وهوكله عالم واحدكمدينة واحدة او شغص حيوان واحد ولكن لما كانت الاجسام كلها تنقسم قسمين حسب فنهاعالم الافلاك ومنهاعالم الاركان الاربعة التي هي الناروالهوأو الماءو الارض ويسمى عالم الكون و الفساد فنقول أن اول حدعالم الا فلاك هو من اعلى سطح الفلك المحيط الى منتسى مقعر سطح فلك القمر وحديالم الاركان هو من مقعرسطح فلك القمر الى منتهى مركز الأرض ويسمى احدهما العالم العلوي والاخر العالم السفلي لان العالم العلوي بما يلي المعيط والعالم السفلي ممايلي المركز واما الذي فوق الفلك فهورتبة النفس الكلية التي هي سارية قواها في جيع الاجسام التي في العالمين جيعامن لدن فلك المحيط الي | منتهى مركز الارض باذن البارى جـل ثناء ، ﴿ فصل ﴾ و اعـل با اخي ايدك الله تعالى وأيانا بروح منه بان اول قوة تســرى من النفس الكلية نحو العالم في الاشخاص الفاضلة النيرة التي هي الكواكب الثابتة ثم يعد ذلك في الكواكب السيارة مم بعد ذلك فيماد ونهامن الاركان الاربعة وفي الاشخاص الكائنة منها من المعاد ن و النبات و الحيو ان و اعلم يا الحي بان مثال سريا ن قوى النفس الكلية

والجزئية جيعا كمثل سريان نور الشمس والكواكب في الهوآء ومطارح شعاعها نحو مركز الارض واعلمان الكواكب السيارة ترتقي تارة بحركاتها الى إعلى ذرى افلاكها واوجاتها وتقرب من تلك الاشخاص الفاضلة التي تسمى الكواكب الشابتة وتستمد منها النورو الغيض وألقوى وتارة تنحط الى الحضيض وتقرب من الكون والفساد وتوصل تلك الفيضات والقوى الي هذه الاشخاص السفلية فتسرى فيهاكم تسرى قوى النفس الحبو انية في الدماغ مم بتوسط الاعصاب تصل الى سائر اطراف البدن كما بينا في رسالة الحاس و المحسوس قاذا وصلت تلك القوى والفيضات مع مطارح شماعاتها الى هذاالعالم فانهاتسري اولافي الاركان الاربعة التي هي النارو الهوآء والمأو الارض مم يكون ذلك سيباً لكون التكاثنات من المعادن و النبات و الحيوان و يكون اختلاف اجنا سها و انوا عها محسب اختبلاف اشكال الفهلك واختبلاف الاماكن الازمان لايعبلم احدكثرتها وفنون اشخاصها وتفاوت اوصافها الا الله تعالى الذي هوخالقها وباريم او منششها و مصور هاكيف شاء ﴿ فصل ﴾ في بيان كيفية سعادات الكواكب (الكائنات) ومناحسمافنقول اعلم ايدك الله و ايانابر و حمنه بان الفلك الحيط دائم الدوران كاالدولاب من المشرق إلى المغرب ومن المغرب الى المشرق والكواكب هكذا ايضا دائمة الحركات على توالى البروج كاهوبين في الربجات والتقاوم وهكذاا يضاالكا ثنات دائمة في الكون والفساد متصلالا ينقطع ليلاو نهارا ولاشيناء ولاصيفاولكن اذااتفق فيوقت من الزمان ان تكون الكواكب السيارة في او حاتها او اشرافها او بيو تها او حدو دها او يكون بعضها من بعض على النسبة الافضل التي تسمى النسبة الموسيقية سرت عند ذلك ثلك القوى من النفس الكلية ووصلت بتوسط تلك الكواكب الى العالم السفلي الذي دون فلك القمر وحدث بذلك السبب الكائنات على اعدل مزاج واصع طباع واجود نظام ونشت وغت ويلغت وكلت الى اقصىمدى غاياتهاوتمام نهاياتهاالتيهي قاصدة نحوهاوتسمي تلك الاحوال والاوصاف ومايكون عنماسعادات وخيرات واذا اتفقان يكون شكل الفلك ومواضع الكواكب على ضد ذلك كان امر الكائنات بالضدايضاو تناقصت عن بلوغ غاياتها وتمام نهاياتها وسميت مناحس الفلك وسبب الشرورولا يكون ذلك بالقصد الاول ولكن باسباب عارضة كإيينا في رسالة

الاراء والمداهب في علل الشرور واستبابها فاعرفها من هنال ﴿ فصل ﴿ فصل ﴿ في بيان علمة اختلاف تاثيرات الكواكب في السكائنات الفساسدات التي دون فلك القمر اعلم ان اشراق الكواكب على الهواء ومطارح شعاعاتها نحوم كز الارض على سنن واحد واكن قبول القابلات ليس لهابو احد بل مختلف محسب الجملاف جواهرها مثال ذلك ان الشمس اذ الشسرقت من الافسق اضاء الهواء من تورها وسخن وجه الارض من انعكاس شعاعاتها كإبينا في رسالة الاثار العلوية وجف الطين وذاب الشلج و لان الشمع ونضج التمارو فتن اللحم وابيضت ثياب القصار واسود وجهد وأنعكس الشعاع من السلطوح العمقيلة الوجوه كوجوه المراياوسري الضوه في الاجسام من الشفافة كالزحاج والبلور والمياه الصافية وقويت انوار ابصار اكثر الحيوانات وضعفت ابصار بعضها كالبوم والخفاش وبنات وردان اى خال الحية وماشا كلهامن الحيو افات فيكون اختلاف تلك التاثيرات منهافي هذه الاشياء بحسب اختلاف جو اهر هذه الاشياء وتركيبها ومزاجهاوقبولهاو الاشراق واحدوعلى هذاالمثال اختلاف قبولهالثاثيرات ساثر الكو اكب في المواليدوتحاويل السنين ومثال اخرايضاانه اذا اتفق للفلك شكل محمو د من مسعادة احوال الكواكب في وقت من الزمان وولد في ذلك الوقت عدة مو اليد من اجناس الحيو افات ومو اليد الناس ولكن يكون بعضهم من اولاد الملوك والرؤسأ وبعضهم من اولاد التجاروالد هاقين وارباب النعم وبعضهم من اولاد الفقراء والمساكين والمكدن فلا يكون قبولهم السعادة الفلك على سسنن واحد بلكل واحد محسب مرتبته وذلك أن اولاد المكدين اذاحسنت احوالهم وتناهت في السعادة فهو أن يبلغو أمراتب أولاد التجارو أرباب النعم وأوساط الناس وان حسن احوال ارلاد التجارفهوان يبلغو امراتب اولاد الملوك واولاد الملوك اذا اقبلو اسمارة الفلك ارتقواو بلغو اسرير الملك والسملطان الاعظم وان نحسواو قصربهم عن ذلك انحطواالي مائستهم من المراتب وكذلك كل واحد من اولئك الذين تقدم ذكرهم بنحط من واحد درجة الى ماد و تهافى الرتبة ومثال اخرايضا انداذا اتفق عدة مواليدفي وقت وطالع واحدفي بلدان مختلفة وشكل الفلك يدل على انهم يكو نون شعر ا، و خطباً غير ان بعضهم في بلد ان العرب و بعضهم فى بلدان القبط وبعضهم فى بلاد الارمن فقبولهم يختلف لان العرب اسرع قبولا

خاصية بلده والقبطى دون ذلك والارمنى دونه فعلى هذاالقياس والمثال تختلف تاثير ات الكواكب في الكائنات وقد ذكر العلما القد مأعلل ذلك في كتب الاحكام بشرح طويل فاعرفه من هناك ﴿ فصل ﴾ ثم اعلم باأنحى ايدك الله و ايانابروح منه بان لهذه الكواكب السيارة في افلاكها المختص بها حالات مختلفة فن ذلك السرعة في السيرو الابطاء في الحركة و الوقوف و الاستقامة و الرجوع و الارتفاع في الاوحات والانحطاط إلى الحضيض والكون في الميل والذهاب في العرض والبلوغ الى الجوزهروماشاكلذلك من الاوصاف المختلفة ولهاايضاني هذه البروج اقسام وانصبة كالبيوت والوبال والشرف والهبوط والمثلثات والحدود والنوبهرات وماشاكل ذلك ولها ايضا انظرات بعضها الى بعض واتصالات ومقارنات وانصرافات واحتراقات وتشسريق وتغريب والكون في الاوتاد والزوال عنهاو ماشاكل ذلك من هذه الاوصاف المذكورة في كتب الاحكام بشرح طويل وقد ذكرناطرفامن هذه الإوصاف فيماتقدم من هذه الرسالة واعل يا اخي بان هذه الكواكب السميارة تسمير في موازات هذه البرو ج محركا تها المختلفة فربما اجتمع اثنان منهافي البروج اوثلثة اواربعة اوخسسة اوسستة اوكلهاوذ لك في الندرة وفي الازمان الطوال فاما في أكثر الاوقات فتكون متغرقة في البروج ودرجا تهاويعرف مواضعهافي البروج والدرجة والدقيقة من التقاويم والزيجات في اى وقت شبئت واى زمان كان ثم ﴿ اعلى إا الحي بأن الشمس من بين الكواكب كالملك وسيائرها كالاعوان والحنود في التمثيل فالقمر كالوزيروولي العهد وعطار دكالكاتب والمريخ كصاحب الجيش والمشترى كالقاضي وزحل كصاحب الخزائن والزهرة كالجواري والحرم والافلاك لها كالاقاليم والبروج كالبسلدان والسسوادات والحسدودوالوجوه كالمسدن والدرجات كالقرى والدقائق كالمحال والاسواق والثواي والمنازل كالدكاكين في الاسبواق والكواكب في البروج كالارواح لها في الاجساد ثم اعلم ان الكوكب في بيسمكا لرجل في بلده وعشيرته والكوكب في مثلثته كالرجل في منزله اوفي دكا نسه اوضيعتمه والكوكب في شمرفه كالرجل في عزه وسلطانه إوضيعته والكوكب في وجهه كالرجل في زيمه ولسباسمه والكوكب في حدد ، كالرجل في خلقه وسيحيته والكوكب في اوجه

كالرجل في اعلى مراتبه والكوكب في حيره كالرجل في حاله اللائقة به والكوكب في وباله كالرجل المتعلف المدبروالكوكب في ضير حير مكالرجل في حال منكرة والكوكب فيبرج لاحظله فيه كالرجل الغريب في بلدغربته والكوكب في هبوطه كالرجل الذليل المهين والكوكب في حضيضه كالرجل الوضيع الحال الساقط عن مرتبته والكوكب تحت الشعاع كالرجل الحبوس والكوكب المحترق كالمريض والكوكب الواقف كالمتحير في امره والكوكب الراجع كالمخالف والكوكب السريع السير كالرجل المقبل الصحيح والكوكب البطى السيركالرجل الضعيف الذاهب القوة والكوكب في التشريق كالرجل النشسيط والكوكب في التغريب كالهرم والكوكب الناظر كالطامع الذاهب تحوحاجته والكوكب المنصرف كقاضي وطره والمقترَّ مَانَ مِن الكواكب كالقرينين من النياس والكوكب في وتده كالرجل الحاضرالشق الحاصل فيه والذي فيمايلي الوتد كالجائي المنتظرو الزائل كالذاهب الغائب والكوكب في الطالع كالمولود في الظهور او الشي في الكون وفي الثاني كالمنتظر الذي سيكون وفي الثالث كالذاهب الى لقأ الاخوان وفي الرابع كالرجل في دارآ بآئه و الشيئ في معد نه و الكوكب في الخامس كالرجل المستعد للتجارة والفرحان بمار جووفي السادس كالهارب المنهزم المتعوب وبي السابع كالرجل المبارز المنازع المحارب وفي الثامن كالخبائف الوجل وني التاسع كالرجل المسافر البعيد من الوطن الزائل من سلطانه وفي العاشر كالرجل في عمله و سلطانه المعروف المشهور وني الحادي عشركالرجل الاخ الواد المحب الموافق وفي الثاني عشر كالرجل المحبوس الكاره لموضعه المبغض لماهوفيه واذا توازي كوكبان منها في درجة من الفلك فيقال الهمامقترنان واذاحاوز احدهما الاخرقيل قدانصرف واذالحق اخريقال قد اتصل به والاتصال قديكون بالمقارنة وقد يكون بالنظر والنظر على اربعة اوجه احدها ان يكون بينهما ستون درجة ســـدس الفلك والثانى تسعون درجة ربع الفلك اومائة وعشرون درجة ثلث الفلك اومائة وثمانون درجمة نصف الفلك فاذ اتناظرا بالتسديس فهماكالرجلين الموادين بسبب من الاسباب و اذاته ناظر امن التثليث فهما كالرجلين المتفقين بالطبع و الخلق واذاتناظرامن التربيع فهيماكار جلين المتغالبين اللذين كل واحد منهما يدعى الامر انفسه واذا تناظرا من المقابلة فهما كالرجلين المتنازعين احدهما الاخر المتكافيين

او كالشريكين وهدذا مشال ذلك فقد بنين بهذه الصورة ان مناظرة الكواكب بعضها الى بعض من سبعة مواضع من در جات الفلك ومعنى مناظراتها هو مطارح شعاعاتها واعلم بان الكواكب تطرح شعاعاتها الى جيسع

د رجات الغلك و تضيئها و تملاء هانور او ضياء كايضيئ السراح جيع اجزاء الدائرة وبسيطهاوانما ذكرعمأ النجوم سبعة مواضع منهاظهورافعالهاوبيان تاثيراتها في هذا المعالم من ثلك الدرجات المعلومات المناسبات بعضها بعضا لأن أفعمال الكواكب وثاثيرانها في هذا المعالم اغاهي بحسب مناسب اتهامن الارض اعني نسسب اجرامها الى جرم الارض وابعادها من مركز الارض اوبحسب تناسب حركاتها بعضها الى بعض وقد بيناطرفا من علم هذا النسب في رسالة الموسيق ﴿ فصل ﴾ واعلم يااخي ايدلة الله وايانابروح منه بان كثيرامن الناس يظنون ان علم احكام النجوم هو ادعاء ملم الغيب وليس الامركما يظنون لان علم الغيب (ان يعلم مايكون) هو النطلع على ماسيكون بلااستدلال ولاعلة ولاسب من الاسياب وهذا مالايقد رعليه احدمن الخلق لامنجم ولاكاهن ولانيمن الانبياء ولاملك من الملاقكة وبالجلة فليس يعلم الغيب الاالله وحده واعلم يااخي بان معلومات الانسان ثلثة انواع فنهاماقدكان وانقضى ومضي مع الزمان الماضي ومنهاماهو كائن موجود في الوقت الحاضر ومنهاماسيكون في الزمان المستقبل وله الي هـذه الا نواع الثلثة من المعلومات ثلث طرقات احدهـ السماع و الاخبار لما كان ومضى والثاني هو الحاس لماهو حاضر موجود والثالث الاستدلال على ماهوكائن في المستقبل وهذا الطريق الشالث هو الطف الطرقات الثلث وادقها وهوينقسم الى عدة انواع فنها بالنجوم ومنها بازجرو الفال والكهانة ومنها بالفكرو الروية والاعتبار ومنها بتاويل المنامات ومنهابالخواطرو الوحي والالهاموهذا اجلهاواشرفهاوليسهو (ذلك) بالاكتساب ولكن موهبة منافلة تعالى لمن يشأمن عباده فاما علم النجوم فهو اكتساب من الانسان وتكلف منه واجتهادفي تعلم العم وطلبسه وهكذا الزجروالفال والنظرفي الكف وضرب الحصى والكهانة والقيافة والعيافة وتاوبل المنامات ومأشا كل ذلك وكلها يحتاج

الانسان فيهاالى التعلمو الفكرو النظرو الروية والاعتبار وبهذا العلم يتفاضل الناس بعضهم بعضاكل وأحديختص بشئ منهاثم اعلم بان الكاثنات التي يستدل عليها المنجمون سبعة أنو اع فمنها المللو الدين اللذان يستدل عليهما من القراقات الكبار التي تكون في كل الف سنة بالتقريب مرة و احدة و منها تنقل المملكة من امة الى امة ومن بلد الىبلد ومن اهل بيت الى اهل بيت اخروهي التي يستدل على حدوثها: الاشتناص على سرير المملكة وما يحدث باسباب ذلك من الحروب والفسان التي يستدل عليهامن القرانات التي تكور في كل عشرين سنة مرة و احدة ومنها الحوادث والكاثنات التي تحدث في كل سنة منائرخص والغلاء والخصب والجدب والوباء والموت والقعط والامراض والاعلال والحوادث والسلامة منهاو يستدل على حدوثها من تحاويل سيني المعالم الني عليهان تورخ بها التقاويم ومنها حوادث الايام شهرابشهر ويوما بيوم التي يستدل عليهامن اوقات الاجتماعات والاستقبالات التي تورخ في التقاويم ومنها احكام المواليد لواحدواحد من الناس في تحاويل سنيهم يحسبما يوجبه لهم تشكل الفلك ومواضع الكواكب في اصول مواليد هم وتحاويل سنيهم ومنها الاستدلال على الخفيات من الامور كالخي والسرقة واستخراج الضميرو المسائل التي يستدل عليها من طالع وقت المسالة وألسؤال عنها (فصل) واعلم يااخي انه ليس في معرفة الكائنات قبل كونهاصلاح لكل احد من الناس لكن لبعضهم و ذلك لمافيه من تنغيص العيش واستعجال الهم واستشعار الخوف والحزن والمصائيب قبل حلولها وانما نظرت الحكماء في هذا العلم وبحثت عن هذا السرلير وضوا انفسهم بذلك ويستعينوابهذا العلم على الترقى الى ماهوا شرف منه واجمل وذلك ان الانسان العاقل المحصل المتيقظ القلب اذائظر فيهذا العلم وبحث عن هذاالسروعن اسبايه وعلله واعتبره بقلب سليم منحب الدنيا انبتهت نفسه منتوم الغفلة واستيقظت من رقدة الجهالة وانتعشت من موت الخطيثة وانفتحت لهاعين البصيرة فابصرت عند ذلك تصاريف الاموروعرفت حقائق الموجودات ورأت بعين اليقين الدار آلاخرة وتحققت امرالمعادو عملت عندذلك لهاو من اجلهاو تشوقت اليهاو زهدت بالكون اذافي الدنيسا فعند ذلك تبهون عليها مصائيب الدنياو لاتغتم ولاتحزن

متى علمت يموجبات احكام النجوم ماسيكون من الحوادث والمصايث والمخاوف كإقال الصادق البار عليه السلام من زهدفي الدنياه انت عليه المصايب وصدق ذلك قول الله لكيلا تاسو اعلى مافاتكم ولا تفر حوابما أ تيكم (فصل) و اعلم يااخي ايد لهُ الله و ايانابروح منه بان في معرفة علم النجوم فو الله كثيرة فنها اله متى تقدم الانسان فعلم ما سيكون من حادث في المستقبل اوكا ثن بعد ايام امكنه حينشذان يد فع عن نفسه بعضها لابان يمنع كونها ولكن بان يتحرز منها ويستعد لهاكما يفعل الناس ويستعدون لدفع برد الشتأ بجمع الحوايح واستعداد الدثارو لحر الصيف ياتخاذ الكن ولسنى الغللا بالجع والادخارومن خوف الفت بالهرب منها والتباعد عن مواضعها وترك الاستفار عند خوف عواقبها وماشساكل هذه الامورمع علهم بأنه لايصيبهم منها الاماكتب لهيم اوعليهم وخصلة اخرى وهي اند متي علم الناس بالحوادث قبل كونها امكنهم ان يستد فعوا الله اياها ويتقدمون قبل نزولها بالدعاء والتضرع اليمه تعالى والاستقالة اوالاستغفار والتوبة والانابة اليه وبالصوم والصلوات والقرابين والسؤال لله تعالى ان يصرف عنهم ما يخافون نزوله ويدفع عنهم ما يحذرون شره ( فصـل ) وا علم يا أخي باذك أن نظرت في اسسرار النواميسس وتا ملت سبن الـشرائع و احكام الديانات علت وتبين لك ان احد اغراض و اضعى النو اميس كان هذا الذي ذكرت لك وذلك ان موسى عليه السلام اوصى بني اسرا ثيل فقال لهم احفظواوصيتي فانكم تكونون مسعودين ابداو احفظو اشرائع التوراة واعملوا بغرائضهاو وصاياها فأن الله يسمع دعاءكم ويرخص اسعاركم ويخصب يلادكمويكثر امو الكم واولادكم ويكف عنكم شرور اعداءكم ومتى خفتم حوادث الايام ومصاثب الزمان فتوبوا الى الله جيعا تبوبة نصوحا واستغفروه وصلواله وصومواوتصد قوافي السرو العلانية وادعوه تضرعاو خيفة ان يصرف عنكم مانخافون ويدفع عنكم ماتحذرون ويكشف عنكم ماينزل بكم من محن الدنياو مصائبها وحوادث الايام وتسلطها وعلى هذا المثال كانت و صية السيم عليه المسلام لمستجيبيه والحواربين ووصية محدصلوات الله عليه وعلىآله لاصحابه وكذلك سائر الانبياء سلام الله عليهم ﴿ فصل ﴾ واعلم يا اخي ايدك الله و ايانابروح منه بان الفقهاء واهل العلم من اصحاب الحديث واهل الورع والمتنسكين قد نهوا عن النظرفي علم النجوم و انمانهو اعند لان علم النجوم جزه من الفلسفة وعلم من علومهاويكره النظرفي العلوم الفلسفية للاحداث و الصبيان وكل من لم يتعلم علم الدين و لا يعرف احكام الشريعة قدر ما يحتاج اليديماهو فرض و اجب عليه و لا يسعد جهله و تركه فامامن قد تعلم علم الشريعة و عرف احكام الدين و تحقق بامر الناموس فان نظره في علم الفلسفة الا يزيده في علم الدين الا تحقيقا و لا في امر المعاد الا استبصار العاد أو لا بثو اب الا خرة الا يقينا و لا اليها الا اشتياقا و لا في الدنيا الا

زهدا ولافی الاخرة الارغبة ولاالی الله الله الله الله الله الاقربة وفقك الله ایها الاخ وایانا وجیع اخواننا حیثكانوا من البلادسبیل الرشاد برحتمانه كریم جواد تمت الرسالة و الحمد لله رب العمین

الرسالة الرابعة من الرياضيات في علم الموسيق في تهذيب النغس و اصلاح الاتخلاق

بسم الله الرحن الرحيم وبد تنقتي

الحمد لله وسالام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ﴿ اعلم ﴿ أيهاالاخ أيدك الله وأيانابروحمنه وأذ قدفرغنامن ذكرالصنائع العلية الروحانية التي هي اجناس العلوم ومن ذكر الصنائع العملية الجسمانية التي هي اجنهاس الصنائع وبيناماهية كل واحدمنهماوكية انواعهاوماالاغراض منهما فيالمطاوية فى رسالتين لنافنيدان نذكر في هذه الرسالة الملقبة بالموسيق الصناعة المركبة بين الجسمانية والروحانية التي هي صناعة التاليف ومعرفة النسب وليس غرضننا في هذه الرسسالة تعليم الغناوصنعة الملاهي وانكان لابد من ذكرهمابل غرضنا هومعرفة النسب وكيفية التاليف الذين بهماوععر فتهمايكون الحذق فيالصنائع كلها ﴿ فَنَقُولُ ﴾ اعلم يا اخي ايدك الله وايانابروح منسه بان كل صناعة تعمل بالسيدين فان الهيولي الموضوع فيها انماهي اجسام طبيعية ومصنوعا تماكلها اشكال جسمانية الاصناعة الموسيق فان الهيولي الموضوع فيهاكلها جواهر روحانية وهىنفوس المستمعين وتاثير اتهافيها كلهاروحانية ايضاو ذلكان الحان الموسيقار اصوات ونغمات ولهافي النفوس تاثيرات كتاثيرات صناعات الصناع فى الهيوليات الموضوعات في صناعاتهم فن تلك النغمات والاصوات ما يحرك النفوس نحوالا عال الشاقة والصنائع المتعبة وينشطما ويقوى عزماتها على الافعال الصعبة المتعبة للابدان التي تبذل فيهامهم النفوس وذخا ثر الاموال وهي الالحان المشجعة التي تستعمل في الحروب وعند اللقاً في الهجاء ولاسما اذاغني معهابابيات موزونة في وصف الحرب ومدح الشجاعان مثل قول القائل لوكنت من مازن لم تستج ابلي \* بنوا اللقيطة من ذهل ابن شيبانا \* ومثل قول البسوس المنقرى \* لعمرى لو اصبحت في دار منقر \* لماضيم سعد و هو جار بابياتي \* ولكنني اصحت في د ارغربة \* متى يعد فيها الذئب يعد وعلى شاتى \* فياسعد لاتغرر بنفسك وارتحل \* فانك في قوم عن الجار اموات \* فان هذه الابيات واخواتها كانت سببالنفير اقوام الى الحروب والقتسال بين قبيلتين من قبائل

العرب سنين متواترة ومن الابيات الموزونة ايضاماتثير الاحقاد الكامنة وتحرك النغوس الساكنة و تلهب فيهايئر ان الغضب (مثل قول القائل) اذكرو امصرع الحسين وزيد \* وقتيل بجانب المهراس \* قان هذه الابيات و اخو اتها ايضا اثارت احقادا بين اقوام وحركت نفوسهم والهبت نيران الغضب وحضتهم على قتل ني الاعمام والاقرباء والمشائر حتى قتلوهم بذنوب آبائهم ووزر اجدادهم ولم يرجوامنهم احداومن الالحان والنغمات ايعشا مايسكن سدورة الغضب ويحل الاحقاد ويوقع الصلح ويكسب الالفة والمودة فن ذلك (ماحكي) ان بعض مجالس الشراب اجتمع فيد رجلان متبغضان وكان بينهمماضغن قديم وحقد كامن فلما اثر الشراب فيهماثار الحقد والهبت نيران الغضب وهمكل واحد منهما بقتل صاحبه واحسالموسيقار ذلك منهماوكان ماهر ابصناعته غيرنغمات الاوتاروضرب اللحن الملين المسكن واسمعهماو دوم حتى سكن سورة الغضب عنهما فقاما فتعانقا وتصالحا ومن الالحان والنغمات مانيقل النفوس من حال الى حال و يغير اخلاقه عامن ضدالي ضدو من ذلك ما يحكى ايضا ان جاعة من اهل هذه الصناعة كانت مجتمعة في دعوة عند رجلر تسكبير مرتبين في مراتبهم في مجلسه بحسب حذقهم في صناعتهم اذ دخل عليهم انسان رث الحال عليه ثياب النساك فرفعه صاحب المجلس عليهم وتبين انكار ذلك في وجوهم فارادان ببين فضله عليهم ويسكن عنهم غضبهم فسأله ان يسمعه رشيأ من صناعته فاخرج الرجل خشيبات كانت معه فركبها ومدعليها اوتار اوحركما تحريكا فاضعث كل من كان في الجلس من الطيب واللذة والفرح والسرور الذي داخل نفو سمهم ثم قلبها وحركها تحريكا آخر ابكاهم كلمهم منرقة النغمة وحزن القلوب مم قلبها وحركها تحريكا آخر نومهم كلمهم وقام وخرج فلم يعرفله خبر فقد تبين عاذكرنا ان الصنايع الموسيق لماتاثيرات في نفوس المستمعين مختلفة كاختلاف تاثيرات صناعات المصناع في الهيوليات الموضوعة في صناعا تهم فن اجلها يستعلها كل الامم من بني ادم ويستلذ كثير من الحيوانات ايضاومن الدليل على انلها ايضاقاثيرا في النفوس استعمال الناس لها تارة عند الحرن والغم والمصائيب والمأتم وتارة في بيوت العبادات والاعياد وتارة في الاسواق والمنازل وفي الاستفاروفي الحضروعند الراحة والتعب وفي مجالس الملوك ومنازلالسسوقة ويستعملها الرجال والنسأو الصبيان والمشايح والعلمأ

رالجهال والصناع والتجاروجيع طبقات الناس (فصل) مم اعلميا التي ايدك الله وايانا بروح منه بان الصنائع كلها استخرجتها الحكمة بحكمتها ثم تعلمها الناس منهم بعضهمن بعض فصارت وراثة من الحكماء للعلمأومن العلمأ المتعلمين ومن الاستاذين للتلامذة فصناعة الموسيق استخرجتها الحكمأ بحكمتها وتعلمها الناس منهم فاستعملوها كساير الصنائع في اعمالهم ومتصرفاتهم بحسب اغراضهم المختلفة واما استعمال اصحاب النواميس الالهية والشراثع الدينية لهافي الهياكل وبيوت العبادات وعند القراءة في الصلوة وعند القرابين و الدعاء والتضرع والبكاء كاكان داؤد البني عليه السلم يستعمله عند قراءة مزاميره وكايفعل النصاري في كنائسهم والمسلون في مساجد هم من طيب النغمة وتلحين القراءة فانكل ذلك يستعملونه رقة القلوب وخضوع النفس وخشموعها والانقياد لاوامر الله تعالى و نواهيه و النوبة اليدمن الذنوب و الرجوع اليد تعالى باستعمال سنن صاحب الشرع كارسمت (واعلم) بااخي ان احداسباب التي دعت الحكم أالي وضع النواميس واستعمال سنتهاهوما قد لاح لهم من موجبات احكام النجوم من السعادات والمناحس عند ابتداه القرانات وتحأويل السنين من الغلاه والرخص والجدب والخصب والقحط والطاعون والوباء وتملك الاشرار والظالمين وما شاكلهامن تعنييرات الزمان وحوادث الايام فلماتبين لهم ذلك طلبو احيلة تنجيهم منها انكان شراوتوفر حظمهم منها انكان خيرا فلم يجد واحيلة انجاؤلاسببا انفع من استعمال سنن النواميس الالهية والشرائع التي هي الصوم والصلوة والقرابين والدعاء عندذلك بالتضرع الى الله عزوجل والخضوع والخشوع والبكأ والسوال اياه ان يصرف ذ لك عنهم ويكشف مااوجبته احكام النجوم من المناحس والبلاء وكانوالم يشكوا انهم اذا دعوا الى الله تعالى بالنية والاخلاص ورقة القلوب والبكاء والتضرع والتوبة والانابة ان يصرف عنهم ما يخسافون ويكشف عنهم ماهم به مبتلون ويتوب عليهم ويغفرلهم ويجيب دعائهم ويعطيهم ســـؤلهـــم وكانوا يستعملون عند الدعاء والتسبيع والقرأة الحانامن الموسيق تسمى المحزن وهي التي ترق القلوب اذا سمعت وتبكي العيون وتكسب النفوس النسدامة على سالف الذنوب و اخلا من السرائر و اصلاح الضمائر فهذا كان احد اسباب استغراج الحكماء صناعة الموسيق واستعمالها في الهياكل عند القرابين وكانوا

قد استفرجوا يضالحنا آخريقال له المشجع كان يستعمله قادة الجيوش في الحروب والهجأ يكسب النفوس الشجاعة والاقدام واستفرجو ايضا مرلحنا اخركانوا يستعملونه في المارسة انات وقت الاسحار و يخفف الم الاسقام والامراض عن المريض ويكسر سورتها ويشهنى من كثير من الامراض والاعلال واستضرجوا ايضا لحنا آخريستعمل عند المصائيب والاحزان والغموم في الماتم يعزى النفوس ويخفف المالمصائيب ويسكن الحزن وأستخرجوا ايضالحنا اخرايستعمل عند الاعمال الشاقة والصنائع المتعبة مثل مايستعمله البنا تون والجمالون وملاح الزواريق واصحاب المراكب يخفف عنهم كدالابدان وتعب النفوس واستخرجوا ايضا لحينا اخر يستعمل عند الغرح واللذة والسرور والاعراس ومن الولاثم وهي المعروفة المستعملة في زما تناهذا وقد يستعمل هـذه الصناعة للحيوانات ايضاش مايستعملها الجالون من الحداء في الاسفاروفي ظلم الليالي حتى ينشط الجال للسيرو يخفف عنها ثبقل الاحال ويستعملهارعاة الغنم والبقرو الخيلءند ورودها الماءمن الصغمير ترغيبا لهافي شمرب الماه ويستعملون اينضا الحمنا اخرعند هيجانها للنزوروالسفاد والحانا اخر عندحلب البانها لندرولحنا آخريستعمل الصياد عند صيد الدراج والقطاوغيرهامن الطيور في ظلم الليالي توقفهابدحتي توخذ باليد وتستعمل النسأ ايعنا الحانا للاطفال تسكن البكأوتجلب النوم فقد تبين بجاذكرنا ان الصناعة الموسيقي يستعملها كل الايم ويستلذ هاجيم الحيوانات التي لهاحاسة السمع وان النغمات لهاتاثيرات في النفوس روحانية كما انلسائر الصناعة تاثيرات في الاجسام الجسمانية (فنقول) ان الموسيق هو الغنأ والموسيقاره والمغنى والموسيقات هوآلة الغناو الغنأ هوالحان مؤتلفة وأقسن هونغمات متوازتة والنغمات هياصوات مطربة موزونة والصوت هوقرع محدث في الهواء من تصادم الاجسام بعضها لبعض كما بينا في رسالة الحاس والحسوس ولكن نحتاج أن نذكرمن ذلك في هذه الرسالة مالابد منه ﴿ فصل ﴾ فى كيفية ادراك القوة السامعة للاصوات ﴿ وَاعْلِم ﴾ يا الحيايدك الله وآيا نا بروح مندان الاصوات نوعان حيوانية وغبرحيوانية وغيرالحيوانية ايضانوعان طبيعية وآلية فالطبيعية كصوت الحجروالحديد والخشب والرعد والريح وساثر الاجسام التي لاروح فيهامن الجادات والالية كصوت الطبل والبوق والمزامير

والاوتاروماشاكلهاو الحيوانية نوعان منطقيمة وغيرمنطقيمة فغير المنطقية هي الاصوات التي لسائر الحيوانات الغير التاطفة واما المنطقية هي اصوات الناس وهي نوعان دالة وغير دالة فاماغر الدالة كالضعك والبكاء والصياح وبالجلة كل صوت لا همياً له واما الدالة فهي الكلام والا قاويل التي لها هميا، وكل هذه الاصوات اغاهى قرع يحدث في الهواه من تصادم الاجرام وذلك ان الهواء لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة حركات اجزائه يتخلل الاجسام كلهما فاذا صدم جسم جسما آخر انسل بذلك الهواءمن بينهما تد افع وتموج الى جيع الجهات وحدث من حركته شكل كرى واتسع كايتسع القارورة من نغخ الزجاج فيها فكما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته وتموجه الى ان يسكن ويضمعل فن كان حاضر امن الناس وسائر الحيو انات الذي له اذن بالقرب من ذلك المكان تموج ذلك الهواء يحركنه ودخل في اذنيه وبلغ الى صماخيه في مؤخر الدماغ وتموج ايضاذلك الهواء الذي هناك فتحس عند ذلك تلك القوة السامعة بتلك الحركة وذلك التغيير مماعلم انكل صوت فله نغمة وصيغة وهيثة روحانية خلاف صوت آخروان الهوا من شمرف جوهره ولطافة عنصره بحملكل صوت بهيأ ته وصيغته و محفظها لئلا يختلط بعضها ببعض فيفسد هثيتها الى ان يبلغها الى اقصى مدى غاياتهاعند القوة السامعة لتوديها الى القوة المتخيلة مم الى المفكرة وذلك تقد يرالعزيز العليم الذي جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون واذقد فرغنامن ذكرماهية الاصوات وكيفيسة حل الهواء لهاوكيفيسة ادراك القوة السمامعة لها فنذكر الان كيفية حدوث انواعهامن تصادم الاجسمام بعضها من بعض فنقول انكل جسمين تصادما برفق ولين لايسمع لهما صوت لان الهواء ينسل من بينهما قليلا قليلافلا بحدث صوتاوا نما يحدث الصوت من تصادم الاجسام متى كان صدمها بسرعة وشدة فينضغط الهواه عند ذلك وتندفع امواجه ولتموج حركته الى الجهات السبت بسرعة فيحدث الصوت فيسمع كمابينافي فصل قبل هذاو الاجسام العظيمة اذاتصادمت كانت صوتهااعظم لانهاتموجهواء كثيراوكل جسمين منجوهرو احدمقدارهما واحدوشكلهماواحدونقرانقرة واحدة معافان صوتيهما يكونان متساويين فانكان احدهما اجوفكان صوته اعظم لانه يصدم هواء كثيرا داخلا وخارجا

والاجسام ببن الهواء ملس فان اصواتها تكون ملسالان السطوح المشتركة التي بينهاوبين الهواملس والهواء الذي بينهامشترك ايضافه واملس والاجسام الخشنة اصواتها تكون خشنة لانالسطوح المشتركة بينهاوبين الهواء خشنة والاجسام الصلبة المجوفة كالاواني والطرجهاراتوالجراراذانقرت طنت زماناطويلالان الهواه في جوفها يترد دويصد مهامرة بعد اخرى الى ان يسكن فاكان منها اوسع كانصوته اعظم لانه يصدم هواء كثيراد اخلاو خارجاو كذلك البوقات والطبول الطوال اصواتها تكون اعظم لان الهواء اغالتموج فيهاويصد مهافي مروره مسا فة بعيدة والحيوا نات الكبيرة الريات الطوال الحلاقيم الواسعة المناخر والاشداق تكون جهرة الاصوات لانهائستنشق هواء كثير اوترسله بشدة فقد تبين عاذكرنا ان علة عظم الاصوات اغاهى محسب عظم الاجسام المصوتة وشدة صدماتهاوكثرة تموج الهواه في الجهات عنها فنقول الأن ان اعظم الاصوات صوت الرعدوقد بيناعلة حدوثه في رسالة الاثار العلوية ولكن نذكرهنهنا مالا بدمنه فنقول اماعلة حدوثه فهوان البخار بنالصاعد بن في الجومن البحار والبراري إذا إرتفعا في الهواء واختلطا واحتوى المخار الرطب على اليابس الذي هوالدخان واجتوى بردازمهر يرعلي البخارين الرطب واليابس وحصرهما انضغط النخار اليابس في جوف البخار الرطب والتهب وطلب الخروج ودفع النجار الرطب وخرقه فيتقرقع البخار الرطب من حرارة ذلك الدحان اليابسس كما يتقرقع ذلك الدخان اليابسكما يقرقع الاشمياء الرطبة اذا احتوت عليهما حرارة النارد فعة واحدة ويحمدث من ذلك قرع في الهواء ويتدا فمع الي جيع الجهات وينقدح من خروج ذلك الدحان اليابس في جوف السحاب ضوءيسمي البرق كما يحدث من د خان السراج المطني اذا دني من سراج آخر يشتعل ثم ينطني وربما يذوب ذلك البخار الرطب في جوف السحاب ويصير ر محاويد ور في خلل السحاب وجوف الغيوم ويطلب الخروج فيسمع له دوي وتقرقع كإيسمع الانسان من جوفه اذاكان يعسترض له ريح وانتفاخ وربما ينشق السحاب دفعة واحدة مفاحاة فخرج منه ربح ويكون منهاصوت هائل يسمى صاعقة فهذه علة صوت الرعدوكيفية حدوثه واما اصوات الرباح وعلة حدوثهافهوان الرياح ليست شيئاسوي تموج المهواء شرقاوغرباو شمالاوجنوبا

وفوقاوتحتاقاذاصدم في حركته وجريانه الجبال والحيطان والاشجار والنبات وتخللها حدث منذلك فنون الاصوات والدوى والطنين مختلفة الانواع كلذلك بحسب كبرالاجسام المصدومة وصغرها واشكالهاوتجويفها يطول شرحهاواما اصوات المياه فيجريانهاومرورهاوتمو جهاوتصادمها للاجسام فان الهواء للطافة جوهره وسيلان عنصره يتخللها كلهاويكون حدوث تلك الاصوات وفنون انواعها يحسب تلك الاسباب التي ذكرنافي امرالها حواما اصوات الحيوانات ذوات الريبة واختسلاف انواعها وفنون نغماتها فهي بحسسب طول اعناقها وقصرها وسمعة حلا قيماوتركيب حناجرهاوشمدة استنشاقها للهواء وقوة ارسال انفاسيامن افواهماومناخرهايطول شرحهاو اما اصوات الحيوانات المتي لاربية لهاكالز تباسيرو الجراد والصراصروماشها كلها فانها تحرك الهواء بجناحين لها بسرعة و خفة فعد ثمن ذلك اصوات مختلفة كا محدث من تحريك اوتار العيدان وتكون فنو نهاو اختلاف انو اعها محسب طاقة أجنحتما اوغلظهاو طولهاو قصرهاو سرعة تحريكها لهااما الحموا نات الخرس كالسهك والسرطا أات والسلاحف وماشا كلهافهي خرس لان ليس لهارية ولاجناحان ولايكون لهاصوت وامافنون اصوات الجواهر المعهد نبة والنياتسة كالخشب والحديد والزحاج والحجارة وماشاكلهافان اختلاف تلك الاصوات يمكون محسب شدة يبسباو صلا بتباوكية مقاديرهامن الكبرو الصغرو الطولو القصر والسعة والضيق وفنون اشكالهامن التجويف والتقبيب وقوة الصدم ومايعرض فيهامن الاسباب كم سنبين ذلك في موضعه انشاء الله تعالى و اما فنون اصوات الالات المتحذة للتصويت كالطبول والبوقات والدبادب والدفوف والسرنائ والمزاميروالعبدان وماشا كليافيي محسب اشكالياوجواهرها التي هي متخــذ ة منهاو كــبرهــاو طو لياو قصرهاو ســمة اجو افيها و اجراميها وضبق تقبها ودقمة اوتارها وغلظهما وبحسب فنون تحريك المحركين لما ونحتاج اننذكر من هذا الفن طرفااذ كان احداغر اضنامن هذه الرسالة تبيان ماهية الموسيق الذي هو الحان مؤتلفة و نغمات مترنة و هو المسمى بالغنا لماتبين و ماذكرنا بان الفناء انماهو الحان مؤتلفة و ان اللحن هو نغمات متر نة و النغمات المتر نة لا تحدث الا من حركات متو اترة بينها سكونات متباثنة احتجنا ان وزكر او لاما ألحركة

وما السكون فنقول أن الحركة هي النقلة من مكان إلى مكان في زمان ثان وضدها السكون وهوالوقوف في مكان اول والحركة نوعان سمريعة وبطية فالحركة السربعة هي التي يقطع المتحرك بها مسافة بعيسدة في زمان قصيرو البطيسة هي التي يقطع التحرك بها مسافة اقل منها في ذلك الزمان بعينـــه و الحركتان لاتعد ان اثنتين الاان يكون بينهمازمان سكون والسكون هووقوف المتحرك في مكانه الاول زمانا ماكان يمكن ان يكون مصركا فيه واذقد فرغنا من ذكرما احتجنا ان نبينه فنقول الان ان الاصوات تنقسم منجهة الكيفية تمانية انواع كل نوع منها متقابلان من جنس المضاف فنها العظيم والصغير والسريع والبطي والحاد والغليظ والجهيروالخني فاما العظيم والعغيرمن الاصوات فهو بالاضافة والمثالى في ذلك اصوات الطبول بعضها الى بعض وذلك ان اصوات طبول المراكب اذا اضيفت الى اصوات طبول المخانيث كانت عظيمة واذا اضيفت الى طبول الكوسكانت صغيرة واصوات الكوس اذااضيغت الىاصوات الرعدو الصواعق كانت صغيرة فعلى هذالمثال يعتبرعظم الاصوات وصغرها باضافة بعضهاالي بعض واما السريع والبطى من الاصوات باضافة بعضها الى بعض فهي التي تكون ازمان سكونات مابين نقراتهاقصيرة بالاضافة الىغيرها والمثال فيذلك اصوات كوذينات القصارين ومطارق الحدادين فانهاسر يعة بالاضاقة الى اصوات مداق الرزازين والجصاصين وهذه بطية بالاضافة اليهاو امأبالاضافة الى اصوات مجاريف الملاحين فهي سريعة وعلى هذا المـثال يعتبرسرعة الاصوات وبطئها باضافة بعضها الى بعض واما الحاد والغليظ من الاصوات باضافة بعضها الى بعض فهي كاصوات نقرات الزير بالاضافة الى نقرات المثنى و نقرات المثنى الى نقرات المثلث. والمثلث الى البم فانها تكون حادة فاما بالعكس فان صوت البم بالاضافة الى المثلث والمثلث الى المثنى والمثنى الى الزير فغليظ ومن وجه آخر ايصافان صوتكل وترمطلقاغليظ بالاضافة الى مزموم اى مزموم كان فعلى هذا القياس يعتبرحدة الاصوات وغلظها بإضافة بعضها الى بعض واما الجهيرو الخفيت من الاصوات فقد تقدمت ابانتها عند ذكرعلتهافي الفصل الاول والاضوات تنقسم منجهة الكمية نوعين متصلة ومنفصلة فالمنقصلة هي التي بين ازمان حركات نقر اتهازمان كنون محسوس مثل نقرات الاو تارو ايقاعات القضبان و اما المتصلة من الاصوات

فقهي مثل اصوات المزامير والنبايات والرباب والدواليب والمنواعيروماشا كلها والاصوات المتصلة يتنقسم توعين حادة وغليظة فاكان من النايات والمزامير اوسع تجوبفاو ثقباكان صوته اغلظ وماكان اضيق تجويفاو ثقباكان احد صوتنا ومن جهة اخرى ايضاماكان من الثقب الى موضع النفنح اقرب كانت نغمت، احدوماكان ابعدكان اغلظ ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان اصوات الاوتار المتساوية في الغلظو المطول والحزق اذا نقرت نقرة واحدة كانت متسماء مة قان كانت متساوية في المطول مختلفة في الفلظ كانت اصوأت الغليظ اغلظ و اصوات المدقيق احد وانكانت متساوية في الطول والغلظ مختلفة في الحرق كانت اصوات المجزوقة حادة واصوات المسترخية غليظة وانكانت متساوية في الغلظ والطول والحزق مختلفة في النقركان اشدهانقرا اعلاهاصوتا ﴿ وَاعْلِم ﴾ بان الاصوات الحادة والغليظة متضادات ولكن اذا كانت على نسبة تاليفية اثتلفت وامتزجت واتحدت وصارت لحناموزوناواستلذتهاالمسامع وفرحت بهاالارواح وسرت بها النغوس واذاكانت على غيرنسبة تنا فرت وتباينت ولم تاتلف ولم تستلذها السامع بل تنفر عنها وتشميز منها النفوس وتكرهما الارواح والاصوات الحادة تسخن مزاج اخلاط الكيموسات الغليظة وتلطفهاو الاصوات الغليظة باردة رطبة ترطب مزاج اخلاط الكيوسات الحارة اليابسة والاصوات المعتدلة بين الحادة والغليظة تحفظ مزاج اخلاط الكيوسات المعتدلة على حالته كيلاتحزج عن الاعتدال والاصوات العظيمة المائلة الغيرالمتناسبة اذاوردت على المسامع دفعة واحدة مفاجاة افسدت المزاج واخرجته عن الاعتدال وتحدث موت الفجاة ولهاآلة صناعية يقال لهاالارغن وكان اليونانيون يستعملونهاعند الحروب يفزعون بها تفوس الاعداء ويسدون آذائهم عنداستعمالها وتحريكها والنغخ فيها والاصوات المعتدلة الموزونة المتناسبة تعدل مزاج الاخلاط الخارحة عن حدالاعتدال وتغرح بها الطباع وتستلذ بها الارواح وتسربها النفوس (فصل) واعلم يااخي ايدك الله وايانابرو حمنه بان امزجة الابدان كثيرة الفنون وطباع الحيو انات كثيرة الانواع ولكل مزاج ولكل طبيعة نغمة نشاكلها ولحن بلايها لايحصى عد دها الاالله عزجل والدليل على حقيقة ماقلناو صعة ماو صغناانك تجد اذا تاملت لكل امة من الناس الحاناو نغمات يستلذونهاو يغرحون بهالايستلذها غيرهم ولايفرح بهاسواهم مثل

غناالدياء الاتراك والعرب والاكرادوالارمن والزنب والغرس والروم وغيرهم من الايم المختلفة الالسن و الطباع و الاخلاق و العادات و هكذا ايضا انك تجد في الامة الواحدة من هذه اقواما يستلذون الحاناو تنمات وتفرح تفوسهم بها مالا يستلذهاغ يرهم ولايسربهامن سواهم وهكذا إيضارعا تجد انساناو أحدا يستلذ وقتامالحناويسربه ووقتا آخرلا يستلذه بل رعايكرهه ويتالم منه وهكذا تجد حكمهم في ماكولا تهم ومشروبا تهم ومشموما تهم وملبوسا تهم وسنا ثر الملاذ والزينة والمحاسن كل ذلك بحسب تغييرات امزجة الاخلاط واختلاف الطباع وتركيب الابدان في الاماكن والازمان كابيناطر فامندفي رسالة الاخلاق. و اعلم يا احجى ايدك الله و ايانابروح منسه بان لكل امة من النساس الحافا من الغنأواصواتاونغمات لايشبه بعضها بعضاولابحصي عددهاكثرة الاالله عج الذي خلقهم وصورهم وطبعهم على اختلاف اخلاقهم والسنتهم والوانهم ولمكن نريد أن نذكر اصول الغنأوقوانين الالحان التي منهايتركب سائرها وذلك ان الغنام كب من الالحان و اللهن مركب من النغمات و النعمات تحدث من النقرات والايقاعات واصلها كلهاحركات وسكون كاان الاشعار كلهامركبة من المصاريع والمصاريع مركبة من المفاعيل والمفاعيل مركبة من الاسباب والاوتاد والفواصل واصلها كلهاحروف متعركات وسواكن كابين ذلك في كتاب العروض وكذلك الاقاويل كلهام كبة من الكلمات والتكلمات من الاسمأ والافعال والادوات وكلهام كبة من الحروف التحركات والسواكن كابين ذلك في كتاب المنطق. وبالجملة من يريدان ينظر في هذا العلم فيحتاج ان يرتاض او لا في علم النحو و العروض والمنطق مالابد منه وقد ذكرنافي رسائلنا المنطقيات مايحتاج أليه المتعا والمبتدى ونحتاجان نذكرههنااصل العروض وقوانينه اذكانت قوانين الموسيق بماثلة لقوانين العروض فنقول أن العروض هومير أن الشعر يعرف به المستوى مزالمزحف وهي غانبة مقاطع في الاشعار العربية وهي هذه فعولن مفاعيلن متفاعلن مستفعل فاعلاتن فاعلن مغعو لاتمفاعلتن وهذه النانية مركبة من ثلثة اصول وهي السبب والوتد والفاصلة فالسبب حرفان واحد متحرك وآخر ساكن مثل قولك هل ومن وماشا كلهاو الوتد ثلثة احرف اثنان ستحركان وواحد ساكن مشل قولك نع وبلاوتخن وماشاكانهاوالفاصلة اربعة احرف ثلثة متحركة وواحدساكن

امتل قولك غلبت وملت وماشا كلهاو اصل هذه الثلثة حرف ساكن وحرف مصرك خهذه قوانين العروض واصوله واماقوانين الغنأو الالحان فهي ايصائلته اصول وهى السبب والوتدو الفاصلة ظمأ السبب فنقرة متحركة يتلوها سكون مثل قولك تن تن بن بن يكرر دا عا و الوتد نقر تان يتلوهما سكون مثل قولك تن تن تن تن تن وتكرر دائعاواما الفاصلة فثلاث فقرات يتلوها سكون مثل قوالك تننن تنن تنف تنتن فهذه الثلث هي الاصل و القيانون في جيع ما يتركب منهامن النغمات وما يتركب من النغمات من الالحان و مايتركب منهامن الغنا في جيع اللغات فاذاركبت منهذه الثلثة الاصول اثنين اثنين كانت منهاتسع نغمات وهي هكذانقرة ونقرتان مثل قولك تن تن وتكرر دا يجاو منها نقرتان و نقرة مثل قولك ثن أن وتكرر دا يجا ومنهائقرة وثلث نقرات مثل قولك تن تنن وتكرر دائيًا ومنها نقرتان ونقرتان مثل قولك تبنى تبن وتكرر دائما ومنها ثلاث نقرات وثلاث نقرأت مثل قولك تنن تنن وتكرر دائيا ومنهانقرتان وثلاث نقرات مثل قولك تنن تنن وتكرر دا تجاومنها ثلاث نقرات ونقرتان مثل قولك تنبن تبن وتكرر دا تجا ومنها ثلاث تقرات وتقرة مثل قولك تننئ تن وتكرر دا يماو منها نقرة و سكون بقد ر نقرة و هي الاصل والعمو دمثيل قولك تن تن دائيا فهذه بجلة النغمات الثنا ئيسة واما الثلاثية فهي عشرتر كيبات تقرة ونقرتان وثلاث نقرات ونقرتان ونقرة وثلاث نقرات وتقوة وثلاث نقرات ونقرتان وثلاث نقرات ونقرة ونقرتان ونقرتان وثلاث نقرات ونقرة وثلاث نقرات ونقرتان ونقرة ونقرة وثلاث نقرات ونقزة ونقرتان وثلث نقرات ونقسرتان وثلاث نقرات ونقرة وثلاث نقرات وثلاث نقرات ونقرتان وثلاث نقرات فهذه جيعانو اعالا يقاع المركبة من النقرات ثلثة منها مفردة وتسعة ثناثية وعشرة ثلاثية فذلك اثنان وعشرون تركيبا والذي تركب من هذه في الغناء العربية غانية انواع وهي الثقيل الاول وخفيفه و الثقيل الثاني أوخفيفه والزمل وخفيفه والهزج وخفيفه فهذه الثمانية الاجتساس هي الاصل ومنها يتغرع سائرانواع الالحان واليها تنسب ومن الثمانية المقاطع يتفرغ سائرها في دوائر العروض فقد تبين بماذكرنا بان في كل صناعة من الرياضيات اربعة اصول منها يتركب سائرها وتلك الاربعة اصلها واحد كالبناني ريسالة الارتداطيق كيفيسة تركيب العددس الواحد الذي قبسل الاثنين وفي

رسالة الجومطريا بينسابان النقطة في صناعمة الهند سنة بما ثلة الواحد في سناعة العددوفي رسالة الاسطرنوميابيت ابان الشمس واحوالها من بين المسكواكب كالواحد من العددوالنقطة من صناعة الهندسة و في رسالة النسب العددية بينامان نسبة المماوات اصل وقانون في علم النسب كالواحد في صناعة العد دوفي هذه الرسالة قد بينابان الحركة كالواحد والسبب كالاثنين والموقد كاالثلاقة والفاصلة كالاربعة وسائر نغمات الاعلمان والغناس كبة سياكما انساثر الاعداد من الاعاد و العشرات و الما ثنين و الالوف مركبتية من الاربغة والثلثة والاثنين والواحدوفي رسالة المنطق قدبينا ايصابان الجوهركالواحد والشم المعقولات الاخركتسعة الاحادوارجعة منها متقدمة على باقيها وهي الجوهروالكم والكيف والمضاف وسائرهام كبة منهاوفي رسالة الهيولي بينابان الجسم مركب من الجوهرو الطول والعرض والعمق وسا ثر الاجسام مركبة من الجسم المطلق وفي رسائل اللبادي العقلية بينابان الباري تعالى جل تناؤه نسبته من الموجودات كنسبة الواحدمن العدد والعقلكالا ثنين والنفس كالثلثة والهيولي كالاربعة وسا تراخلا ثق مركبة من الهيولي والصورة الخسترعين من النفس الكليسة والنفس الكليسة منبعثة من العقسل الكلي والعقسل مبدع بامرالباري جل ثناؤه ابد عد الله لامن شيئ وصور فيده جيع الانسيأ بالقوة والفعل وغرضنامن هذه الرسائل كلها ان تبين لاهلكل صناعة وحدانية البارى وهكذا فعلنا في سائر الرسائل ونبين ايضا كيفية حدوث الموجود آت بعضها عن بعض باذن الله جل ثناؤه وحسن عنا يتسه و اتقان حكمته و د قة صنعته فتبارك الله احسن الخالقين رب العالمين و ارحم الراحين و اكرم الاكرمين و لنرجع الان الى ماكنافيم فنقول انكل نقرتين من نقرات الاوتاروايقاعات القضبان فلا بدان یکون بینه از مان سکون طویلا کان او قصیر او انه اذا تو اترت نقرات ثلك الاوتار اوايقاهات القضبان تواترت ايضاسكونات بينهاولا مخلوان يكون ازمان تلك السكونات من ان تكون مساوية لاز مان تلك الحركات او يكون اطول منهاو لوكان اقصر منهالا مكن ومتفق بين اهل الصناعة بان زمان الحركة لاعكن ان يكون اطول من زمان السكون الذي هو من جنسدقان كانت از مان السكونات

مساوية لازمان الحركات في الطول و لا يمكن ان يقع في تلك الازمان حركة اخرى تلك سميت النغمات عند ذلك العمو دالاول وهو الحفيف الذي لا يمكن اخف مند لانه انوقعت في تلك الاز مان حركة اخرى صارت نغمتها متصلة بنغمة النقرة التي قبلها والتي بعدهاوصار الجميع صوتاو احدامتصلا وانكان ازمان السكونات طولها بمقدار ما يمكن ان يقع فيم احركة اخرى سميت تلك النغمات العمو دالثاني و الخفيف الثاني وانكانت ازمان تلك السكونات اطول من هذه يقدار ما يمكن ان يقع فيها حركتان سميت تلك النغمات الثقيل الاول وانكانت تلك الازمان اطوال من هذه ببقدار ما يمكن أن يقع فيها ثلث حركات سميت تلك النغمات ثاني الثقيل وهو الذي ذكر ناو وصغنا على مايو جبه القياس و القانون فاماعلى مايعرفه اهل هذا الزمان من المغنين و اصحاب الملاهي من الخفيف و الثقيل فهو غير هذا وسنذكره بعد هذا الفصل انشاه الله تعالى ﴿ مُم اعلم ﴾ يا اخى بانسه اذازادت ازمان السكونات التي بين النقرات والايقاعات على هذا المقدار من الطول خرج من الاصل والقانون والقياس من ان يدرك وغيرها القوة الذائقسة السمعية والعلة في ذلك ان الاصوات لا يمكث في الهواء زمانا طويلا الاريث مايا خذالمسامع حظمامن الطنين ثم تضميل تلك الاصوات من الهوا والحامل لها المؤدى الى المسامع كابينا في فصل قبل هذاو هكذا ايضاطنبن الاصوات لايمكت في المسامع زما نا طويلا الاريتمايا خذ القوة المتخيلة رسومها مم تضمحل من المسامع تلك الطنينات فاذاطالت ازمان السكونات بين النقرات والايقاعات وزادت على المقدار الذي تقدم ذكره اضمحلت النغمة الاولى وطنينها عن المسامع قبل ان ترد النغمة الاخرى فلا بقدر القوة المفكرة ان تعرف مقدار الزمان الذي بينهما فتمير هماو تعرف التناسب الذي بينهما لان جودة الذوق في المسامع هومعرفة كيمة الازمان التي بين النغمتين وما بسين ازمان السكونات و بين ازمان الحركات من التناسب والمقد اروعلي هذا المثال بجرى حكم سائر المحسوسات والقوى الحاسسة المدركة لهاوذلك أن القوة الباصرة ايضاً لاتقدران تعرف مقدار الابعادمابين المرئيات الااذاكانت متقاربة في الاماكن فامااذا بعدت مايينهما من الاماكن كما بعد مابين المسموعات بالازمان فلا تقدر القوة الياصرة ان تدركها وغير البعد مابيهما الابالالات الهند سية كالذراع والابشال والباب والقبضة

والاصابع كا بينا في رسالة الجومطريا و هكذا ايضا اذا بعد ما بين ازمان الحركات بطول ازمانات السكونات فلا تقد رالقوة الذا ثقد السامعة ان تدركها و تعرف البعد ما بينهما الابالالات الرصدية كالبركاز والطرجها رات والبناكين والزواريق والاسطر لابات و ماشاكلهامن الالات الرصدية فا ما اذا كانت قريبة ادركها السمع وميزها الذوق كما هو معروف في العروض فقد تبين بماذكر ذاما العلة في ازمانات السكونات التي بين النقرات و اند اذا زاد طولها على المقدار المذكور خرج من الاصل والشانون و علة اخرى ايضا و هي ان النغمة ااو احدة اذا وردت على القوة السامعة لا تحكث فيها صور تها الى ان تضميل الا بقد ارزمان ثلث نقرات اخرى من اخواتها بين كل و احد زمان سكون احد هما فتكون جلتها ثمانية ازمان حسب مشل هذا الشكل الالله علامة الساكن و الهأ علامة المنحرك و اذ قد فرعنامن الشكل

ذكرمقاد برازمان الحركات والسكونات وما بنيهما من البعد والتناسب فنريد الان ان نذكر ايضاطرفا من امر الالات المصوتة وكيفية صنعتها واصلاحها وما التام المكامل منها في فصل في واعلم يا الحى ايدك الله وايانا بروح منه بان الحكماء قد صنعوا الات وادوات كثيرة لنغمات الموسيق والحان الغنا مفننة الاشكال كثيرة الانواع مشل الطبول والد فوف والصنوج والنايات والمزامير والسرنايات والطعلات والسعاية والوسكنة والشبابات والصفارات والسلباب والشوشل والعيدان والطنابير والجنك والرباب والمعازف والاراغن والارمونيق وماشاكاها من الالات والادوات المصوتة ولكن اتم آلة استخرجتها الحكماء واحسن ماصنعوها الالة المسماة العود و نحتاج ان نذكر منها من كيفية واحسن ماصنعوها الالة المسماة العود و نحتاج ان نذكر منها من كيفية وعلظها وحزقها و نقراتها طرفاشية المدخل والمقد مات ليكون تنبيها لنفوس وغلظها وحزقها و نقراتها طرفاشية المدخل والمقد مات ليكون تنبيها لنفوس الطالبين للعلوم الفلسفية والناظرين في الاداب الرياضية و نبين لهم د قايئق الحكم الطالبين للعلوم الفلسفية والناظرين في الاداب الرياضية و نبين لهم د قايئق الحكم الطالبين العلوم الفلسفية والناظرين في الاداب الرياضية و نبين لهم د قايئق الحكم الطالبين العلوم الفلسفية والناظرين في الاداب الرياضية و نبين لهم د قايئق الحكم الطالبين العلوم الفلسفية والناظرين واحسن الحالقين واحكم الحاكيم الذي هو المنائع والمعام الحاكيم الخاكين ولكن بنداه والمعارف فنبارك الله رب العالمين واحسن الحالقين واحكم الحاكين ولكن بنداه

اولا بذكرماقال اهل هذه الضاعة فانه قد قيل استعينوا على كل صناعة باهلها فنقول أن أهل هذه الصناعة قالو أينبغي أن نتخذ الآلة التي تسمى العود خشبا يكون طوله وعرضه وعقه على النسبة الافضل وهوان طوله مثل عرضه ومثل نصفه ويكون عمقه مشل نصف العرض وعنق العود مثل ربع الطول وتكون الواحد رقاقا متخذة من خشب خفيف وكذلك الوجد رقيق صلب خفيف خاصة يطن اذانقر ثم يتخذار بعة او دار بعضها اغلظ من بعض على النسبة الافضل وهوان يكون غلظ البم مثل غلظ المثلث ومثل ثلثه وغلظ المثلث مثل غلظ المثنى ومثل ثلثه وغلظ المثني مثل غلظ الزير ومثل ثلته وهو ان يكون البم اربعاو ستين طاقة ابريشم والمثلث تمانية واربعين طاقة والمثنى ستة وثلثين طاقة والزير سبعا وعشرين طاقة مم تمد هذه الاوتار الاربعة على وجه العود مشدودة اسا فلها في المشط ورؤ سهافي الملاوى فوق عنق العود فعند ذلك تكون اطو الهامساوية وهي في غلظها و دقتها مختلفة على هذه النسبة سد مح لوكز ثم يقسم طول الوتر الواحد باربعة اقسام متساوية ويشدد دستان الخنصر عندالثلثة الارباع مما يلي عنيق العود ثم يقسم طول الوتر من الراس بتسعة أقسام متساوية ويشد دستان السبابة على التسع عايلي عنق العود ثم يقسم طول الوترمن عند د سيتان السبابة إلى المشيط بتسعة اقسام متساوية تشد د سيتان الينصر على التسمع منه قانه يقع فوق د سمتان الخنصر بمايلي د سمتان السبا بة مم يقسم طول الوترعند دستان الخنصر ممايلي المشط ابمانية اقسام ويزاد عليها هذا الدستان اعنى دستان الوسطى يشد بحيال نقطة من الوتربينها ومن بين دستان الخنصرتمن مابين الخنصرالي المشط فيصير نسبة نغمة الوسطى هذه الى نعمه الحنصر مثلها فابق من الونر فوق ويشد عند ذلك دستان الوسطى فانه يقع فيمابين دستان السبابة والبنصرفهذا هواصلاح العودونسب الاوتار ومواضع الدساتين واماكيفية اصلاح النغم ومعرفة مايكون مابينها من النسب فهو ان يمدالزيرو يحزق بحسب مايحتمل ان لاينقطع ثم يمدالمثني فوق الزيرو يحزق المثنى ثم يزم بالخنصر فينشرمع مطلق الزيرفاذاسمع ننهمتاهما متساويتين كانهما نغمة واحدة فقد استوياو الايزاد في حزق المثنى وارخائه حتى يستويا ثم يمد المثلث يحزق ويزم بالخنصر وينقرمع مطلق المثنى حتى يسمع نغمتا هما متساو يتمين

والايزاد في الحزق والارخأحتي يستويا ويسمع نغمتاهما كانهما نغمة واحدة ثم يمد البم وبحزق ويزم بالحنصروينقرمع مطلق المثلث فاذاسمع نغمتاهمامتساويتن كانهما نغمة واحدة فقد استويا فاذا استوت هذه الاوتارعلي هذا الوصف وجدت نغمة مطلق كلوتر بالاضافة الى نغمة مزمومة بالخنصر مثله ومثل ثلثه بالغلظ والثقل وتوجد ايصا نغمة كل وترمز موم بالخنصر مثل نغمة الوتر الذي تحته مطلقا بالسواؤ يوجد ايضانغهة مطلق كل وترمثل نغمة مزمومة بالسبابة ومثل ثمنه سسواه وتوجد ايضا نغمة مطلق كل وترضعف نغمة الوترالذي تحتد وهو الثالث منه مزمو ما بالسبابة وتوجدايضا نغمة سبابة كلي وترمثل نغمة بنصره و مثل ثمنيه سب و اه و تو جد ايصانغمة و سطى كل و تر مثل نغمة خنصره و مثل غنيه سـواه ويا لجملة ما من و ترولا د سـتان من هذه الاو تارو الد سـاتين الاو لنغمتها نسبة بعضها الى بعض ولكن منهاماهي فاضلة شريفة ومنها دون ذلك فن النسب الفاضلة أن تكون النغمة مثل الاخرى سواه و تكون النغمة الغليظة مثل الحادة ومثل ثلثهااو تكون مثلهاو مثل نصفهااو مثلهاو مثل ربعها او مثلها او مثل اثمنها فاذا استوت هذه الاوثارعلي هذه النسب الفاضلة وحركت حركات متواترة متناسبة حدث عند ذلك منها نغمات مثواترة متناسبة حادات خفيفات و ثقيلات غليظات فاذا الفت ضروبا من التاليف كا تقدم ذكره في فصل قبل هذا صارت النغمات الغليظات الثقال للنغمات الحادات الخفاف كالاجسادوهي لهاكالارواح واتحدت بعضها ببعض وامتزجت وصارت الحاناوغنا وكان مثل نقرات تلك الاوتار عند ذلك عنز لة الاقلام والنغمات الحادات منها عمنزلة الحروف والالحمان عمنزلة الكلمات والغنمأ عمنزلة الا قاويل و الهدواء الحامل لها عهر له القراطيس و المعاني المضمنة في تلك النغمات والالحان بمنزلة الارواح المستودعة في الاجساد فاذاوردت تلك الالحان الى مسامع النفوس استلذتها الطباع وفرحت لها الارواح وسرت بها النفوس لان تلك الحركات والسكونات التي تكون بينها يصرعند ذلك مكيا لاللا ازمان واذرعالها ومحاكية لحركات الاشخاص الفلكية كما ان حركات الكواكب والافلاك المتصلات المتناسبات هي ايضا مكياللدهور واذرع لهاواذا كيل بها الزمان كيلا متساويا متناسبا معتد لاكانت نغماتها بماثلة

لنغمات حركات الافلاك والكواكب ومناسبة لمها فعند ذلك تذكرت النفوس الجزية التي في عالم الكون سرور عالم الافلاك ولذات النفوس التي هناك وعلت أوتبين لهايا نهافي احسن الاحوال واطيب اللمذات وادوم السرورلان تلك النغمات هي اصفاو تلك الالحان هي اطيب لان تلك الاجسام احسن تركيب واجودهندا ماواصني جوهرا وحركتها احسن نظاماومناسبتها اجود تاليف واذا علمت النفوس الجزية التي هي في عالم الكون احوال عالم الافلاك وتيقنت ماوصفناتشوقت عند ذلك الى الصعود الى هناك واللحوى بابنا جنسها من النفوس الناجية في الازمان الماضية من الامم الخالية فان قال قائل فان الفلك طبيعة خامسة لايجوزان يكون لاجسامه اصوات ونغم فليعلم هذا القائل بان الفلك وانكانت طبيعة خامسة فليس بحخالف لهذه الاجسام فيكل الصفات وذلك ان منهاماهو يضئ كالناروهي الكواكب ومنهاماهو مشتف كالبلوروهي الافلاك ومنها ماهو صقيل كوجه المرآءة فهوجرم القمر ومنهاماهو يقبل النور والظلمة مئل الهواؤهو فلك القمر وفلك عطسار دوبيان ذلك ان ظل الارض يبلغ مخروطمه الى فلك عطارد وهمذه كالها اوصاف للاجسمام الطبيعية والاجسام الفلكية تشاركهافيهافقد تبين بانالفلك وانكان طبيعة خامسة فليس بمخالف للا جسام الطبيعية في كل الصفات بل في بعضها دون بعض وذلك انهاليست محارة ولاباردة ولارطبة بل يابسة صلبة اشد صلا بة من الياقوت واصني من الهواؤ اشف من البلورواصقل من وجد المرآء ، وانهاياس بعضها بعضماو تصطك وتحتك وتطنكا يطن الحديد والنحاس وتكون نغماتها متناسبات مؤتلفات والحانهاموزوناتكا بينا مثالها في نغمات اوتار العيدان ومناسباتها ﴿ فصل ﴾ واعمل يا اخى ايد لهُ الله وايانا بروح منه بانه ان لم يكن لحركات اشخاص الافلاك أصوات ولانغمات لم يكن لاهلما فائدة في القوة السامعة الموجودة فيهم وان لم يكن لهم سمع فهم اذا صم بكم عمى وهذه حال الجمادات الجامدات الناقصات الوجود وقد قام الدليل ووضح البرهان بطريق المنطق الفلسيني بان اهل السموات وسكان الافلاك هم ملتكة الله تعالى وخالص عباده يسمعون ويبصرون ويعقلون ويعلون ويقراؤن ويسبحون الليل والنهار لايفترون ولتسبيحهم الحان اطيب من قراءة داو دالنبي عم للزبور في المحراب

والذنغمات من نغمات او تار العيدان الفصيحة في الايو انات العالية فان قال قايل فانه ينبغي ان يكون لهم ايضاشم و ذوق و لمس فليعلم هذا القائل ان الشم و الذوق واللس انما جعل للحيوان الاكل للطعام الشارب للشراب ليمير بها النافع من العدار ويحرز جشته عن الحر والبرد المفرطين المهكين محشته فامااهل السموات وسكان الافلاك ففد كفواهذه الاشيأفهم غيرمحتاجين الىاكل الطعام وشرب الشسراب الل غذأهم التسبيح وشرابهم التهليل وفاكهتهم الفكر والر ويبة والعلموالمعرفية والشعوروالاحساس واللذة والفرح والسرور والراحة فقدتبين أيعنااذاعا ذكرناان لحركات الافلاك والكواكب نغمات والحاناطيبة لذيذة مفرحة لنفوس أهلها وأن تلك النغمات والالحان تذكرتلك النفوس البسيطة التي هناك سرور عالم الارواح التي فوق الفلك التي جو اهرهااشرف من جو اهرعالم الافلاك و هو عالم النفوس ودار لحيوان التي تعييمها كلهاروح وريحان في درجات الجنان كإذكر في القرآن و الدليل على صعة ماقلنا و البرهان على حقيقة ما وصفنا بان نغمات حركات الموسيقار تذكر النفوس الجزئيه التي في عالم الكون و الفساد سرور عالم الافلاك ا كما تذكر نغمات حركات الافلاك والكواكب التفوس التي هناك سرور عالم الاروح أ وهو النيتجـة التي انتجت من المقدمات المقرور بها عند الحكمأ وهوقولهم ان الموجودات المعلولات الثواني تحاكى احو الهااحو الالموجودات الاولى التيهي عللها فهذه مقدمة واحدة والاخرى قولهمان الاشخاص العالية الفلكية علل اوائيل لهذه الاشخاص التي في عالم الكون و الفساد و ان حركاتها علة لحركات هذه وحركات هذه تحاكي حركاتها فوجب ان تكون نغمات هذه تحاكي نغماتها والمثال فيذلك حركات الصبيان في لعبهم فانهم يحاكون افعال الابا والامهات و هكذ التلامذة والمتعلمون يحاكون فى افعا لمهم وصنائعهم افعال الاســـتا ذين والمعلمين واحوالهم وان اكثرالعقلا يعلون بان الاشخاص الفلكية وحركا تهاالمنتظمة متقدمة الوجود على الحيوانات التي تحت فلك القمرو حركاتهاعلة لحركات هذه وعالم النفوس متقدم الوجود على عالم الاجسام كابيناذلك في رسالة الهيولي ورسمالة المبمادي العقلية فلمماوجد في عالم المكون حركات منتظمة لهما نغمات متناسبة دلت على ان في عالم الافلاك لتلك الحركات المنتظمة المتصلة نغمات متساوية متناسبة مفرحة لنفوسها ومشوقة لهاالي مافوقهاكما يوجد

في طباع الصبيان اشتياق الى احوال الابأو الامهات وفي طباع التلامذة والمتعليناشـــتياق الى احوالالاستاذين والمعلين وفيطبــاع العامة اشـــتياق الى احوال البلوغ وفى طباع العقلا اشتياق الى احوال الملئكة وتشبه بهم كماذكر في حد الفلسفة انها التشبه بالاله بحسب طاقة الانسانية ويقال أن فيشا غورس الحكيم سمع بصف أجوهر نفسمه وذكأ قلبمه نغمات حركات الافلاك والكواكب فاستخرج بجودة فكره اصول الموسيقي ونغماب الالحان وهواول من تكلم في هذا العلم و اجبر عن هذا السر من الحكما ثم بعده ينقو ماخس و بطليموس واقليدس وغيرهم من الحكماؤهذا كان غرض الحكمأ من استعمالهم الالحان الموسيقية ونغم الاوتار التاليفية في الهياكل وبيوب العبادات عند القرابين في سنن النواميس الالهية وبخاصة الالحان الحزنية المرققة للقلوب القاسية المذكرة للنفوس الساهية والارواح اللاهية الغافلة عن سرورعالمها الروحاني ومحلها النوراني ودارها الحيوا نية وكانو اللحنون مع نقرات تلك الاوتار كلات وابيات موزونة قد الفت في هذا المعني ووصف فيها نعيم عالم الارواح ولذات اهله وسرورهم كما يقراء غزاة المسلمين عند النفيرآيات من القرآن انزلت في هذا المعنى لـــترغب النفوس بها الى نعيم الجــنان مثل قوله تعالى ان الله اشـــترى من المؤمنين انفسهم و امو الهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقافي التورية والانجيل والقرآن واخوات هذه الايات من القرآن وكما ينشدون ايضاعند اللقــ أو الحملة بالعربية والفارســية (قول الشــاعر) بياتادل وجان بخسد اوندسياري 🐞 اندوه درم وغم ديسارنه داريم جان رازیی دین و دیبانت بفرو شمیم 🗯 و این عمر فنار آبر ، غزوک ذاریم فاماالابيات والاشعار النيكانت الحكما ألالهيون يلحنو نهاعنداستعمالهم الموسيق في الهياكل وبيوت العبادات لترقيق القلوب القاسية وتنبيه النفوس الساهية من نوم الغفلة والارواح اللاهية من رقدة الجهالة لتشويقها الى عالمهاالروحاني محلها النورانى ودارها الحيوانية ولاخراجهامن علم الكون وتخليصهامن غرق يحر الهيولي ومخاتها من اسسر الطبيعة فهي مأهذا معناه ياايتها النفس الغايثصة في قعر الاجسام المدلهمة والارواح الغريقة في ظلمات الاجرام ذوات الثلثة الابعاد الساهية عن ذكر المعاد المنحرفة عن سبيل الرشاد اذكرو اعهد الميثاق اذ قال

لكم الحق السبت بربكم قلتم بلي شبهد ذاان تقولو ايوم القيمة اناكنا عن هذا غافلين او تقولو ا اغااشرك آباه ناالجسمانيون من قبل وك اذربة من بعدهم حر مانيه في دار الغروروضنك القبوراذ كرواعالمكم الروحاني و د اركم الحيواني و محلكم المنوراني وتشوقوا الى آبأكم وامها تكم واخوا نكم الروحانيين الذين هم في اعلاعليين الذين هم من اوساخ الاجرام برئيون مقد سمون ومن ملا بسة الاجسام الطبيعية متنزهون بادرواوتزودواوارحلوامن دارالفنأ الىدارالبقأ قبل ان يبادر بكم الى هناك مكرهبن مجبورين غير مستعدين نادمين خاسرين فني مثل هذه الاوصاف وماشاكل هذه المعاني كانت الحكماء تبلحن مع نغمات الموسسيقا في الهياكل وبيوت العباد ات فقد تبين اذ ايماذكر ناطرف من غرض الحكمأ في استعمالهم الموسيق واستخراجهم لاصول الحيانه وتركيب ثاليف نغماتم م فصل في واماعلة تحريمها في بعض الشرائسع فهو من اجل استعمال الناس لما على غير السبيل الذي استعملها الحكمأ بل على سبيل اللهو واللعب والترغيب فيلذة شموات الدنياوالغروربامانيهاوالابيات التي تنشدمشا كلة لها (مثل قول القائل ) خذو ابنصيب من نعيم ولذة ﷺ فكل و ان طال المدى يتصرم المول الاخر) ماجائنا احد بخبر انه الله عند مذمات اوفي نار ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان مثل هذه الابيات اذاسمهما اكثر الناس ظنو ا وتوهموابانه ليس لذة ولانعيم ولاسرورولافرح غيرهذه الحسوسات التي يشاهد و نهاو أن الذي خبرت به الانبيأ عليهم السلام من نعيم الجنات ولذات اهلها والذى خبرت به الحكمأمن سرورعالم الارواح وفضله وشرفه كذب وزور ليستله حقيقية فيقعون فىشك وحيرة فيملكوا وانت يااخى ان لم تؤمن بالانبياء عليهم السلام بماخبر وك عنه من نعيم الجنان ولم تصدق الحكمأ يماعر فوك من سرورعالم الارواح ورضيت بما تخيل لك تلك الاوهام الكاذبة والظنون الفاسدة بقيت متحير اشا كاضا لامضلا (ثم اعلى) ان غرض الانبيئاعليهم السلام في وضعهم الشرائع وغرض الحكمة في وضعهم النواميس ليس هو اصلاح امور الدنيا حسب بل غرضهم جيعا في ذلك صلاح الدين والدنيا فاما غرضهم الاقصى فهو بخاة النفوس من محن الدنياو شناوة اهلهاو ايصالها الى سعادة الاخرة ونعيم اهلهافنرجع الىماكتافيه فنقولانه اذاوصلت معانى النغمات والالحانالي افكار النفوس بطريق السمع وتصورت فيهارسوم تلك المعانى التي كانت مستودعة في تلك الالحان والنغمات استغنى عن وجودهافي الهواءكما استغنى عن المكتوب في الالواح اذا فهم و حفظ ما كان مكتوبا فيها من المعاني و هكذا يكون حكم النفوس الجزئية اذا ماهي تمت وكملت وبلغت اقصى مدى غايا تهامع الاجساد فعند ذلك تهدمت اجسامها اما يوت طبيعي اوعرضي او بقربان في سبيل الله واستخرجت تلك النفوس من الاجسادكم استخرج الدرمن الصدف والجنين من الرحم والحب من الا كمام والثمرة من القشرة واستونف بها امر آخر كما يستانف بالدرام ااخراذا خلص ورمى بالصدف وهكذا حكم الثمار والحب اذاا دركت ونضجت فليس الاالحصاد والصرام ورمي قشدورها واتبيا نها وتحصيل لبها ويستانف بها امرآخرو هكذا حكم النفوس من بعد مفارقة الاجسسام يراد بها امرآخركماذكرالله عن اسمه بقوله أفريتم ما تمنون أنتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدر نا بینکم الموت و ما نحن بمسبو قین علی آن نبدل امتا لکم و تنششکم فيما لاتعلمون و هكذا ايمناحكم نفوس الحيوا نات بعدالذ بح يستانف بهاامر**آ**حر فلا تقدر يا اخي بان غرض واضعى النواميس في تحليلهاذ بح البهاثم في الهياكل عند القرابين انما هو اكل لجانها حسب يل غرضهم تخليص نفوسها من دركات جهنم عالم الحكون والفسادو نقلها من حال النقص الى حال التمام والكمال في صورة الانسانية التيهي اتم وأكمل صورة تحت فلك القمروهذه الصورة هي آخرباب في جهنم عالم الكون والفسادكما بينا في رسالة حكمة الموت فانظريا الحى ايد لهُ الله و ايانا بروج منه و تفكرو اعلم بان جسمك صدف و تعسك درة يمشنة لاتغفل عنما فان لها قيمة عظيمة عند باريهاو خالقهاوقد بلغت آخرباب في جهنم فان بادرت و تزودب وسعيت وخرجت من هذا الباب الذي ظاهره منقبله العذاب ودخلت منالباب الذيباطنه فيهالرجة صرت ساجداو دخلت الجنة في صورة الملئكة الخفية بالقوة وتحولت الى الصورة الانسانية بالفعل فقدا فلحت وفزت ونجوت ﴿ واعلم ﴾ يا اخي ايدك الله وايانا بروح منه بان صورة الملئَّكة هي التي توفي نفســك عند مفارقة الجسدكما ذكرالله تعالى بقوله قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ﴿ واعلم ﴾ يا اخي ايدك الله ويانا بروح منسه بان ملك الموت هو قابلة الارواح وداية النفوس

كما ان داية الاجسام هي قابلة الاطفال ( و اعلم ) يا الحي بان لكل نفس من المؤمنين: ابوين في عالم الارواح كما ان لاجسادهم ابوين في عالم الاجسام كاقال رسول رب العالمين صلع لعلى عليلم اناو انت ابو اهذه الامة قال الله تعالى ملة ابيكم ابراهيم وهذه الابوة روحانية لاجسما نية فنرجع الى ماكنا فيمه فنقول ان الحكمأ الموسيقياريين انما اختصروامن اوتار العودعلي الاربعة لا اكثرولااقل ليكون مصنوعاتهم مما ثلة للا مور الطبيعية التي دون فلك القمر اقتداء بحكمة الباري جل ثناؤه كما بينا في رسالة الارشاطيق فوتر الزير مماثل لركن النارو نغمته مناسبة لحرارتهاو حدتها والمثنى بماثل لركن الهواء ونغمته مناسبة لرطوبة الهواء ولنيه والمثلث مماثل تركن المأو نغمته مناسبة لرطوبة المأوبرودته والبم مماثل لركن الارض ونغمته مناسبة لثقل الارض وغليظهافهذه الاوصاف لها بحسب مناسبة بعضها الى بعض و بحسب تا ثيرات نغماتها في امزجة طباع المستمعين لها وذلك أن نغمة الزير تقوى خلط الصفراء وتزبد في قوتها وتا تسيرها وتضاد خلط البلغم وتلطفه وننغمة المثني تقوى خلط الدم وتزيد في قوته وتا ثهره وتضاد خلط السود اؤ ترققه وتلينه ونغمة المثلث تقوى خلط البلغم وتزيد في قوته وتاثيره وتضاد خلط ألصفراؤ تكسر حدتها ونغمة البرتة وىخلط السوداء وتزيد في قوته وتاثيره وتعناد خلط الدم وتكسر فورانه فاذا الفت هذه النغمات في الالحان المشاكلة لماو استعملت تلك الالحان في او قات الليل و النهار المتضادة طبيعتما لطبيعة الامراض الغالبة والعلل العارضة سكنتما وكسرت سورتما وخففت عن المرضى الامهالان الاشيأ المتشاكلة في الطباع اذاكثرت واجتمعت قويت افعالها وظهرت تاثير الماو غلبت اضداد ها كما يعرف الناس مثل ذلك في الحروب والخصومات فقدتبين يماذكر ناطرف من حكم الحكمأ الموسيقيين المستعملين لهافي المارستانات في الاوقات المتضادة لطبيعة الامراض و الاعلال ولم اختصروا على اربعة اوتارلا اكثرولا اقل فاما العلة التي لاجلم اجعلو اغلظ كل وترمثل غلظ الذي تحتد ومثل ثلثه فذ لك منهم ايضا اقتداء بحكمة الباري جل ثناؤه واتباع لا ثار صنعته في المصنوعات الطبيعية و ذلك أن الحِكم أ الطبيعيين ذكروا إبان اقطار اكر الاركان الاربعة التي هي النار والمواؤ الماؤ الارضكل واحد منهامثل الذي تخته ومثل ثلثه بالكيفية اعني في اللطافة والغلظ فقسالوا ان قطر

كرة الاثير اعني كرة النار التي دون فلك القررمثل قطركرة الزمهريرومثل ثلمتها وقطركرة الزمهريرمثل قطركرة النسيم ومثل ثلثهاو قطركرة النسيم مثل قطركرة الارض ومثل ثلثهاو معنى هذه النسبة ان جو هر النار في اللطافة مثل جو هر الهواء ومثل ثلثه وجوهر الهوأفي اللطافة مثل جوهر المأومثل ثلثه وجوهر المأ مثل جوهر الارض ومثل ثلثها واماعلة شدهم الزبر الذي هويما ثلاكن المنارونغمة بماثلة لحرارة الناروحد تمها تحت الاوتاركلمها وشدهم البم المماثل لركن الارض فوقها كلهاو المثني ممايلي الزير والمثلث ممايلي البم فهي ايضا لعلتين اشنتين احد اهما ان نغمة الزبرحادة خفيفة تتحرك علواو نغمة البم غليظة ثمقيلة تحرك الى اسفل فيكون ذلك امكن لمزاجهما واتحادهما وكذلك حال المشيي والمثلث والعلة الاخرى ان نسبة غلظ الزير الى غلظ المثنى والمثنى الى المتلث والمثلث الى البم كنسبة قطر الارض الى قطركرة النسيم وكرة النسميم الى كرة الزمهرير والزمهرير الى الا تسيرفهاذ اسبب شدهم لها على هذا الترتيب واما استعما لهم نسبة الثمن في نغم الاوتار دون الخمس والسدس والسبع وتفضيلهم اياهافن اجل انهامشتقة من الثمانية هي اول عد د مكعب و ايضا فان السيتة كاكانت اول عددتام وكانت الاشكال ذوات السطوح الستة افضلها هو الكعب والمقدم عليها لمافيه من التساوي كما بينافي رسالة الجوم طريا وذلك ان طول هذا الشكل وعرضه وعقد كلهامتساوية وله ستة سطوح مربعات كلها متساوية وله ثمان زاويا مجسمة كلها متساوية وله اثناعشر ضلعا متوازية متساوية ولهار بعوعشرون زاوية قايمة متساوية وهيمن ضرب ثلثة في ثمانية وقد قلناقيل هذا انكل مصنوع كان التساوى فيه اكثر فهو افعنل وليس بعد الشكل الكرى شكل اكثرتساويا من الشكل المعكب فن اجل هذا قيل في كتاب اقليدس في المقالة الاخيرة انشكل الارض بالكعب اشبه وشكل الغلك بذي أثنتا عشرة قا عدة مخسات اشبد وقد بينا في رسالة الاسطرنو ميا اعنى فضيلة الشكل الكرى والعد د الاثنى عشرومن فضيلة الثمانيه ايضاما ذكرته الحكمأ اليونانيون ان بين اقطاراكر الافلاك وبينقطر الارض والهوا تنسبة موسيقية وبيان ذلك آنه اذاكان قطر الارض ثمانية وكان قطركرة الهواء تسعة فان قطر فلك القمر اثتاعشرو قطر فلك عطار دثلثة عشرو قطر فلك الزهرة ستة عشر وقطر فلك الشمس غانبة عشر

وقطر فلك المريح كاو نصفاو قطر فلك المشترى كدو قطر فلك زحل كزوار بعة اسباع وقطر فلك الكواكب التابتة بل ٢٤ فنسبة قطر فلك القمر من قطر الارض مثله ونصفه ٣٢ ومنقطر الهواء المثلو الثلث ونسبة قطر الزهرة من فطر الارض نسبة الضعف من قطرالقمر المثل والثلث ونسبة قطرالشمس من قطرالهواء الضعف ومن قطر الارض الضعفان والربع ومن قطر القمر المشل والنصف ونسبه قطر المشترى من قطر القمر الضعف ومن قطر الارض الثلثة الاضعاف ومن قطر الزهرة المثل والنصف ونسبة قطر قلك الكواكب الثابتة الىقطر المشترى المثل والثلث ومن الزهرة الضعف ومن الشهس المثل والثلثان وثلث الثلث ومن القمر الضعف والثلثان ومن الارض اربعة اضعاف واماعطار دوالريح وزحل فغيرهذه النسبة فن اجل هذا قيل انها تحوس وذكر هؤلا ألحكما ايصاان بين عظم اجرام هذه الكواكب بعضوالبعض نسياشتي اماعد دية واماهندسية وامامو سيقية وهكذابينها وبين جرمالارض هذه النسبة ايضامو جودة فنهاشريفة فاضلة ومنهادون ذلك يطول شرحها فقدنبين بجاذكر نابان جلة جسم العالم بجميع افلاكه واشخاص كواكبه واركانه الاربعة وتركيب بعضها جوف بعض مركبة ومؤلفة وموضوعة بعضهامن ابعض على هذه النسب المذكورة المتقدم ذكرهاو أن جلة جسم العالم بجرى مجرى جسرحيوان واحدوانسان واحدومدينة واحدة وان مدبرهاومصورها ومركبهاو مبدعهاو مختزعها واحد لاشريك له صمد لانظمير له فرد لاشميه له تعالى عمايقول الظلون علو اكبيرا وهذاكان احد اغراضنامن هذه الرسالة ومن فضيلة الثمانية ايضا انك اذا تاملت يا اخي وتصغحت المـوجود اتوجد ت موجودات كثيرة متمنات كطبائع الاركان الحار اليابس والحار الرطب والبارد اليابس ولبارد الرطب ثمانية وهي ايضا اصول الموجودات الطبيعية وعنصر الكائنات الفاسدة وايضامن فضيلة الثمانية انك تجدمناظرات الكواكب الي ثمانية مواضع في الفلك مخصوصة دون غييرهاوهي المسركز والمقابلة والتثليثان والبتربيعان والتسديسان وهذه الثمانية هي ايضا احد اسباب الكاثنات الفاسيد ات التي دون فلك القمرواذا تاملت ايضاواعتبرت وجدت الثمانية والعشرين حرفا التي في لغة العربية المماثلة الثمانية وعشرين منزلة من منازل لقمر هجاؤ هانمانية احرف و هي ا د و ي م ن ل ف و مفاعيل اشعار العرب تمانية

و اجناس الحان غناً يهم ايضا عمانية كاسنبين في فصل آخرو قد قيل ان الجدان أغماني مراتب والنيران سبعة ابواب وقد بينا في رسالة البعث والقيمة حقيقتهما وعلى هذا القياس با اخي ان تاملت الموجود ات وتصفحت احوال الكائنات وجدت اشياكثيرة ثناثييات وثلاثيات ورباعيات وخاسيات وسد اسيات وسباعيات ومثمنات ومتسعات ومعشرات ومازاد على ذلك بالفامابلغ وانحا ارد نابذكر المثمنات ان ننبهك من نوم الغفلة ورقدة الجمالة ولتعلم ان المسبعه الذين قد شغفو ابذكر المسبعات وتفضيلهاعلى غيرها اغاكان نظرهم نظر اجزايا وكلا مهم غيركلي وكذلك حكم الثنويه في المثنويات والنصاري في تشليثهم والطبيعيين في مربعاتهم والحزميه في مخمساتهم والهند في مسد ساتهم والكياليه في متسعاتهم وليس على هذا مذهب اخواننا الكرام ايدهم الله وايانا بروح منه حيث كانوافي البلاد بل نظرهم كلي وبحثهم عوم وعلمم جامع ومعرفتهم شاملة فلنعد الى ماكنا فيمه فنقول قد تبين اذا يماذكرنامن صنعة العود وكمية اوتاره وتناسب مابين غلاظهاو دقاقهاوكية دسايتنهاوكيغية شدها ومابينها من الثناسب وكمية نغمات نقرات اوتار هامطلقاو مزمو ماو مابينهامن التناسب بان احكم المصنوعات واتقن المركبات واحسن الموضوعات ماكان تاليف اجزأيه وبنية تركيبه على النسبة الافضل ومن اجل هذاصارت الالحان تستلذها اكثرالمسامع وتستحن صنعتها واستعمالهااكثر العقول ويغني بهافي مجالس الملوك والروؤسا (فصل) فن المضوعات المحكمة المثقنة ايضاضعة الكلامو اقاويل وذلك ال احكم الكلام ماكان ابين و ابلغ و ابين البلاغات ماكان افصح و احسن الفصاحة ماكان موزونا مقنى والذالموزونات من الاشعار ماكان غير منرحف والذي هوغير مزحف من الاشعارهو الذي حروفه السدواكن وازمانهامناسبة لمتحركات حروفه وازمانها والمثال في ذاك الطويل والمديد والبسيط فانكل واحدمنها مركبة من انه مقاطبع وهي هذه الله فعولن مفساعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مناعيلن فعولن مفاعيلن و هذه الثانية مركبة من اثني عشر سببا وثمانية اوتاد جلتهاثما نية واربعون حرفا عشسرون منها سواكن وتمانية وعشرون حرفا متحركات والمصراع منه اربعة وعشرون حرفاعشسرة سسواكن واربعة عشسر متحركات ونصف المصراع الذي هورمع البيت اثناعشر حرفا خسة منهاسواكن

وسبعة متحركات فنسببة سواكن حروف ربعد الى متحركاته كنسبة سدواكن حروف نصفه الى متحركا تدكالها وكنسبة سواكن حروف كلها الى متحركانه كالها إلا وهكذا تجدحكم الموافرو الكامل فانكل واحد منهمامركب من ستة مقاطع وهي هذه مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن منة مرات فنسبة سواكن حروف ثلث البيت الى متحركات حروفه كنسبة سواكن حروف نصفه الي متحركاته وكنسبة سواكن كله الى متحركاته كلهاو على هذاالمثال والحكم بوجدتل بيت من الاشعار اذا سلم من الرحاف منصفا كان او مربعا او مسد سا وكذلك حكم الازمان التي بينها وهذه صورتها الهاات علامة المتحركات والالفات علامة السواكن فعولن مغاعيلن (١٠٠١٠١٠٠) فقد تبين بهذاالمثال ايضا بان أللي احكم المصنوعات واتقن المركبات ماكان تاليف اجزايه واساس بنيته على النسبة الافضل ومنامثال ذلك ايضاضاعة الكتابة التيهياشرف الضايع وبها يفتخر الوزراؤ الكتابواهل الادب في مجالس الملوك مع كثرة انواعهاو فنون فروعها وذلك انالكل امة من الايم كتابة ماغيرماللاخرى كالعبرببة و الفارسية و السيانية والقبطية والعبرانية والرومية واليونانية والهندبة وماشاكلها لايحصىعددها الاالله الوحد القيار الذي خلفهم مع اختلاف السنتهم والوانهم واخلاقهم وطبايعهم وصناعاتهم وعلومهم ومعارفهم كل ذلك لسعة علمه ونفاذ مشيته واتقان حكمته سيحند وبحمده ونريدان نذكر طرفافي هذاالفصل من اصل الحروف وكيفية تركيبها وكمية مقاد يرها ونسب تاليفها الفاضلة فنقول ان اصل حروف الكتابات كلها في اي لغة وضعت ولاي امة كانت اوباي اقلام خطت اوباي نقش صورتوان كثرت فان اصلها كلها الخط المستقيم الذي هوقطرالدا ثرة والخط المقوس الذي هو محيط الد اثرة فاما ساير الحروف فركبة منهما ومؤلفة كما بينا في رسالة الجومطر ياشيه المدخل الىضاعة الهندسة ونبين مثا الماذ كرنا من الحروف التي في كتابة العربية ليكون دليلا على صحة ماقلنا رحقيقة ما وصفنا بان اصل الحروف كلها هو الخط المستقيم و الحط المقوس اللذان احد هما قطر الدايرة والاخر محيطها وهي هذه ابت ثجح خدذر زسش صض ط ظع غ ف ق له ل م ن و ه لا ءى فانظر الان يا الحى و اعتبر و تامل فانك تجد هذه الحروف بعضها خطامستقيما مثل هذا ابت ثو بعضها متوسا مثل هذا

ن رو بعضها مركبا منهمامثل سايئر الحروف وعلى هذا المثال والقياس يوجد حروف كتابات سابر الايم مثل الهندية فانه كذا ٣٢١ ه ع ٩٨٧٦ ومثل السريانيه هكدام لئے م ٨٠٥ اب لاب ع د م د صاحرف ٢ ص ٦ لا ٢ ه و هكذا العبر انية مثل هذاب لی ح ٦٦ حادل الح لئم رورم ۹ د ۲ لح دوم ع هو هکذا الرومية مثل هذاب ٢ ٧٧ ف الررى ٣ هن لنالاع ط اع اء سا ٢ ماو هكذا اليونانية مثل هذا و هكذا الفارسية مثل هدا يك دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه وهكذا الذي لاخوان الصفأ مثل هذا بكي ح٦٦ حكاد واذقد تبين بماذكرنا ان اصل الحروف و الكتابات كلها هو الخط المستقيم الذي هو قطر الد اثرة والخط المقوس الذي هو محيطها فنزيدان نبين ايضابان اجود الخطوط واوضح الكتابات واحسن المؤلفات ماكان مقادير حروفهما بعضها من بعمض على تسمية الا فضل فلنذكر اولاماقاله اهل هذه الضاعة اعنى ضاعة الكتابة لنكون اقوى للحجة واوضم للبيان وارشدالي القياس والقانون قال المحرر الحاذق المهندس ينبغي لمن يريد ان يكون خطه جيداوكتابته صحيحة ان يجعل لها اصلايبني عليه حروفه وقانونايقيس عليه خطوطه والمشال فيذلك في كتابتة العربية هوان نخط الالف اولايامي قد رشاؤ بجعل غلظه مناسبا لطوله وهوالثمن واسفله ادق من اعلاه مم يجعل الالف قطر الداثرة مم يبني سائر الحروف مناسبا لطول الالف ولحيط الدائرة التي الالف مساولفطرها وهوان بجعل البأوالتاء والثأكل واحدمنها طوله مساويا لطول الالف ويكون رؤسها الى فوق الثمن مثل هذا ﴿ اب ت ث ﴾ ثم يجعل الجيم والحأ والحأكل واحد منهامد تمد من فوق نصف الالف وتقويسم الى اسمفل نصف محيط الدائرة التي الالف مساو لقطرها مثل هذا ( ج ج خ ) ثم يجعل الدال والذال كل و احد منهما مثل طول الالف اذا قوس ثم يجعل الراؤ الزاءكل واحد منهما مثل ربع محيط الدائرة ثم يجعل السين والشينكل واحد منهمار وسها الى فوق ثن الالف ومدتها الى اسفل نصف محيط الدائرة مثل هذا (سش) ثم يجعل الصاد والضاد مدة طول كل واحد منهما الى قدام مثل طول الالف و فتحتها مثل ثمن الالف ومدتها الى اسفل نصف محيط الداثرة المقدم ذكرها مثل هذا (ص ض) ثم يجعل الطأ والظأكل واحد منهماطولها مثل طول الالف و فتعتها مثل عن الالف ورؤسها الى فوق بطول الالف مثل

هذا (طنظ) ثم يجعل العين والغين كل واحد تقو بسنه من فوق ربع محيط تذك الدادّرة وتقويسم من اسمل نصف محيطها بشل هذا (ع \* ع ثم بجعل مدة لفأ الى قدام مثل طول الالفوقتحته عن الالف وحلقته وحلقه القاف والواوو الميم والمها كلم امتساويه مثل ثلث الالف اذا دور مثل هذا (ف ق وم ه) و بجمل مدة القاف الى اسفل مثل نصف محيط الدائرة التي الالف مساو لقطر هامثل هذا (ق مم بجعلمدة الكاف الى قدام مثل طول الالف و فتحتد غن الالف وكسرتدالى فوق ربع الالف مثل هذا ( عد) مم بجعل طول اللام مثل الالف ومدتد الى قدام نصف الالف ثم بجعل مدة <sup>الم</sup>يم و الو اوكل و احد الى اسفل مثل ثقويس الراه و الزاه. مثل هذا (مو) مم يجعل تقو يس النون مثل نصف محيط تلك الدائرة التي الالف مساولقطرهامثل هذا (ن) ثم بجعل اليأ مثل الدال ومدتد الى خلف مثل طول الالف او تقو يسم الى اسمل مثل نصف المداثرة ﴿ مثل هذا ﴿ او مثل هذا ﴿ ي ﴾ في تقويسه وهذا الذي ذكرناه من نسب هذه الحروف وكية مقادير اطوالها بعصها عند بعض فهوشيئ يوجبه قوانين الهندسة والنسب الفاضلة فاما مايتعارفه الناس ويستحسنه الكتاب فعلى غمير ماذكرنامن المقادير والنسب وذلك محسب موضوعاتهم واختياراتهم دون غيرها وبحسب طول الدربة وجريان العادة فيها واذقدتبين بماذكرنامن ماهية النسب الفاضلة ومقادير الحروف وكيسة اطوالهافنريدان نذكر ايضاطرفامن كيفية صور ها وتخطيط اشكالها وكيفية تركيب ها بعضمامع بعض على مايوجبه القياس و القانون بطريق الهند سـة ( فصل ) اعلم يا اخي ايدك الله وايانابروح منه بان صور حروف الكتابة كثيرة الفنون مختلفة الانواع كاتقدم ذكرهاوهي محسب موضوعات الحكمة من الكتاب و اختيار اتهم لهاو تو اطيهم عليمايطول ذكرعلة ذلك وشرحه ولكن نذكر قولا مجملا مختصرا ثلث كلمات محسبها توجيد قوانين الهند سية والقياسات الفلسفية كالوصي المحرر الحاذق المهند س فقال ينبغي ان يكون ورالحروف كلها لاى امر كانت وفي اي لغب كانت وباي اقلام خطت الى التقويس والانحنام ماهو الالف التي في كمتاب العربية وان يكون غلظ الحروف الى الانخراط ماهووان يكون عند التراكيب الزوايا كلهما حادة والى التدوير ماهو فهذا ما قاله اهل الصناعة في تقدير هذ.

الحروف ومناسبا تمأمفردة مفردة فاماعندالنزكيب والتاليف فريمانختلف وتثغير لعلل يطول شرحهاولكن على المحرر بجب عند تعليم للخط النوقف عليمافقدتيين اذا بماذكر ذابان احكم المصنوعات واتقن المركبات واحسن المؤلفات ماكان تركيب بنيته وتاليف أجزأتيه على النسبة الافضل والنسب الغاضلة هي المثلء والمثل والنصف « والمثل والثلث « والمثل والربع « والمثل والثمن « كما بيناقبل ومن امثال ذلك ايضاصورة الانسان وبنية هيكله وذلك ان الباري جل ثناؤه جعل طول قامته منا سبالعرض جثته وعرض جثته مناسبالكبرجشته وطول ذراعيه مناسبالطول ساقيه وطول عضديه مناسبالطول فعذيه وطول رقبته مناسبالطول عود ظهره وكبرراسه مناسبالهمق تجويفه واستدارة وجهه مناسبالسعة صدره وشكل عينيه مناسبالشكل فمه وطول انفد منا سبالعرض جبينه وقدراذنيه مناسبالمقدار خديه وطول امعائد مناسبالطول اوراده وتيجويف معدته مناسبالكبركبده ومقدارقلبه مناسبالكبرريته وشكل طحاله مناسبالشكل كبده وسمعة حلةو مه منماسمبا لمكمبر ريتمه وطول اعضما تمه وغلظما مناسمبه لكبرعظامه وطول اضلاعه وتقويسها مناسيالصندوق صدره وطول عروقها وسعت هامنا سبالبعد مسافة اقطار جسده وعلى هذا المثال يوجد اذا تامل و واعنبركل عضومن اعضأبدن الانسان مناسبا لجملة جثته نسبة ماومناسبا يعضط عضومن اعضاه الجسمد نسمبة اخرى لايعلم كنه معرفتها الاالله عزجل الديجا حلقها وصورها كماشاكيف شأكماذكر بقوله جل ثناوتة لقد خلقنا الانسان فيلم احسن تقويم وقال خلقك فسواك فعدلك في اى صورة ماشأركبك و اعلميا اخي ايدك الله وايانا بروح منه بان النطفة اذا سلت في الرحم من الا فات العارضة هناك ومن فسادالاخلاط وتغييرالزاج ومناحس اشكال الفلك عند مسقط النطفة وعندأ المبادى شهر ابشهروتت بنية البدن وكلت صورة الجسد كابيناذ لك في رسالت لناخرج الطفل منالرحم صحيح البنية تام النسورة وكان طول قامتة ثمانية اشبئرة بشبره سوأمن راس كبتيه الى اسفل قد ميه شبران ومن ركبتيه الى حقويه شبرامام و من راس فواده الى مفرق راسسه شهران واذا فنع يديه ومدهمادا ثرة ويسرة كايفتع الطاير جناحيه وجدمابين راس اصابع بدء اليني الى راس اطولها يد ، اليسرى عَانية اشبار النصف من ذلك عند ترقوته والربع عند مر الف مثل

ديديد الى فوق راسه ووضع راس البركاز على سرته وفتح الى راس اصابع بديد ثم ادير الى رس اصابع رجليد كان البعد بينهما متساويا عشرة اشبار ربعا على طول قامتة ويوجد طول وجهه من راس ذقنه الى منبت الشعرفوق جبينه نسبر اوغنا ويوجد البعد مابين اذنيه شبرا وربعا ويوجد طول شسق عينيه كل راحدة تتن شبره ويوجد طول انفه ربع شبره وطول جبينمه ثلث طول وجهد ييوجد شقيفه وشفتيه كل واحدمساو يالطول انفه وطول قد ميه كل واحدشبراو بع شبروطول كفيه من راس الكرسوع الى راس الاصبع الوسطى شبراويوجد لمول ابهامه وطول خنصره متساويين وراس البنصرزايد على راس الخنصر فن شبروكذلك زيادة الوسيطي على البنصر وكذلك على السبابة ويوجد عرض صدره شبر او نصفا و بعد ماین ثدییه شبر او ماین سرته الی عا نته شیر ۱ من راس فواد م الى راس ترقوته شبر او پوجد بعد ما بين منكبيه شبرين وعلى أذا المثال والقياس يوجد اذا اعتبرطول امعاية ومصارين جوفه وعروق جسده ولعصبات الممسكات لعظامه واوتار مفاصله مناسبات بعضما لبعض طولا أمرضا وعقامتل ماذكرنا من معاسبات مقاد براعضائه الظاهرة وعلى هذا لمثال إلقياس يوجد اذا اعتبر بنية ابد أن ساير الحيوانات مناسبة أعضاً صورة كل أيح منها لجملة بدنه او بعضها الى بعض مناسبة امايا لكمية وامايا لكيفية وامالهما يُعالا تَعْل شيّ شيا هذا اذاسلت من الافات العارضة عند الابتداؤ عند النشو أن فسادالاخلاط وتغيير المزاج ومناحس اشكال الفلك وعلى هذا المثال والقياس تملون الصناع الحذاق مصنوعاتهم من الاشكال والتماثيل والصور مناسبات مضهالبعض في التركيب و التاليف و الهندام كل ذلك اقتداء بصنعة الباري جل إباؤه وتشييها بحكمته كما قيل في حد الفلسفة الماهي التشبه بالاله بحسب طاقة ﴿ نسان ﴿ واعلم ﴾ ياا خي ايدك الله وايانا بروح منه بان في اعتبار هذه المثالات إلة التى تقدم ذكرها في هذه الفصول الدالة على ان احكم المصنوعات واتقن أكميات واحسن التاليفات هوماكان تركيب بنيته على النسبة الافضل وتاليف كانتهم على مثل ذلك د ليلا وقياسا لكل عاقل متفكر معتبر على ان تركيب العربي كواكبهاومقاديراجرامها ومقاد رالاركان ومولداتها موضوعة لزو ايُّ مما على بعض على النسبة الاقضل و هكذا حكم ابعاد هذه الافلاك

وكوا كبها وحركاتهامتنا سبات ومؤلفات على النسبة الافضل وان لتلك الحركات المتناسبة نغمات متناسبة مثرنات لذيذات كإبينافي حركات اوتار العيدان ونغماتها فاذا فكرذواللب واعتبرتبين له عسند ذلك وعسلم ان لهاصائعا حكيما صنعهاو مركبا متقنا ركبها وموء لفا لطيفا الغها ويتيقن بذلك وتزول الشبهة المموهة التي د خلت على قلوب كثير من الرتابين وترتفع الشكوك ويتضم ألحق ويعلم ايضا ويتبين له بان في حركات تلك الاشخاص و نغمات تلك الحركات لذة و سروراهناك لاهلهامثل مافي نغمات اوتار العيدان لذة وسرور لاهلها ههنافعند ذلك تشوقت نقسم الصعود إلى هناك والاستماع لهاو النظر اليها كماصعدت نفس هرمس المثلث بالحكمة لمساصفت وراءت ذلك وهوادريس البني صلع واليداشار بقوله تعسالي ورفعناه مكانا عليا وكما سمعتد نفس فيثاغورث الحكيم لماصفت من درن الشهوات الجسمانيد ولطفت بالا فكار الدايمة والرياضات الفلسفية العددية والهندسية والموسيقية فاجتمديا اخي ايدل انقه وايانابروح مندفي تصغية نفسك وتخليصهامن يحر الهيولي واسر الطبيعسه وعبودية الشهوات الجسمانية وافعل كما فعلت الحكمأ ووضعت في كتبها فان جوهر نفسك من جوهر نفوسهم واعمل كاوصفت في كتبها الانبياع م وصف نفسك من الاخلاق الردية والأرأ الفاسدة والجهالات المتراكمة والاضعال السيئة فان هذه الخصال هي المانعة لهاعن الصعود الى هناك بعد الموت كما ذكرالله تعالى بقوله لايفتح لهم ابواب السمأولايد خلون الجنة حــتى يلح الجل في سم الخياط ﴿ واعلم ﴾ يا اخى بان جو هر نفسك من الافلا له نزل يوم مسقط النطفة كما بينا في رسالة لناو إلى السماء يكون مصيرها بعد الموت الذي هو مفارقة الجسدكا ان من التراب يكون جسدك والى الستراب يكون مصيره بعد الموت ﴿ وَاعْلِمُ إِنَّا آخِي بَانَ هَذَهُ الْحَيْوَةُ الدُّنَّيَا لِلنَّفُوسُ الْمُجَسِّدُةُ الْيُوقَتِ المُنفارقَة الذي هو الموت بما ثلة لمدة كون الجنين في الرحم من يوم مسقط النطفة الى يوم الولادة ﴿ واعلم ﴾ يا اخى بان الموت ليس هوشي سوى مفارقة النفس الجسد كما ان الولادة لم تكن شــيأ ســوى مفارقة الجنين الرحم وقال المسيح ع م من لم يولىدولاد تين لم يصعدالي ملكوت السماء وقال الله جسل ثناؤه في صغة اهسل الجنة لايذوقون فيها الموت الاالموتة الاولى وهومفسارقة النفس الجسسد مرة

واحدة على الشريطة التي تقذم ذكر هاوهم السعداء الذبن اشسار اليهم بقوله سحنه وقالوا الجمعد لله الذي هدا نالهذا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فاما الانشــة يأ فهم الذن يتمنون العود الى الدنياو التعلق بالاجساد مرة اخرى ويحيون ويذوقون الموت مرة اخرى كاذكر الله تعالى حكاية عنهم وقالوا ربنا امتنا اثنتين واحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اعاذله الله ايها الاخ و ايانًا من حال هذه الطائفة وجيع اخو انناحيث كانو ا في البلا د انه لطيف بالعباد ﴿ فصل ﴾ فلنرجع الى ماكناو عد نابه من ذكر قو انين الالحان العربية فنقول ان لغنأ العربية والحانها ثمانية قوانين هن كالاجناس لهاومنها يتفرع سائرها واليهاينسب باقيهاكما ان لل اشمارتمانية مقاطع منها يتركب إ ساثردواثر العروض وانواعها واليماينسب وعليهايقاس باقيها كاهومذكورفي كتب العروض بشرحها فاما الثمانية التي هي قو انين غنأ العربية فاولها الثقيل الاول ثم خفيف الثقيل ثم الثقيل الثاني ثم خفيفه شم الرمل ثم خفيف الرمل ثم خفيف الخفيف مم الهزج فهذه الثمانية هي كا لاجناس وسا ثرها كالانواع المتفرعة منها المنسوبة اليهافاما الثقيل الاول فهوتسع نقرات ثلات منها متواليات واحدة مفردة ثقيلة اكنة ثم خسنقرات و احدة مطوية في او لهامثل قو لك مفعو لن مف مفاعيلن مف تن تن تن تن تن تن تن تن مم يعود الايقاع ويكرر دائياالى ان يسكت الموسيقار واما التقبل التاني فهو احدى عشرة نقرة ثلاث نقرات متو البات مم و احدة سما كنة ثم واحدة ثقيلة ثم سمت نقرات في اولها واحدة مطوية مثل قولك مفعو ان مف حومفاعيلن مف عو تن م يعو دالايقاع ويكرر دائيماو اما خفيف الثقيل الاول فهوسبع نقرات نقرتان منها متواليتان لايكون ببنهمازمان نقرة ممنقرة مفردة ثقيلة ثمار بع نقرات واحدة مطوية في اولها مثل فولك مفاعل مفاعيلن تن تن تن تن تن مم يعودالايقاع ويكرر دائمًا الى ان يسكت المغنى واهلزماننايسمون هذااللحن الماخوري وهومثل صياح الفاختة ككوه كوه ككو كوكو واماخفيف الثقيل الشاني فهو ثلاث نقرات متواليات لایکون بینها ز مان نقرة و لکن بین کل ثلاث نقرات زمان نقرة مثل قولك فعلن فعلن تننن تننن ويكرردا يما الى ان يسكت المغنى واما الرمل فهو عكس الماخوري وذلك اند سبع نقرات مثله ولكن او له نقرة مفر دة ثقيلة ثم نقرتان متواليتان

لايكون بينهمازمان نقرة ثم اربع نقراتكل اثنتين منهامتو اليتين بينهمازمان نقرة مثل قولك فاعلن مفاعلن تن تنن تنن تنن مثل صياح الدراج كى كى كى كبى واماخفيف الرمل فهوثلاث نقرات متواليات متحركات مثل قولك متفاعلتن تننن تننن واماخنيف الخفيف فهونقرتان متواليتان لايكو بيتهمازمان نقرة ولكن بين نقرتين ونقرتين زمأن نقرة مثل قولك مفاعلن مفاعلن تنن تنن تنن تنن واما الهزج فهو نقرة مسكنة واخرى اخف منها بينهما زمان نقرة وبين كل اثنتين زمان نقرتين مسل قولك فاعل فاعسل تن تن تن تهده الثمانية الاجناس التي قلنا انها اصل وقوانين لغنأ العربية والحسا نهافا ما غبر العربية كالفارسية والرومية واليسونانية فلالحسانها وغناثها قوانين اخر غيرهذه و لكنها كلهامع كثرة اجناسها وفنون انواعها ليست تخرج من الاصل والقانون الذي ذكرنا قبل هذا الفصل واذا تاملت واعتبرت يااخي وجدت صحة ماقلنا وعرفت حقيقة ما وصفنا (فصل) واعلم يا اخي ايدك الله وايانا بروح منه بان الله عزوجل جمعل بواجب حكمته الانسميأ الطبيعية التي تحت الكون والفساد واسابهاوعلها الموجبة لكونها اكثرهام بعات بعضها متضادات وبعضمامتشا كلات لمافيه من احكام الصنعة واتقان الحكمة لايعلاحد من خلقه كنه معرفتها الاهوالذي ابد عهاو اخترعهاو او جد ها و ركبها و الفها كأشاؤكيف شاؤنريدان نذكرطرفامن تلك الاشياألر بعات المتضادات والمتشاكلات ليكون تنبيها لنفوس الغافلين عن النظر فيها وحشالهم على التفكر فيما والاعتبار لهاوتسهيلا لنفوس الباحثين عن معرفة عللها والطالبين ما الحكمة فيها فن الامور المربعات الظاهرات البينات الازمان الاربعة التي هي فصول السنة وهي الربيع والصيف والخريف والشتاء والذي يشاكل الربيسم من البروج من اول الحل الى آخر الجوز أو الذي يشا كلهامن ارباع الفلك الربع الشرقي الصاعد الى وتد السمأو الذي يشاكلها من الشهر الربع الاول سبعة ايام من اول الشهر والذي يشاكلها من اتصالات الكواكب الستربيع الايسرومن الاركان الاربعة ركن الهواء ومن الطبائع الحسرارة والرطوبة ومن الجهسات الجنوب ومن الرياح اليتن ومن ارباع اليوم الست الساعات الاولى ومن اخلاط المزاج الدم ومن ارباع ألعمر ايام الصباومن القوى الطبيعية القوة الها ضمة

ومن القوى الحيوانية المقوة المتضيلة ومن الافعال السطاهرة الفرح والسرور والطرب ومن الاخلاق الجود والكرم والعدل ومن المحسوسات المشاكلة لهذه ايضاوتر المثنى ونغماته ومن الالحان الترنم ومن الكلام والاسعار المديح ومن الطعوم الحلاوة ومن الالوان ما اعتدل اصباغه كالمنثورومن الروايح الغالية والبنفسيج والمرزنجوش وماشسا كلهامن الرواجح الحارة اللينة وبالجسلة كل طعم ورا يحف ولون معتدل واما الذي يشاكل زمان الصيف من ارباع الفلك الربع الها بطمن وتد السمأ الى وتد المغرب ومن البروج من اول السرطان الى آخر السنبلة ومن ارباع الشهر الربع الثاني سبعة ايام ومن الاتصالات ماجاوز التربيع الايسر الى المقابلة ومن الاركان ركن النارومن الطب أثع الحرارة واليبس ومن الجهات الشرق ومن الرياح الصباومن ارباع البوم ست ساعات الى آخر النهارومن اخلاط المزاج المرة الصغراء ومن ارباع العمر ايام الشباب ومن القسوى الطبيعيسة السقوة الجساذبة ومن القوى الحيسوانية القوة المفكرة ومن الاخلاق الشجاعة والسخأومن الافعال الظاهرة سرعة الحركة والقوة والجلد ومن المحسوسات المقوية لهامثل نغمات وترازيرومن الالحان الماخوري وماشا كلهاو من الكلام الاشعار وماشا كلهسامن مديح الفرسسان والشجعان ومن الطعوم الحريغات ومن الالوان الصغرة والحمرة ومن الروايح المسك والياسمين وماشا كلهاو بالجملة كل طعم ولون ورائيحة حارة يابسة واما الذي شاكل زمان الخريف من ارباع الغسلك الربع الهابطومن تد المسغرب الى وتد الارض ومن البروج من اول المرز أن الى آخر القوس ومن أرباع الشهر الربع الثالث السبعة الايام بعد النصف ومن الاتصال بعد المقابلة الى التربيع الاين ومن الاركان ركن الارض ومن الطبائع البرودة واليس ومن الجهات الغرب ومن الرياح الدبور ومن ارباع اليوم ست ساعات من اول الليل ومن اخلاط المزاح المرة السرداء ومن ارباع العمرايام الكهولة ومن القوى الطبيعية القوة الماسكة ومن القوة الحبوانية القوة الحافظة ومن الاخلاق العفية ومن الافعال الظاهرة المتأتي والتثبت و من المحسو سبات المشاكلة لها نغمات المثلث و من الالحان الثقال وماشا كلهاومن الكلام والمديح ماكان في وصف العقل والرزانة و الركانسة والحصافة ومن الطعوم القبوضات ومن الالوان السواد والغبرة ومأشا كلهاومن

الوائح رائحة الوردوالعود وماشا كلهامن الوائح الباردة اليابسة واما الذي يشاكل زمان الشتأمن ارباع الفلك الربع الصاعد من وتدالارض الى افق المشرق ومن البروج مناول الجدى الى آخر الجوت ومن ارباع الشهر الربع الاخير سبعة ايام ومن الانصالات التربيع الاين ومن الاركان ركن المأومن الطبائع البرودة والرطوبة ومن الجهات الشمال ومن الرياح الجربية ومن ارباع اليوم نصف الليل الاخيرومن اخلاط المزاج البلغمومن القوى الطبيعية القوة الدافعة ومن القوى الحيوانية المذكرة ومن الاخلاق الحلم والتجاوزومن الافعال الظاهرة السهولة في المعاملة وحسن العشرة ومن المحسوسات المشاكلة لهانغمات وتراليم ومن الالحان الهزج والرمل ومن الكلام والاشتعار ماكان مد بحافي الجود والكرم والعدل وحسن الخلق ومن الطعوم الدسومات والعذوبات ومن الالوان الخضرة ومن الروائح روائح النرجس والخيرى والنيلو فروما شاكلها وبالجملة كلطم اولون اورايحه باردة رطبة وعلى هذالمثال والقياس اذاتصغست يااخي ايدك الله وابانا بروح منداحوال الموجو دات الطبيعيات واعتبرت اوصاف المكاثينات المحسوسات وجددت كلماد اخلة في هذه الاقسام الاربعة مشاكلات بعضها لبعض اومضاد ات بعضها لبعض كماذكرالله بقوله جل ثناؤه ومنكل شئي خلقنازوجين وقوله عزوجــل خلق الازواج كلهــا مما تنبت الارض ومن انفســهم وبمــا لا يعلمون ﴿ واعلم ﴾ يا اخي ايدك الله وايانا بروح منسه بان هذه الاشسياء المشاكلة اذاجع بينمها على النسبة التاليفية ايثتلف وتضاعفت قواها وظهرت افعالهاو غلبت اضدادها وقهرت مامخالفها وععرفتها استخرجت الحكمأ الادوبة المبربة من الامراض الشافية من الاسقام مثل الترياقات والراهم والشسرابات المعروفة بين الاطبا ألموصوفة في كتبهم وعلى مثل ذلك عملوا اصحاب الطلسمات فى نصبها بعد معرفتهم بطبائع الاشماؤ خواصها ومشماكلتها وكيفية تركيبها ونسب تاليفها والمثال في ذلك الشكل المتسع في تسميل الولادة اذا كتب فيه الاعداد التسمة في الشهر التاسم من الحل في الساعد التاسمة من الطلق اويكون رب الطالع اورب التاسع في الطالع اويكون القمر في التاسع ا ومتصلا بكوكب منه في التاسع وماشا كل ذلك الامور المتسعات ﴿ واعلم ﴿ يااخي ايدك الله وايانا بروح منه بان الله جل ثناؤه وتقد سـت اسماؤه جعل بواجب

حكمته لكل جنس من الموجودات حاسة مختصة بادراكها اوقوة من قوى النفس تنالها بها وتعرفها بطريقها لاتنال بطريقة اخرى وجعل ايضافي جبلة كل حاسة دراكة اوقوة علامة ان تستلذ من ادراكها محسوساتها وتتشوق اليها اذافقد تهاوملت منهاان دامت عليهاو تسترج الي غيرهامن ابنأ جنسهامثل ماهو معروف بين النساس في ماكولاتهم ومشهروباتهم وملبوسها تهم ومشموماتهم ومبصراتهم ومسموعاتهم فالموسيقار الحاذق الفاره هوالذي اذاعلم بان المستمعين قدملوامن لحن غيرعليهم لحناآخراما مضاد اله اومشاكلا ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان الحسروج من لحن ألى لحن آخر ليسس له طريق الافي احسد وجهين اما ان يقطع ويسكت ويصلح الدساتين الاوتاربالحزق والارخاء ويبتدئي فيستانف لحنا آخراو يترك الامريحاله ويخرج منذلك اللحن الى لحن آخر قريب منه مشاكل له وهوان ينتقل من الثقيل الى خفيف د اومن الخفيف الى ثقيله أوالى ما قارب منه والمثال في ذلك انه اذا أراد ان ينتقل من خفيف الرمل الى الماخوري أن يقف عند النقرتين الاخسير تين من تقيسل الرمل ثم يتلوهما بنقرة مم يقف و قفة خفيفة مم يبتدئ بالماخوري ومن حذق الموسيقار ايضًا أن محسن أن يكسو الاشعار المفرحة الألحان المشاكلة لها مثل الارمال والا هزاج وماكان منها في المديح في معانى الجدد والجدود والكرم ان يكسوهامن الالحان المشاكلة لهامثل الثقيل الاول والثاني وماكان منهامن المديح في معانى الشبحاعة والاقدام والنشاط والحركة ان يكسوها من الالحان مثل الماخوري و الخفيف و ماشا كلهماو من حذق الموسيقار ايضا ان يستعمل الالحان المشاكلة للازمان المشاكلة في الاحوال المشاكلة بعصماليعض وهوان يبتدئ في مجالس الدعوات والولائم والشرب بالالحان التي تقوى الاخلاق الجودية والكرم والسخأمثل الثقيل الاول وماشاكلها ثم يتبعها بالالحان المفرحة المطربة مثل الهزج والرمل وعند الرقص والدسمتبند الماخوري وماشماكله وفي آخر المجلس ان خاف من السكاري الشغب رالعربدة والخصومة ان يستعمل أ الالحان الملينة الشقيلة المسكنة المنومة الحزينة ﴿ فَصَلَّ ﴾ في نواد رالفلاسفة في الموسميقي يقال انه المجتمعت جماعة من الحكماء و الفلاسمة في دعوة ملك من ا الملوك فامران يكب جيع مايتكلون بد من الحكمة فلماغنى الموسيقار لحنامطربا

قال احد الحكمأ ان الغنأفضيلة تعذرعلى المنطق اظمارها ولم يتعذرعلى النفس اخراجها بالعبارة فاخرجتها النفس لحنا موزونا فلما سمعتها الطبيعة استلذتها و فرحت وسسرت بها فاسمعوا من النفس حديثها و مناجاتها و دعوا الطبيعة والتامل زينتها لثلا تغرنكم وقال آخراحذ رواعند استماع الموسيقي ان يثوربكم شهوات النفس البهيمية نحوزينة الطبيعة فتميل بكم عن سنن الهدى ونصدكم عن مناجات النفس العلياو قال آخر الموسيقار حرك النفس نحوقو اها الشريفة من الحلم والجود والشيحاعة والعدل والكرم والرافة ودع الطبيعة لاتحرك سهواتها البهيية وقالآحران الموسيقار اذاكان حاذقا بصنعته حرك النفس نحو الفضائل ونني عنها الرذائل وقال آخر حكى انه سمع فيلسوف نغمة القينات فقال لتطيذه امض بنا نحو هذا الموسية ارلعله يغيد نا صورة شريفة فلا قرب منه سمع لحنا غير موزون و نغمة غدير طيبة فقال لتمليذه زعم اهل الكهانة ان صوت البوم يدل على موت انسان فان كان ماقالوه حقا فصوت هدذا الموسيقاريدل على موت البوم وقال آخران الموسيقار وانكان ليس محيوان فهونا طق فصيح مخبرعن اسرار النفوس وضمائر القلوب ولكن كلامه اعجمي يحتاج الى السترجان لان الغاظه بسيطة ليس لماحروف تنعجم وقد انشدت ابيات بالفارسية تدل على تصديق قول هذا الفيلسوف فيما قالوه وهي هذه

دوستآنخوشبانك بربط تو پ خشترآمد بكوشم آن تكبیر را دی ربرا اوسدا ار پ شكفت كه سهرا ندود جیر ناوبیر ی رمان بدل اندوهی پ وهمی مركداری كا مكوبانیر آن زبان آورد زبانش نه پ كه بجز ا شقان كند تفسیر كا م د یوانه را كندهشیار پ كا م هشیار را د هد زنجیر

وقال آخر ان الموسيقار هو الترجمان عن الموسيق و المعبر عند فان كان جيد العبارة عن المعانى فهم معانى اسرار النفسوس و ما يخبر عن ضما ثر القلوب و الافالتقصير مند يكون و قال آخر ان اصوات الموسيقار و نغماته و انكانت بسيطة ليس لها حروف معجم فان النفوس اليها اشد ميلا و لها اسرع قبو لا لمشاكلة ما بينه عما و ذلك ان النفسوس ايضا جو اهر بسيطة روحانية غير مركبة و نغمات الموسيقار كذلك الناسيا الى اشكالها اميل و قال آخر لا يفهم معانى نغمات الموسيقار و لطيف

عباراته عن اسرار الغيوب الاالنفوس الشريفة الصافية من شدوائب الطبيعة المتبرثة من الشهوات البهجة وقال آخران الباري جل ثناؤه لماربط النفوس الجزئية بالاجساد الحيوانية ركب في جبلتها الشموات الجسمانية ومكنها من تناول اللهذات الجرمانية في ايام الصيثم سلبها لله عنها في ايام الشيخوخة وزهدها فيهاكيا يدلها المي الملاذ والنعيم والسرور الذي في عالمها الروحاني ويرغبها فيما فاذاسمعتم نغمات الموسيقار فتاملوا اشارته تحوعالم النفوس وقال آخران النفوس الناطقة اذا صفت عن درن الشهوات الجسمانية وزهدت في الملاذ الطبيعية وانجلت عنها الاصدية الهيولانية ترغت بالالحان الخزياة وتذكرت عالمها الشريف الروحاني العالى وتشوقت نحوه فاذا سمعت الطبيعة ذلك اللعن تعرضت للنفس بزينة اشكالهاورونق اصباغها كيماتردها اليسها فاحذروا من مكر الطبيعة ان لاتقعوا في شبكتها وقال آخر ان السمع و البصرهما من افضل الحواس الخس واشرفها التي وهب الباري جل ثناؤه للعبوان ولكن ارى ان البصرا فضل لان البصركا لسنهار والسمع كالليل وقال آخر لا بل السمع افضل من البصر لان البصر يذهب في طلب محسوساته و مخد مهاحتي يدركها منل العبيد والسمع يحمل اليه محسوساته حتى تخدمه مثل الملوك وقال آخر البصر لايدرك محسوساته الاعلى خط مستقيم والسمع يدركهامن محيط الدائرة وقال آخر محسوسات البصراكثرها جسمانية ومحسوسات السمع كلهار وحانية وقال آخر النفس بطريق السمع تنال خبر من هو غائب عنها بالمكان و الزمان و بطريق البصر لاتنال الاماكان حاضرافي الوقت و قال آخر السمع ادق تمييزا من البصر إذكان يعرف بجودة الذوق الكلام الموزون والنغمات المتناسبة والفرق بين الصحيح والمنرحف والخروج من استوأ اللحن والبصر يخطئ فياكثرمدركاتدفاند رعايرى الكبير صغيرا والصغيركبيرا والقريب بعيداوالبعيد قريباوالمتحرك ساكنا والساكن متحركا والمستوى معوجاو المعوج مستوياو قال آخران جوهر النفس لماكان محانساو مشاكلاللاعداد التاليفية وكانت نغمات الحان الموسيقارموزونة وازمان حركات نقراتهاو سكوتات مابينهمامتناسبة استلذتها الطباعو فرحتبها الارواح وسرت بهاالنفوس لمابينهمامن المشاكلة والتناسب والجانسة وهكذا عكمهافي استحسان الوجوه وزينة الطبيعيات لان محاسن الموجودات الطبيعية

هي من اجل تناسب اصباغها وحسن تاليف اجزا تها وقال آخر انما تشخص ابصار الناظرين الى الوجوه الحسان لانها اثرمن عالم النفس ولان عامع المرثيات في هذا العالم غير حسان لمايعرض لها من الافات المشنية المشوهة الأفي اصل التركيب او بعده بيان ذلك أن العمغار من المو اليديكو نون الطف بنه واطرف شكلا وصورة لقرب عهدها من فراغ الصانع منها وهكذا ترى حسن النبات ورونقها في مبدء كونها قبل الافات العارضة لهامن الهوام والبسلي والفساد وقال، آخر انماتشخص ابصار النفوس الجزية نحو الحاسن اشتياقا اليها لمابينهامن الجانسة لان هذا المعالم من آثار النفس الكلية الفلكية وقال أخران وزن نقرات وترالموسيقار وتناسب مأبينها ولذيد نغماتهاتني النفوس الجزاية بان لحركات الافلاك والكواكب نغمات متناسبة مؤتلفة لذيذة وقال آخر اذاتصورت رسوم المحسوسات الحسان في الانفس الجزئية صارت هي مشاكلة ومناسبة للنفس الكامة ومشتاقة نحوهاومتمنية لللعوق بهافاذا فارقت الهسيكل الجسداني ارتمقت الي ملكوت السمأو لحقت بالملا الاعلى وعند ذلك ايقنت بالبقأ وامنت من الفنأ ووجدت لذة العيش صفوا فقال قائل منهم ومنهم الملا الاعلى فقال اهل السموات وسكان الافلاك فقال أبي لهم السمع والبصرفقال أن لم يكن في عالم الا فلاك وسمعة السموات من برى تلك الحركات المنظمة وينظر الى ثلك الاشخماص الفاضلة ويسمع تلك النغمات اللذيذة الموزونة فقد فعلمت الحكمه اذاشيأ باطلا ومن المقد مات المتفق عليها بين الحكمأ ان الطبيعة لم تفعل شيباً باطلا لافا تُدة إ فيد وقال آخران لم يكن في فضا ألافلاك و سمة السموات خلائق وسكان فهي اذاقفرخاوية وكيف بجوز في حكمة البارى جل شناؤه ان يترك فهنأ تلك الافلاك معشرف جواهر هافار غاخاو ياتفرآ الاخلائق هناك وهو الميترك قعور البحار المالحة المرة المظلمة فارغاحتي خلتي في قعرها اجناس الحيو انات من انو اع السموك و الحيتان وغيرها ولم يتزله جوهذا الهواء الرقيق حتى حلق له اجناس الطيور تسجع فيد والجبال الراسمية حتى خلق فبها اجناس السماع والوحوش ولم يترك ظلات التراب واجسام النبات والحب والثمرحتي خلق فيها اجناس الهوام والحرشات وقال آخر ان اجناس هذه الحيو انات التي في هذا العالم انحاهي اشباح ومثالات

لتلك السوروالحلائق التي في عالم الافلاك وسعة السموات كما ال النقوش والصور التي على وجوه الحيطان والسيقوف اشباح ومثالات لصور هذه الحيوانات اللحمية وان نسبة الحيوان اللحمية الى تلك الخلا ثق التي جواهرها صافية \* كنسبة هذه الصور المنقشمة المزخرفة الي هذه \* الحيو انات العمية وقال آخران كانت خلا ثق هناك وليسلهم سمع ولابصر ولاعتل ولافهم ولانطق و لا تمبير فهم اذا صم بكم عمى و قال آخر فان كان لهم سمع و بصر و لبس هناك اصوات تسمع ولانغمات تلذ فسمعهم وبصرهم اذا باطل لافائدة فيسه فان لم يكن الهم سمع ويصروهم يسمعون ويبصرون فهم اذا بنوع اشسرف وافعنل عاههنسا لأن تلك الجواهر هي اصفاو انور واشف واتم واكمل وقال آخر انمااستحرجت هذه الالحان الموسيتية هنهنا مماثلة لماهناك كماعلت الالات الرصيدية مثل الاستطرلاب والرباب والبنكان وذوات الحلق مماثلة لمساهناك وقال آخران لم يكن ثلث المحسوسات التي هذاله اشرف وافضل ماهمناولم يكن للنفوس اليهاوصول فترغيب الفلاسفة في الرجوع الى عالم الارواح وترغيب الانبيأ عليمم السلام وتشويقهم الى نعيم الجنان اذا باطل وزورو بهتان ومعاذ الله من ذلك فان توهم متوهم اوظن ظان اوقال مجادل ان الجنان هي من ورأهذه الافلاك وخارجة من فسعة السموات قيل له وكيف تطمع الى الوصول اليهاان لم تصعد اولا الى ملكوت السموات وتجاوز سعة الافلاك ويقال آنه اذاهب نسميم الجنان بالاسحار تحركت اشجارها واهتزت اغصانها وتخشخشت اوراقها وتناشرت تارها وتلالات ازهارهاو فاحت روائحها فلوعان اهل الدنيا منها نظرة واحدة لما ثلد ذو ايالحياة في الدنيا بعد ذلك ابدا فلثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنا فس المتنافسون وبذلك فليفرحوا هوخير مما يجمعون والفلاسفة تسمى الجنة عالم الارواح ﴿ اعلم ﴾ يااخي ايدك الله وايانابروح منه بال تاثير الت نغمسات الموسسيقار في نفوس المستممين مختلفة الاتواع ولذة النفوس منهاو سرورها بها منفننة متبائنة كل ذلك بحست مراتبها في المعسارف و بحسب معشبوقاتها المالوفة من المحاسن فكل نفس اذا سمعت من الاوصاف مايشاكل معشوقهاو من النغمات مايلا يثم محبوبها فرحت وسرت والتبذت مجسب ماتصورت من رسبوم معشبوقها واعتقبدت في محبوبها

حتى رجاوقع النكير من الاخرين اذا لم يعرفوامذ هبه ولاما قصد نحوه والمثال في ذلك ما يحكى ان رجلا من اهل الوجد من المتصوفة سمع قاريا يقرأيا ثينها النفس المطمئنة ارجعى اربك راضية مرضية فاستعادمن القارى مرار اوجعل يقول كم اقول لها ارجعى فايس ترجع وتواجد وزعق وصعق صعة فخرجت روحه وسمع آخر رجلا يقرأ فا جزاؤه انكنتم كاذبين قالو اجزاه من وجد فى رحله فهو جزاه وه فاستعاد هاوز عق وصعق فخرجت روحه فقال اهل الوجد المحاجل معنى قوله جزاه من وجد فى رحله فهو جزاه ه ان المحبوب هو جزاه الحبيب لانه هو الموجود فى رحله يعنون ان صورة المحبوب مصورة فى نفس الحبيب ورسوم شكله منقوشة فى همته فذلك جزاه ه الاترى يااخى كيف جل الحبيب و رسوم شكله منقوشة فى همته فذلك جزاه ه الاترى يااخى كيف جل الحبيب و معود على مذهبه و مقصد ه مع شهرة معنى الاية فى الظاهر و آخر سمع قول القايل و هو يعنى يقول قال الرسول خدا تزو فقلت تد رى ماذا تقول فاستغزه القول القول على مذهبه و مقصد و مع شهرة معنى الاية فى الظاهر و آخر سمع قول القايل و هو يعنى يقول قال الرسول خدا تزو فقلت تد رى ماذا تقول فاستغزه القول القول على مذهبه و مقصد و مع شهرة معنى الاية فى الظاهر و آخر سمع قول القول على مذهبه و مقصد و مع شهرة معنى الاية فى الظاهر و آخر سمع قول القول على مذهبه و مقصد و مع شهرة معنى الاية فى الظاهر و آخر سمع قول القول على مذهبه و مقصد و مع شهرة معنى الاية فى الظاهر و آخر سمع قول القول على مذهبه و مقصد و مع شهرة معنى الاية القول فاستفزه القول القول على مذهبه و مقصد و مع شهرة معنى الاية فى الظاهر و آخر سمع قول القول الورد و ما كورد المنا القول فالمنا القول المنا القول المنا ال

وفي انفسكم افلا تبصرون وكذلك نرى ابراهميم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين ﴿ فصل ﴾ في ذكر صفة الاقاليم و مافي الربع المسكون من الارض من الجبال و البحار و البراري و الانهار و المدن و ما في البحار من الجزائر والمدن وقبل وصفها نحتاج انذذكر صفة الارض وجهاتها الست وكيف وقوفها في الهواء فنقول الجهات هي الشرق والغرب والجنوب والشمال وفوق والاسفل فالشرق من حيث يطلع الشمس والغرب من حيث تغيب الشمس والجنوب من حيث مدارسهيل والشمال من حيث مدار الجدى والفرقدين والفوق هو ممايلي السهأو الاسفل هو ممايلي مركز الارض والارض جسم كرى مدور الشكل مثل الكرة وهي وافقة في الهوا بأذن الله تعالى بجميع جبالها وبحارها وبراربها وعمرانهما وخرابهما والهوأ محيط بهماءن جبع جهما تها شمرقها وغربها وجنوبها وشمالها ومن ذا الجانب ومن ذلك الجانب وبعد الارض من السمأ | من جيمع جهاتها متساو واعظم د ايرة على بسميط الارض داثرة عشر بن الف وار بعمائه في المعالم على المنطق الميال فرسم ( ٢٠٤٠٠) و قطر هـ ذه السدايترة هوقطر الارض وهوستت الاف وخسائة مسيلا وهي المفان ومائة وسـبعة وسـنون ﴿٠٠٥٦ ﴾ فرسخا ﴿٧٦١٢ ﴾ بالتقريب ومركز الارض هي نقطة منو همة في عقم اعلى نصف القطر و بعدها من ظاهر سطح الارض ومن سطح البحر من جيع الجهات متساولان الارض بجميع البحار التي على ظهرهاكرة واحدة وليسشئ منظاهر سطح الارض والبحار من جيع جماتها اسفل كما يتوهم كثير من التاس من ليس له رياضة بالنظر في علم الهند سـة وعلم الميثة وذلك انهم يتوهمون ويظنونبان سطح الارض من الجانب المقابل لموضعنا هو اسفل الارض وأن الهوا المحيط بذلك الجانب هو أيضا اسفل من الارض وان النصف من فلك التمر المحبط بالهوأ هوايضا اسفل من الهواؤ هكذ سايثر طبقات الافلاك كل واحــد اســفل من الاخر حــتى يلزم ان الوهــر والتصور من هذا أن اسفل سافلين هو نصف الفلك المحيط الذي هوا على عليين في دايشم الاوقات وليس الامركم توهمرا لان هــذاراي يعتقد والانسان من الصبي بالنوهم من غير روية ولابرهان فاذا ارتاض الانسان في علم الهندسة

ونظرفي علم الهسيئه تبسين له ان الامر بخلاف ماتسوهم قبل مم اعلم إن السفل السبا نلين بالحقيقة هونقطة وهمية فيعمق الارض على نصف قطرها وهو الذي يسمىمركز العالم وهوعق باطنها بمايلي مركزها من اي جانب كان الارض لان مركز الارض هوالسفل سافلين فاما سطحها المظاهر المماس للهوأ وسطح البحار منجيع الجهات فهوالغوق والهواء المحيطهوفوق الارض ابضا من جيع الجهات وفلك القمر فوق الهواؤ فلك عطار د فوق فلك القمروعلي هذا القياس سايتر الافلال ككل واحد فوق الاخر الى الفلك التاسع الذي هو فوق كل فوق و هو اعلى عليين ومقابله مركز الارض الذي هو اسفل السافلين ( واعلم ) يااخي ان الانسسان اي موضع وقف على سطح الارض من شسرقها اوغر بها او جنو بها اوشما لها او من ذ لك الجانب او من ذ الجانب فو قو فه حيث كان ابدا يكون فوق الارض وراسه الى فوق بمايلي السما ورجلا • اسغل بمايلي مركز الارض وهويري من السمأ ابد انصفها والنصف الاخرتستره عند حدية الارض فاذا انتقل الانسان من ذلك الموضع الى الموضع الاخرظ برله من السمأمقدار ماخني عندمن الجهة الاخرى بذلك المقدار بكل تسعة عشرفرسخا د رجة وكل فرسخ ثلثة اميالكل ميل اربعة الف دراع كل ذراع ثمان قبضات كل تبضد اربع اصابع كل اصبع سنة شعير ات (فصل) في ذكرسبب وقوف الارض في وسط الهواء فنقول اعلم ان سبب وقوق الارض في وسط الهواء ففيه اربعة اقاويل منهاماقيل ان سبب وقوفها هو جذب الفلك لها من جيع الجهات بالسوية فوجب لها الوقوف في الوسط لماتساوى قوة الجذب من جيع الجهات ومنها ما قيل انه د فع الفلك لهامن كل العمات مثل ذلك فوجت لها الوقوف في الوسطلانساوي قوة الدفع من جيع الحهات ومنها ماقيل ان سبب وقوفها في الوسط هوجدب المركز لها بجميع اجزا أمها من جيع الحهات الى لوسط لانه لماكان مركز الارض مركز الغلك ايضاوهومغناطيس الاثقال يستى مركز العمالم واجزاء الارض لمساكا نت ثقيلة فا يخذ بت الى المركز وسبق جزء واحدوحصل في المركز وقف باقي الاجزأ حولها يعني خول النقطة يطلبكل جزء منها المركز فصارت الارض بجميع اجزا ثهاكرة واحدة بذلك السبب

ولما

ولما كأن اجزاء الما اخف من اجزاء الارمن وقف الما حول الارمن ولماكاتت اجزأ الهوأ اخفس اجزأ المأصارفوق المأ والنارلما كاتت اجزأها اخف من اجزأ الهوأ صارت في العلويما يلي خلك التمر والوجد الرابع ملقيل في ان سبب وقوف الارض في وسط الهوأ هوخصوصية الموضع اللاثق بها وذلك ان البارى تبارك وتعالى جعل لكل جسم من الاجسام الكليات يعني النار والهوأ والماء والارض موضعا مخصوصا هواليق المواضع بدوهكذا التمرو صطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشترى وجعل لكل واحدمنها موضع مخسوس في فلكه هو ثابت فيد والفلك يديره معدوهذا القول اشبه الاقاويل بالحق لان هذه العلة مسترة في ترتيب الافلاك التسمة والكواكب الثابتة والسيارة والاركان الاربعة اعنى الناروالهواء والمساء والارض وذلك ان الله تعسالي وتبارك بواجب حكمته جعل لكل موجود من الموجود ات موضعها يختص به دون سائر المواضع اورتبة معلومة هو اليق به كاذكر نافبل هذه وعليه دل قول المدتعالى ومامنسا الاله مقام معلوم وانالنين المسبحون يعنى به ملتكة الله المقربين في السموات السبع ومافوقهامن دون سائر المراتب (فصل) في صفة سطح الارش و قسمة ارباعها فنقول اعلم ايبسا الاخ ان سطح الارض نضفها مغطى بماء البحر الاعظم المحيط والنصف الاخرمكشوف ناتي من الماء يقف مرتعاو المثال فيذلك كبيضة فانصدني المأ نصفها في المأو النصف الاخرمكشوف ناتى من المأومن هذا النصف الناتي المكشوف نصف مند خراب بمايلي الجنوب من خط الاستواء والنصف الاخرهو المعمور الربع المسكون بمايلي الشمال من خط الاستواه وخط الاستواه هوخط مستقيم متوهم ابتداه من المشرق الى المغرب وهو على وسط الارض تحت مداد راس برج الحسل وكل بلد على ذلك الخط فالليل والنباز ابد اهناك متساويان والقطبان هناك ملازمان للافتين احدهما عايلي مدارداس سنهيل في الجنوب والاخر في ناحية الشمال بما يلي مدار الجدي والفرس والفرقدين

وقر المول طوله من المشرق الى المغرب بحو ٢٠٠٠ فرسخ و غرضه من الجنوب الى الشمال نحو ٢٠٠٠ فرسخ و غرضه المختلف الشافى طوله ٢٩٠٠ وحرضه ١٩٣٣ . ٢٠ الاقليم الثاث طوله و حرضه ١١٧ وحرضه ١١٠ الاقليم الرابع طوله ٢٠٠ و حرضه ١٠٠ الاقليم الخامس طوله ١١٧ وحرضه ١٠٠ الاقليم السادس طوله ١١٧ وحرضه ٢٠٠ الاقليم السابع طوله ١١٠٠ وعرضه ٢٠٠ الاقليم السابع طوله ١٥٠٠ وعرضه ٢٠٠ الاقليم السابع طوله ١٥٠٠ وعرضه ٢٠٠ الاقليم السابع طوله ١٥٠٠ وعرضه ٢٠٠

صفة الربع المسكون من الارض مم اعلم ان في هذا الربع الشمالي المسكون سبعة المحركبار في كل بحرمنها عدة جزائرو تكسيركل جزيرة منها من عشرين فرسخا الى ما ثتى فرسخ الى الف فرسخ فنها بحرالوم وفيه نحومن خسين جزيرة و منها بحرالصقا لبسة و فيه نحومن ثلثين جزيرة ومنها بحرجان و فيه خس جزائر ومنها بحر القلزم وفيه خسسة عشر جزيرة ومنها بحرفارس وفيه سبع جزائر ومنها بحرالسند والهند وفيه نحوماتى ومنها بحرالسند والهند وفيه نحوماتى الف جزيرة ومنها بحرالصين وفيه نحوماتى جزيرة وفي جيع هذا الربع المسكون أيضاً خس عشرة بحيرة صغار تكسير كل واحد منسها من عشرين فرسخا الى مائة فرسخ الى الف فرسخ غنها مالى و منها عذب فاما بحر المخرب و بحريا جوج وماجوج و بحرائز بج و بحر الاختر و بحر الحيط فضار جة من هذا الربع المسكون و كل واحد من هذه البحار فاند شده و حديم فضار جة من هذا الربع المسكون و كل واحد من هذه البحار فاند شده و حديم

من المعر السيط وكلها مالم وفي عد الربع العناء قدار ماثتي جيل طوال تتهاما طوله من عشرين فرسمنا إلى ما يدة فرسم إلى الف قرسم و هي مغتسلف الالوان راست في الارض اصولها وشامعة في الهواء فروعها مستدة من المشرق إلى المغرب اومن الجنوب إلى الشمال و منها ما يتنكب في الجهات و منهاما بين العمران والمدنوالقرى ومنها ماهو فيالجزائر واليمار ومنها مأهو في البرازي والقفارو في هذا الربع ايضامقدارماتتين واربعين نهرا طوالا فمنهاما طوله من حشسرين فرسخ الى ما ثمة فرسخ الى الف فرسخ و منها ما يجرى من المشسر ق ألى المغرب ومنها ما يجرى مِن الشمال إلى الجنوب ومنهاما يجرى من الجنوب إلى الشمال ومنها مايتنكب من هذه الجهات وكل هذه الانهار يبتدي جريانها من الجبال وينتهي الى البحار أ أولى البطائح و البحير أت وفي بمرها تسق المدن و القرى [ والسوادات والمزارع وما يغضل من ماثها ينصب إلى البحار ويختلط بالماء المالح ويدق ويذوب ويلطف ويتصاعد فيالهوا بخاراويتراكم منهاالغيوم وتسوقها الرياح الى رؤس الجبال والبراري وغطرهنساك وتجرى في الاودية والانهار وتسسق البلا دويرجع مايغضل الى البحار منالراس وذاك دابها في الشيتا والعسيف ذلك تقد يرالعزيز العليم وفي هذا الربع سبعة اقاليم تحتوى على تحوسبعة عشرالف مدينة كباريملكها و تحوالف ملككل هذا في ربع واحد من بسيط الارض و اماثلثة ارباعها الباقية فحكمها حيرهذ ، ﴿ فصل ﴾ في صفة أ الاقاليم السبعة فنقول اعلم أن الاقاليم وهي سبعة اقسدام خطت في الربع المسكون من الارض كما شلنا في الفصل الذي فوق هذا وكل اقليم منها كانمه بساط مغروش قد مد من المشرق الى الغرب طوله و عرضه من الجنوب المالشمال وهي مختلفة الطول والعرض فاطولها واعرضها الاقليم الاول وذلك أن طوله من المغرب الى المشسرة نحومن ثلثة آلاف فرسخ وعرضه من الجنوب الى الشمال تحومن مائة وخسين فرسخا واقصرها طولاوعرضا الاقليم السابع وذلك أن طوله من المسرق إلى المغرب تعومن الف فرسخ وخسماتة وحرضه من الجنوب الى الشمال نحومن سبعين فرسخا فاماسائر الاقاليم فني مابينهما من الطول والعرض زائداوناقص على قياس ذلك واعلم ان الاقاليم ليست اقساما طبيعية ولكن خطوط وهمية وضعتها الملوك الاولون الذين طافو االربع المسكون

عن الارس الم بعاسد و والبلدان والمالك والسائل مثل الاسكند والزوس الميونان و تبع الحيرى وافريد ون النبطى وازد شير بن بابكان الفارس وسليان بن داؤ دهليما السلام الاسرائيلي وغيرهم من الملوك فاما تلتذار باعها الباقية فئيتها من سلوكها الجبال الشامخة و المسائل الصعبة والبحار الزاخرة والاهوية المتغيرة المفرطة التغير من الحر و البرد و الظلمة في مثل ما حية الشمال تحت مد ارالجد في فأن البرد هناك مفرط جد الان ستة اشهر الشتأ هناك يكون ليلاكله فيظم الهواء ظلمة شد بدة و تجمد المياه لشدة البرد و يتلف النبات و الحيوان و في مقابلة هذا الموضع من ناحية الجنوب تحت مد ارسهيل يكون فيها فها واكله سنة اشهر صيفا فيحمى الهواؤ يصير قاور اسمو ما فيحرى الحيون و النبات من شدة الحرفلا يكن هناك السلوك فيها فاما قاحية المغرب فينع البحر المحيط السلوك فيها فيد لتلاطم امواجد وشدة ظلمة و اما قاحية المشرى فينع السلوك هناك المبال الشاعفة قاذا قاملت و جدت الناس محصور بن في الربع المسكون من الارضي وليس لهم علم بثلثة ارباعها الباقية

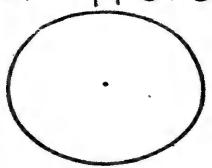

واعلان الارض مجميع ماعليها من الجبال و البحار بالنسبة المسعة الاغلاك ماهى الاكالنقطة في الدائرة و ذلك ان في الفلك القاوتسعة وعشرون كوكبا اصغر كوكب منها مشل الارض بشائي حشسوم و

وا حسكبرها ما ثاة و تسعة مرات و لشدة البعد و سعة الافلاك ترى كانها در رحثور على بساط ازرق قا ذا فكر الانسان في هذه العظية تبين له حكم الصانع جلت قدرته وعظم شانه فينتبه نفسه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة ويع انه ماخلق هذه الاشيأ الالامر عظيم واليداشار بقوله تعالى ماخلقنا السموات والارض ومايينهما الابالحق في فصل كه مم اصم ان من دخل الدنيا وعاش فيها زمانًا شويلا مشخولا بالاكل والشرب والنكاح د اثبا في طلب الشهوات والحرص على جع المال و الاثاث وانخاد البنيان وعارات العقارات وطلب الرياسة مختديا المخلود فيهسا تاركالطلب العم غافلا عن معرفة حقدائق الاشيأ مهملال ياضة النفس متو انيافي الاستعداد لدار الاخرة والرحلة البهاحتى إذا

في العمروقرب الايمل ونيا"ت نستكرة الوت التي مي مفارقة النفس الجسلاج خرج من هذه الدا و حاهلا لم يعرف مسورتها ولم يعتبر في آلايات التي في آفاقهاولااعتبر حالات موجوداتها ولاتامل الامور المحسوسة التيشاهد فيها فتلهم كثل قوم د خلوا المحدينة ملك عظيم عادل رحيم قد بناها يحكمته وأعد قيما طراتفف صنعته التي يقصرا لوصف عنها الابالمشا هدة لهاووضع فيهاماتدة قوتا الواردين البهاوزاد اللراحلين منهامم دعا عبيده الى حضرته ليحيوهم بكرامشه وامرهم بالورود الى تلك المدينة في طريقهم لينظرو االيهاو يتصوروا مافيها ويتفكر وافى عجائب مصنوعاتها ويعتسبر وابغرائب مصوراتها البروضوا بهانفوسهم فتصيروابرويتهاومعرفتها حكمأ اخيار افضلا فيصلون الى حضرته ويستمقون كرامته فورد واهؤلاء القوم ليلة فباتواطول ليلهم مشغو لين بالاكل والشرب واللعب واللهومم خرجوا منها متميرين لايدر و ن من اى باب د خلوا ولامن اى باب خرجوا ولارأوا فيهاشينا عافيها من آثار حكمته وغرائب صنعته ولاافتفعوابشيئ اكثرمن الاكل والمسسرب وتمتعهم تلك الليلة حسب هممهم الدنية فهكذا حكم ابناً الدنيا الواردين اليها الجاهلين الماكثين فيهامتحيرين الراحلين عنها مكرهين المنكرين امرالاخرة كإقال الله تعالى ومن كان في هذه اعى فهوفى الاخرة اعى و اصل سبيلا و قال ذمَّالهم صم بكم عي فهم لايعقلون يعنى امر الاخرة قاعيد له ايها الاخ ايدك الله وايانابروح منه أن تكون منهم بلكن من الذين مدحهم الله تمالى فقسال ثلث الدار الاخرة تجعلها للذين لايريدون حلوا في الارض ولافسساد اوالعاقبة للتقين وحكى قولهم لما تمني ابنساء الدنيا جين قالواياليت لنامثلما أوقى قارن أنه لذوحظ عظيم وقال الذين أوثوا العلم بحقيقة أمرالاخرة ويلكم ثواب الله خيرلمن امن وعمل صالحا ولايلقها الاالصابرون وفقك الله ابها الاخ البار الرحيم للسند ادوهداك للرشاد واذ قد فرغنامن ذكر الارض ووصفنار بعيها المسكون فنريدان نذكر الاقاليم السبعة ونبين حدودها طولاو عرضاوما في كل اقليم من البلدان الكبار و الجبال و الانهار الطوال (فنقول) اعلم ايها اخ البسار الرحيم أيدك الله وأيانا بروج منه بأن حدود الا قاليم تعتسبر بَيْسَاعات النهارو تفاوت الزيادة فيهاوبيان ذلك اند اذ اكانت الشمس في اول بريح الجمل كان طول الميل والنهار وساعاتهما تنسساوى في هذه الاقاليم كلما فأذا

سيازت الشيس في دويمات برج الحل والتوزو الجوزأ اختلنت ساحات تهلا كل اقليم حتى أذا بلغت آخر الجوزاء الذي هو اول السرطان مسارطول النهاز في وسيط الاقليم الأول ثلث عشرة سياعة وفي وسيط الاقلبيم الثاني ثلث عشرة وتصفاوتي وسط الاقليم التالث اربع حشرة وفي وسط الاقليم الرابع اربع عشرة وتصفأ وفى وسط الاقليم الحامس خس عشرة وفى وسط الاقليم السادس خس عشرة ونصفاوفي وسط الاقليم السابع ست عشرة سواه في المواضع التي عرضها سنتة وستون درجة ومازاد الى تسعين درجة يصيرنهارا كله وتشرح كيفيتها طويل مذكور في المجسطي (واعلم) بان معني طول كل بلد ومدينة هو بعدهامن اقصى المغرب ومعنى عرضها هوبعدهامن خط الاستوأوخط الاستوأ هو الموضع الذي يكون الليل و النهار هناك ابدامتساويين فكل مدينة على ذلك الخط فلاعرض لهاوكل مدينه في اقصى المغرب فلا طول لها ايضاو من اقصى المغرب الى المشرق ما ثة وثمانون درجة مقد اركل درجة تسبعة عشر فرسننا فكل مدينة طولهاتسمون درجة فهي في وسطمن المشرق و المغرب وماكان اكثر فهي إلى المشرق اقرب وما كان اقل فهي الى المغرب اقرب وكل مدينتين احد أهما اكثر طولا وعرضا فهي إلى المشدري والشمال اقرب من الاخرى والتفاوت الذي يكون بينهما في العرض كل درجة تسعة عشرفرسخا بالتقريب واماتفاوتهما في الطول فختلف فاكان منهاعلي خط الاستوأ فكل در جة في الطول تسبعة عشر فرسخاوماكان في الاقليم الاول فكل درجة سبعة عشر فرسخاوفي الثاني كل دررجة خسسة عشر فرسخاوفي الثالث كل درجه ثلثه عشر فرسخاوفي الرابع كل درجه عشرة فراسخ وبنى الخامس كل در جد سبعه فراسخ وفي السادس كل درجه خسم فرآسخ وفي السابع كل درجه ثلثه فراسخ ﴿ فَصِل ﴾ في اسمأ البلدان والمدن الكبار التي ليست في الاقاليم السبعة وهي كل مدينة عرضها اقل من اثني عشيرة درجة عايلي خط الاستوأ اولها عايلي المشبرق

السماء المديق المرقق

الاقليم الاول لزحل وطوله من المشرق الى المغرب ٩٠٠٠ ميلا و ٣٠٠٠ فرسخا وعرضه من الجنوب إلى الشمال ٤٤٠ ميلاو ١٤٦ فرسخاو حدم الأول بمايلي خط الاستوأحيث يكون ارتفاع القطب الشمالي ثلاث عشرة درجة غيرربع وساعات تهاره الاطول اثني حشيرة سياعة و نصف وربع ووسيطه حيث يكون ارتفاع القطب عن الافق ست عشسرة درجة وثلثي درجة وساعات تهاره الاطول ثلث عشرة ساعة وحده الثاني حيث يكون ارتفاع القطب الشمالي عشرين درجة ونصفاوطول تهاره الاطول ثلاث عشرة ساعة وربع و في هذا الاقليم من الجبال الطوال نحومن عشرين جبلا منهاما طوله من عشرين فرسخا الى ماثة فرسخ الى الف فرسخ وفيد ايصنا مقدار ثلثين فهراطوالا منهاماطوله من عشرين فرسخا الى مائة فرسخ الى الف فرسخ وفيه ايضامن المدن المعروفة الكبارنجومن خسسين مدينة وابتدأ هذا الاقليم من المشرق عن شمال جزيرة الياقوت فيرعلي بلاد الصين عايلي الجنوب ثم يرعلي شمال بلاد سرنديب مم عرعلي وسط بلا د الهندمم عرصلي بلاد السندمم يقطع بحرفارس بمايلي جنوب بلادعان مم يرعلي وسبط بلاد الشعرثم يرحلي بلادو سبط الين مم يقطع بحر القلزم هناك و عرعلي وسط بلاد الحبشة ويقطع نيل مصر هناك مم عرعلي بلاد النوبة مم عرعلي وسط البربر وبلاد اليوالي ثم عرعلي جنوب بلاد مرطابة وينتهي الى المغرب وعامة اهل هذه البلدان سود البشسرة (اسماء المدن الكبار) التي في هذا الاقليم وهي كل مدينة عرضها من ثلاث عشرة درجة الى عشر بن درجة اولها نمايلي المسرق

اسماء المدن

و العرض

الطول

| The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاقليم الثانى للمشترى وطوله من المشرق الى المغرب ٨٦٧٧ ميلا وعرضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| من الجنوب الى الله الشمال ٤٠٠ ميــلا وحده الاول ممايلي اقليم زحل حيث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يكون ارتفاع القطب عشربن درجة ونصفأو طول نهاره الاطول ثلاث عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ساعة وربع ووسطه حيث يكون ارتفاع القطب اربعاً وعشرين درجة وسـت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| د قائق و نهاره الاطول ثلاث عشرة ساعة و نصف وحده الثاني حيث يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ارتفاع القطب عن الافق سبعاً وعشرين درجة ونصفاونهاره الاطول ثلث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عشرة ساعة ونصف وربع ساعة وفي هذا الاقليم من الجبال الطوال نحومن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سبعه وعشرين جبلا ومن الآنهار الطوال مثل ذلك ومن المدن المعروفة الكبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نحومن خسين مدينة و ابتدأ هذاالاقليم من المشرق فيمر على وسط بلا د الصين ثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الول العالم المالية المالية المالية العالم المالية العالم المالية العالم المالية العالم المالية العالم المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ع مل و سطا         | المند عامل الشمال مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مال بلاد سرنديب ثم يرعلي بلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| و جنوب بلا د       | يل شمال بلاد السيند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مان بهرد سرند یب م پرحی بود.<br>ل مم بیره لمی بلا د القند ها رثم بیر ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | یر علی "<br>الا داسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ب ملا بلاد العرب   | ى<br>لادعان محمد على ه س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ں ہم بیرت بی باہر دانسد سے رام بیرے<br>مان منم یقطع بحر فارس و بیر علی با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 - N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بعبدو يقطع نيل     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عال تم ينطح بسرفارش ويوسي ب<br>بحرالقلزم ويمرحلى شمال بلدالحبث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مستدرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| د المروحتوب        | مة مجرعه على شمال ملاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حرافترم ویردی کان بنداسید.<br>۵ ثم یرعلی و سظ بلاد رقه و افریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع بعملح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ب و اکثر اها ،     | ئة منته المحالف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | روان تم يرعبي وسط بلاد مرطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مهمر هما:<br>الان ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ة في هذاالاقلد     | اد في الدين الكيار ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روان تم پیرطبی وسط بلاد مرت.<br>دان الوانهم مابین السمرة و السو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بمر د العم<br>م: ۱۱ ا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ضما در عشر بن      | المحمد على المجورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ران انوانهم مابین استمره و السو<br>۱ ۱۱ م م م م اقد الا داد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هنده البلا<br>۱ ۱ ا ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا الشيدة           | ن و هی چی مدیده عر<br>میرود به ترقیل ایرام آر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بلی المشرق وفی اقصی بلاد الصیر<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | او لها عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>31</b>          | The state of the s | الی سبع وعشسرین درجهٔ و ثلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | درجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العرض 🚙            | الطول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسماءالمدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | Ballimortal deribit (* delin deribangen) de augendam-manuschen fil er definisioner (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mind and district the same of |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | enger den verken er i visse er vister versit i fir i helt kan i i skrive som spår. Det e en er viste som skrive er s | marayay gasa magadada *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | nga a-andistrance establicano es esperante establicano es es establicano es es establicano es es establicano e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الثالث للريخ وطوله من المشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، الى المشمال ٣٤٠ ميلا وحده من م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | درجة وثلثبن دقيقة ووسطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ديرجة ونصفا وخسسأ ونهاره الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من الجبال الطو الاثلثة وثلثون جب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن المدن المعروفة الكبار مائة وغار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ماجو بح ثمر عر على | عنوب بلاد ياجو ج و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رقى فيمر على شمال بلاد الصين وج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من المشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| علىبلادالقندهار  | وسطبلادكابلنمير     | شمال بلادالهند وجنوب بلادالترك مميرعلي      |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                  |                     | ثم بيرعلى بلاد مكران ثم على جنوب بلار س     |
|                  |                     | بلاد فارس عايلي البحرثم عرعلى بلاد العراق   |
| رعلى بلاد مصرمم  | لابلاد الشام ثم يم  | دياربكر وشمال بلا د العرب ثمير على وسه      |
| م على و سـط بلاد | بلاد مرمار بعی تم   | يرعلى بلاد الاسكندرية نم يرعلى وسط          |
| تم ينتهى الى بحر | لى وسط بلاد طنجة    | القادسسية ثم على وسط بلاد القير وان ثم ع    |
| ليم وهيكل مدينة  | دن التي في هذا الأق | المغرب واكثراهل هذه البلدان سمر اسماء الم   |
| بن درجة وثلاثين  | يقة الى ثلاثو ثلاث  | عرضها منسبع وعشرين درجة وثلاثين دة          |
|                  |                     | د قیقهٔ او لها ممایلی المشرق                |
| العرض            | الطول               | اسماء المدن                                 |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
|                  |                     |                                             |
| و ۱۸۰۰ فرسخا     | لغرب ۲۹۰۷ میلا      | الاقليم الرابع للشمس وطوله من المشرق الى ا  |
|                  |                     | وعرضه من الجنوب الى الشمال ٣٠٠ ميلاو ح      |
|                  |                     | الى تسع وثلثين درجمة ووسطه حيث يكون         |
| 1                | _                   | د رجة وخسسين د قيقة و نهاره الاطول ار       |
|                  |                     | الاقليم من الجبال الطوال خســـة وعشــر      |
|                  |                     | وعشرون نهراومن المدن المعروفة الكبار نحو    |
| •                |                     | هذ االاقلير من المشرق فيمر على شمال بلادالص |

| وعلى شمال بلاد     | مال بلاد الهندد مم                            | لي الجنبوب و ش               | : د الدرك عاد   | ئم عرعلى بلا        |
|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1                  | م عرعلي وسط بلا د                             |                              |                 |                     |
| •                  | دورستان مميرعلي و                             |                              |                 |                     |
| 1                  | رعلى جنوب بلاد ا                              |                              |                 |                     |
| تملية وبمرفى البحر | سوممير على بلادم                              | وم وجزيرة قبر.               | لي وسط بحر الر  | الشام ويمرء         |
|                    | لاد مرمار یعی و بلاد<br>س                     |                              |                 |                     |
| البلدان الوائهم    | ب واكثراهل هذه                                | تهي الي بحر المغر            | بلا د طنجه و ين | القيروانو           |
| لاندوسط الاقاليم   | ليم الانبياءوالحكمأ ا<br>منتقبياً والمحكماً ا | دَ ا الاقليم هو اقا<br>من بن | ة و البياض و ه  | مابين السمر:<br>دور |
| •                  | رافي قسمة الشمسالا<br>من المدالاقاس ا         |                              |                 |                     |
|                    | يعده اهل الاقليمين ا<br>نام اسانات            |                              |                 | •                   |
|                    | فاهلهسا ناقصون عر<br>نائحہ الحاث ترماک        |                              |                 |                     |
|                    | زنج والحبشة واكثر<br>هم فى الا قليم السـاد    |                              |                 |                     |
|                    | ہم ہی آم فلمیم انساد<br>لھم اسمأ المدن التي   |                              |                 |                     |
|                    | مهم الما المدان التي<br>رجمة الى تســع و ت    |                              |                 |                     |
| العرض              | الطول                                         |                              | اسماء المدن     |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    | ····                                          |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |
|                    |                                               |                              |                 |                     |

| لاث واربعين             | ي تسع و ثلثين درجمة الى ثا   | لشمالي ۲۶۰ ميلاو حده من                                 | الخنوب الي ا                            |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                         | ، ارتفاع القطب احدى و ا      |                                                         |                                         |
| لجبال الطوال            | : سوأ وفى هذا الاقليم منا-   | الاطول خسعشرة ساعة                                      | وثلثاونهاره                             |
| •                       | بومن خسةعشرنهرأومنا          |                                                         |                                         |
| •                       | داۋە من المشسرق فيمرعلى      |                                                         |                                         |
|                         | لترك ثم يمرعلى بلاد فرغانه و |                                                         |                                         |
|                         | يقطع جيمون ويمرعلى وسط       |                                                         |                                         |
| سطبلادالى               | ميرعلى شمال بلادفارس وو      | ط بلاد سبحستان وكرمان ثم                                | مم بمرعلى وسد                           |
|                         | ننوب بلاد اذر بجان مم بمرء   |                                                         |                                         |
|                         | بلاد الروم ويفطع خليج قس     |                                                         |                                         |
| جنوب هيكل               | ووسط بلادرومية ويمرعلى       | بحرالروم وجزيرة برقان و                                 | وبمرعلىشمال                             |
|                         | لى بحرالغرب واكثراها         |                                                         |                                         |
| سها من تسم              | لافليم وهيكل مدينة عرض       |                                                         |                                         |
|                         | ة وثلثين دقيقة               | مة الىثلث و اربعين درجه                                 | وثلثين د رج                             |
| العرض                   | الطول                        | سماء المد ن                                             | -1                                      |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         | *************************************** |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         |                                         |
|                         |                              |                                                         |                                         |
| و ۹۶۰ فرسخا             | ئرق الىالمغرب ٧٠٠٠ ميلا      | . س لعطار د و طوله من المش                              | الاقليم الساد                           |
| و ۹۶۰ فرسخا<br>رجة ونصف |                              | . س لعطار د و طوله من المش<br>الجنوب الى الشمال ۲۰۰ ميا | الاقليم الساد<br>وعرضدمن                |

| ونصف وفي هذا         | ول خس عشرة ساعة          | جسين دقيقة و نهاره الاطو                                | در جه و        |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
|                      |                          | لجبال الطوال تحومن عشر                                  |                |
|                      | _                        | رمن المدن المعروفة الكيار                               | •              |
|                      |                          | زدياجوج ثم عرعلي بلاد بم                                | _              |
| اسعاب ثم يرعلي       | م يمر على و سط شمال بلاد | اقان وجنوب بلادكيمال ث                                  | وسطبلاد        |
|                      |                          | لصفد وماوراء النهرثم يمر                                |                |
|                      | _                        | , و طبر ستان و الديلم وكيلا                             |                |
|                      |                          | ان ثم يمر على و سط بلاد ار.                             | _              |
|                      |                          | ، قسطنطينية مم بمر على و<br>ما هـ                       |                |
| ì                    |                          | الشمال وعرعلي جنوب                                      |                |
| 3 (                  | -                        | ریتنهی الی بحرالمغربوا<br>استان میمان نیست              |                |
|                      |                          | اسمأً المدن )التى فى هذا ا<br>جة وثلثين د قيقـــة الى س |                |
| تهور حسير و لا فيعاد | سمع و از بعان د ر جه و ح | 1 d a.b K. ii a 45                                      | و از بعان د ر  |
|                      |                          |                                                         |                |
|                      |                          | المشدرق                                                 | اولها ممايلي   |
| العرض                | الطول                    |                                                         | اولها ممايلي   |
|                      |                          | المشدرق                                                 | اولها ممايلي   |
| العرض                | الطول                    | المشدرق                                                 | اولها مايلي    |
| العرض                | الطول المغرب ١٤٥٠ فر س   | المشرق سماء المدن                                       | اولها ممايلي ا |

| اعة سوأوفي هذا   | ل ست عشرة س                      | ول نياره الاطو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ة و ثلثمن د قبقة و ط      | درح   |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
|                  | شرين جبال ومنالا                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | محومن اثنين وعشري                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | ج و ماجوج و بلاد                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | لان مم بيرعلي شمال               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | لي وسط بحر بنطس                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | رعلی جنوب محرال                  | The second secon |                           |       |
|                  | ل هذه البلدان شـة                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | شها من سبع و اربع                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | _                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ة دقيقة الى تسع و ا       |       |
| العرض            | الطول                            | Managhasus as assessed and a sparing of the sparing | اسماء المد ز              |       |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f                         |       |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ***** |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ··    |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | . 6                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | ييح هذا الكتاب                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | •,    |
|                  | د نها واطوالها وا                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | جدت نسخة يوجد                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
|                  | لك من عنده علم بهذ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |       |
| عتاح الطرق وعجوم | الجغرافية بسبب ان<br>انه الاتعام | می هدا الزمان غ<br>الامان و اللہ یعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>، و محقق فلقد تتاع</b> | عند   |
|                  | ه انتہ لا تحکم ان                | الأمان وألله بعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |       |

(و اعلى) يا اخى بان فى كل أقليم من هذه الاقاليم السبعة الوف من المدن تزيدو تنقص وفي كل مدينة ايم من النباس مختلفة السنتهم والوانهم وطبائعهم واخلاقهم وآرأهم ومذاهبهم واعالهم وصائعهم وعاراتهم لايشبه بعضهم بعضا وهكذا حكم حيوانهاو معاد نهامختلفة الشكل والطع واللون والرائحة وسبب ذلك اختلاف اهوية البلادوتربة البقاع وعذوبة المياه وملوحتهاوكل هذاالاختلاف يحسب طوالع البروج ودرجاتهاعلى ثلث البلاد ومحسب مرات الكواكب على سامتات تلك البقاع ومطارح شعاعاتها من الافاق على تلك المواضع وهذه جلة يطول شرحها وذكران ملكامن الاولين امروقتا من الزمان بان تعد المدن من الربع المسكون من الارض فوجد سبع عشرة الف مدينة وكسرسوى القرى ﴿ واعسلم ﴾ بان ربما تزيد مدن الارض و ربما ينقص عددها و يكون ذلك بحسب الموجبات واحكام القرانات وادوار الالوف وذلك ان القرأنات الدالة على قوة السمود واعتدال الزمان واستوأطبيعة الاركان ومجئ الانبياء عليهم السلام وتواتر الوجي وكثرة العلأوعدل الملوك وصلاح احوال الناس تو جب نزول بركات السمأ بالغيث فتزكو الارض والنبات و يكثر تو الدالحيو ان وتعمر المبلاد ويكثر بنيان المدن واما القرانات الدالة على قوة النحوس وفساد الز مان وخروج المزاج عن الاعتدال وانقطاع الوجي وقلة العلمأ وموت الاخيار وجور الملوك وفساد اخلاق الناس وسؤاعالهم واختلاف آرائهم تمنع نزول البركات من السمأ بالغيث فلا تزكو الارض و بجف النبات و يهلك الحيوان و تخرب المدن والبلاد ﴿ وأعلم ﴾ يا اخي بان امور هذه الدنيا دول و نوب تد وربين اهلها قرنا بعد قرن من امة الى امة ومن بلد الى بلد واعطان كل دولة لهاوقت فيه تبتدى و غاية اليها ترتبي و حداليه تنتهي فاذابلغت الى اقصى غاياتها و مدى نباياتهااخذت في الانحطاط و النقصان وبدافي اهلم الشوم و الحذلان و استونف في الاخرى القوة والنشاط والظهور والانبساط وجعلكل يوميقوى هذاويزيد و يصعف هذا وإنيقس إلى أن يضحل الاول المتقدم ويتمكن الجاثي المتاخر والمثال في ذاك مجاري احكام الزمان وذلك ان الزمان كله نصفه نهـــار مضى و نصفه ليل مظلم و ايضانصفه صيف حار و نصفه شناء بار د و همايند او لان ، مجيئه، او ذهب الهماكلاد هب هذا رجع هذا ؤمرة يزيد هذا وينقص هذا

إوكلا ينقص من احد همازاد في الاخربذ لك المقد ارحتي اذاتناهيا الى غاياتهما في الزيادة والنقصان ابتدى النقص في الذي تنساهي في الزيادة وابتسدى الزيادة في السذى تنساهي في النقصان ولايزال هكذا الى ان يتسساو يان في مقدار همامم يتجاوز ان على حاليتهما إلى أن يتناهيا في امر همامن الزيادة والنقصان وكما تناهى احد هما في الزيادة ظهرت قوته وكثرت افعاله في العالم وخني قوة صده وقلت افعاله فهكذا حكم الزمان في دولة اهل الخيرودولة اهل الشرتارة تكون الدولة والقوة وظهور الافعال في العالم لاهل الخير وتارة تكون الدولة والقوة وظهور الافعال في العالم لاهل الشركم ذكر الله عج فقال وتلك الايام نداولها بين الناس ومايعقلها الاالعالمون وقد ترى ايها الاخ البار الرحيم أيدك الله وايانابرو حمنه انه قد تناهت دولة اهل الشروظهرت قوتهم وكثرت أفعالهم في العالم في هذا الزمان وليس بعد التناهي في الزيادة الا الانحطاط والنفصان (واعلم) بان الدولة والملك لاينتقلان في كل دهروز مان و دوروقران من امة الى امة و من اهل بيت الى اهل بيت و من باد إلى بلد (و اعلم) يا الحى بان د ولة اهل الخير يبتد أي اولها من قوم علياء حكماً اخيار وفعنلا " يجتمعون على راي واحد ويتفقون على دينو احدومذ هبواحد ويعقدون بينهم مهدأو ميثاقان لايتخاذلوا ولايتقاعد واعن نصرة بعضهم بعضاً ويكونوا كرجل واحد في جيع امورهم وكنفس واحدة في جيع تدبيرهم في مايقصد ون من نصرة الدين وطلب الاخرة لايبتغون سوى وجدالله ورضواند جزأ ولاشكورا فهل لك ايهاالاخ البار الرحيم ايدك الله وايانا بروح منه بان ترغب في صحبة اخوان لك نصحأ واصد قاءلك اخيار فصلاءهذ وصفتهم بانتقصد مقصدهم وتخلق بالملاقهم وتنظر في علومهم لتعرف مناهجهم وتكون معهم وتنجو بمفازتهم لايمسهم السؤولاهم يحزنون وفقك الله ايها الاخ وجيع اخو انناللصواب بفضله ومنه ورحته انه ولى ذلك والقادر عليه

عَمَ

رسالة الجفرا فيه ويتلوها رسالة النسبة العددية والهندسية والحمدللة رب العالمين وصلى الله على رسوله سيد نامحد واله الطيبين الطاهرين

# ﴿ اثرسالة المسادسة من الرياضيات في النسبة العددية و الهندسيه في تهذيب النفس واصلاح الاخلاق ﴾

### الله الم الله الرحن الرحيم و به تنقى الم

الجدلة وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير امايشركون ﴿ اعلم ﴾ ايها الاخ ايدلهُ الله و ايانا بروح منه اناقد فرغنامن الرسالة التي تقدم ذكرها وبينا فيهاصورة الارض والاقاليم السبعة ومايتعلق بذلك من المدن والقرى والبحار والانهاروغيرذلك من الجبال والعمران والخراب ونريدان تذكرني هذه الرسالة نسبة العدد بعضها الى بعض ﴿ فنقول اعلم ﴾ بان النسبة هي قدر احد المقدارين عند الاخروكل عددين اذا اضيف احدهما الى الاخرفلا مخلومن ان يكون متساويين اومختلفين فانكانا متساويين فيقال لاضافة احدهماالي الاخرنسبة التساوى وان كانا مختلفين فلا بدمن ان يكون احدهما اكثرو الاخراقل فان اضيف الاقل الى الاكثريقال له الاختلاف الاصغرويمبر عنه باحدتسمة الفاظ التي ذكرناقبل و هي النصف والثلث والربع والخس والسدس والسبع والثمن والتسعو العشرو ماتركب من هذه الالفاظ ويعذاف اليهامثل مايقال نصف السدس وثلت الخسوماشاكل ذلك وهذه النسبة معروفة بين الحساب مثل نسبة الستة الى السيتين وغيره من الاعداد واما ان اضيف العدد الاكثرالي الاقل فيقال له الاختلاف الاعظم والنظرو الكلام في مثل هذه النسبة للمتفلسفين لالحساب الدواوين وهذه النسبة معروفة تتنوع بخمسة انواع ويعبرعنها بخمسة الفاظ اولها نسبة الضعف والثاني نسبة المثل والزائد جزء والثالث نسبة المثل والزائد جزء الرابع نسبة الضعف والزائد جزء والخامس فسبة الضعف والزائد جزأ ولايكن ان يضاف عدد اكثر الى عدداقل فيكون خارجاً من هذه النسب الخس اما نسبة الضعف فهو مثل اضافة سائر الاعداد المبتدئة من الاثنين على النظم الطبيعي بالاضافة الى الواحد بالغامابلغ فان الاثمين ضعف الواحد والثلاثة ثلثة اضعافه الاربعة اربعة اضعافه وكذلك الخسة حسة اضعافه وعلى هذا القياس سائر الاعلاد بالغاما بلغ اذا اضيف الى الواحد يقال له نسبة ذى الاضعاف وهذه

## صورتها ۹۸۷٦٥٤۳۲ وامانسسبة المثل والزائد جزء فهو مثل سمائر

الاعداد المبتدية من الاثنين المنتظمة على النظم الطبيعي كل و احدة الى نظير تهاكالشلشة الى الاثنين و الاربعة الى الشلاته و الحمسة الى الاربعة و السبتة الى الجسة وعلى هذا القياس سبائر الاعداد بالغا مابلغ اذااضيف الى السنة الى الجنسة وعلى هذا القياس سبائر الاعداد بالغا مابلغ اذااضيف الى السندى قبله بو احد فانه لا يخرج من هذه النسبة التى هى مثل و جزء منه و هذه صور تها ٢٥٥٥٥٥ واما نسبة المثل و ازائد اجزاء فهو مشل

نسبة سائر الاعداد المبتدية من الثلاثة المنتظمة على النظم الطبيسعى اذا اضيف اليها سائر الاعداد المبتدية من الحمسة المنتظمة على نظم الافراد دون الازواج كالخسة الى الثلاثة والسبعة الى الاربعة والتسعة الى الخمسه والاحد عشرالى الستة والثلاثه عشرالى السعبة وعلى هذا القياس سائر الاعداد بالغاما بلغ وهذه صورتها و زطيا يج و اما نسبة الضعف والزائد جزء فهومتل سائر الاعداد

المبتدية من الاثنين المنتظمة على النطم الطبيعي اذا اضيف اليهاسائر الاعداد المبتدية من الخمسة على نظسم الافراد دون الازواج كالخمسه الى الاثنين والسبعد الى الثلاثه والتسعد الى الاربعد والاحد عشر الى الخمسه وعلى هذا القياس سائر الاعداد بالغا مابلغ وهذه صورتها وزط يا وامانسبة الضعف المقياس عدد المناد المن

والزائد اجزاء فهومسل نسبة سائر الاعداد المبتدية من الشلائدة على النظم الطبيعي اذا اضيف اليها سائر الاعداد المبتدية من الثمانيكابزيادة الثلثة كالثمانية الى الثلاثة و الاحد عشر الى الاربعة و الاربعة عشر الى الخسسة و السبعة عشر الى الستة و على هذا القياس سائر الاعداد بالغا مابلع يتخطى ثلثة ثلثه على هذا المثال و هذه صورتها ح يا يدير فقد تبين ان كل عد دين مختلفين اذا اضيف سو ع م ح

الاكثرالي الاقل فلا يخلو من هذه الخمسة النسب التي ذكر ناهاوهي نسبه الضعف و المثل و جزء و المثل و اجزأه النامف و جزء و الصغف و اجزأواما النا اضيف الاقل الى الاكثر على هذا الترتيب الذي بيناه فيزاد في هذه الخمسه الالغاظ

لفظه اخرى وهي لفظة تحت قيقال اذااضيف الواحد الى سايئر الاعداد فيقال تحت ذى الاضعاف و الاثنان اذااضيف الى الثلثة فيقال تحت المثلوز ايتدجزؤو كذلك إذا أضيف الثلثة إلى أربعة والأربعة إلى الخسة وعلى هذا القياس بالعكس مما ذكرناه في الباب الاول من نسبة الاكثر الى الاقلكل واحد بالنسبة الى نظيره كالثلاثة اذا اضيف إلى الخس والاربعة إلى السبعة والخسة إلى تسعة فبقال تحت المثل والزائيدا جزأ واما الاثنان الى الخسة والثلاثة الى السبعة والاربعة الى التسعة فيقال تحت الضعف والزايد جزأو اما الثلاثة الى الثمانية والاربعة الى الاحد عشر والحسة الى الاربعة عشر الستة الى سيعة عشر فيقال تحت الضعف والزابد اجزاء فقد تبين أن نسبه الافل إلى الاكثر لاتخلو من هذه الخسه المعاني التي تحت ذي الاضعاف وتحت المثل والزائد اجز اه وتحت ذي الاضعاف والزائد جزؤ وتحت ذي الاضعاف والزائد اجزاه (فصل) اعلمان النسية على ثلثه انواع اما بالكميه و اما بالكيفيه و اما يهما جيعاً فالتي بالكميه يقال لهانسابه عدديه والتي بالكيفيد يقال لها نسبه هند سيدوالتي بهما جيعاً يقال لهانسبه تاليفيه موسيقيه واما النسبه العدد يه فهي تفاوتمابين عددن مختلفين بالتساوي مثال ذلك و احد اثنان ثلثة اربعة خسة سيتة سيعة عائدة تسعة عشيرة فان تفاون مابين كل عدد بن من هذه الاعداد واحد واحد وكذ لك اثنان اربعة ستدهانيه عشرة اثنا عشرار بعد عشرسته عشرهانيه عشرومازاد فان التفاوت بين كل عدد بن من هذه الاعداد اثنان اثنان وكذلك و احدثلثه خسه سبعه تسمه احد عشرومازاد على ذلك فان التغاوت بينكل عدد منها اثنان اثنان وعلى هذا القياس يبني سائر النسبه العد ديه و اغايعتبر مساواة تفاوت مابينهما ومن خاصیه هذه النسبه ان کل عدد بن ای عدد بن کانا اذا اخذ نصف کل واحد منهما جع ويكون منهما عد دا اخرمتوسط بين العد د بن مثل ذلك ثلثه واربعه تفاوت مابينهماواحد فان اخذنصف الثلثه وهوواحد ونصف ونصف الاربعه وهواثنان وجع بينهما يكون ثلثه ونصفاً وثلثه ونصف اكثرمن ثلثه بنصف وينقص عن الاربعد بنصف وعلى هذا القياس يعتبر سائر النسب العدديد واما النسيد الهندسيد فيهي قدراحد العدد بن ألمختلفين عندالعدد الاخرمثال ذلك اربعة ستة تسعة فاغاهي في نسبة هند سية وذلك ان نسبة الاربعة الى الستة

كنسبة الستة الى التسمة و ذلك ان الاربعة ثلثا الستة والستة ثلثا التسعة وكذلك بالعكس فان ذهبة التسعة الى البسة كنسبة الستة الى الاربعة وخلك ان التسعد مثل المستدومثل فتعفها والسبتدمثل الاربعد ومثل نصفها وهكذا ثما تيه واثنا عشر وعَانية عشروسبمة وعشرون قانها كلها في نسبة هند سية وذلك أن الثمانية أغلثنا الاثنى عشرو الاثنى عشر ثلث الثمانية عشرو الثمانية عشر ثلثا السبعة والعشرين وكذلك بالمكسسبعة وعشرون مثل غانية عشرومثل نصفها وغانية عشرمشل اثنا عشرومثل نصفها والاثنا عشرمثل الثمانية ومثل نصفها وعلى هذا المثال يعتبر سائر النسب الهند سسية وهي تنقسم نوعين متصلة ومنفصلة فالمتصلة مشل هذه التي قد مناذ كرهاو من خاصيه هذه النسب اذا كانت ثلثه اعداد فان ضرب الاول في الثالث مثل ضرب الثاني في تفسد مثال ذلك ان صرب الاربعد في التسعد إ مثل ضرب السته في نفسها و ان كانت اربعه اعاداد قان ضرب الاول في الرابع مثل ضرب التاني في الثالث مثال ذلك تمانيه و اثني عشر وهما نيه عشر وسبعه وعشرون واماالمنفصلة فهومثل اربعه وسته وغانيه واثناعشر فان نسبه الاربعه الى السته كنسبه الثمانبه الى الاثنى عشرلان الثمانيه ثلثا الاثني عشروليست السته ثلثي الثمانيه لكن الاربعه ثلثا السته فهذه النسبه وامثالها يقال لهامنفصلة ومن خاصية هذه النسبة ان ضرب الاول في الرابع مثل ضرب الثاني في المثالث ومن خاصية النسبه المتبصلة أن حد الاوسما مشترك وفي النسبه والمفصلة محد الوسط غير مشمرك في النسبه و اما النسبة التاليفيد في المركبه من الهند سبه و العد ديم مثال ذلك واحد واثنان وثلثه اربعه وسته فالسته تسمى الحد الاعظم والثلثه ألحد الاصغر والاربعة الحدالاوسط وواحدواتنان هماالتفاضل يبالحلد ودوذلك ان فصل مابين الستة والارجمة اثنان وفضل مابين الاربعة والثلثة واحد فنسببة الاثنين الذي هو التفاضل بين الستة و الاربعه الى الواحد الذي هو التفاضل بين الاربعه والثلاثه كنسبه الحدالا عظم الذي هوالسته الى الحد الاصغر الذي هوالثلا ثه وكذلك بالعكسس نسبه الثلاثه الذي هو الحد الاصغرالي السبتة الذي هوا احد الاعظم كنسبد الواحد الى الاثنين الذي هو تفاوت مايين الاربعه والسته ومن وجه آخرنسبه الواحدالي الاثنين كنسبه الاثنين الي الاربعه وكنسبه الثلاثه الى السنة وعكس ذلك نسبية الى الثلاثة كنسبة الاربعة الى الاثنين ونسبة

الاثنين الى الواحد ومن وجه آخر نسبة السنة الى الاربعة كنسبة الثلاثة الى الاثنين وعكس ذلك نسبة الاثنين الى الثلاثة كنسبة الاربعة الى السنة فال هذه النسبة مؤلفه من العد دية وامهندسية ومركبة منهماومن هذه النسبة استخراج إناليف النغم والالحانكما بينافي رسالة الموسيقي ( فصل ) في استخراج النسب المتصلة فنقول كل عدداى عددكان اضيف الى عددآخر اكترمندفله اليد نسبة ماوقد يوجه عد دآخراقل منه في تلك النسية مثال ذلك عشرة اذانسبت الىمائة فانها في نسبة العشر ودونها الواحد في تلك النسبة لان الواحد عشر العشرة كاان العشرة عشر الماثه وكذلك نسبه العشرة الى التسعين كنسبه الوحد والتسع الى العشرة وكذ لك نسبه العشرة الى الثمانين كنسبه الواحد والربع الى عشرة وكذ لك نسبة العشرة الى السبعين وكنسبه الواحد وثلثه اسباع الى العشرة وكذلك نسبه العشرة الى الستين كنسبه الوحد وثلتين من العشرة وكذلك نسبه العشرة من الخسين كنسبه الاثنين من انعشرة ونسبه العشرة من الاربعين كنسبة الاثنين وصنف من العشرة ونسبة العشرة من الثلثين كنسبة الثلاثة والثلث من العشرة ونسبة العشره من العشرين كنسبه الحسه من العشرة وصلى هذا القياس يعتبر سابر النسب المتصلة والقاس في استخراج هذه النسبه أن يضرب ذلك العدد في نفسه ويقسم العدد الحساصل منه على العد دالا كثر فاخرج فهو العدد دالاقل في تلك النسبه وأن قسم المبلغ على العدد الاقل خرج العدد الاكثر في تلك النسبه مثال ذلك اذاقبله لك او جداتي عددا يكون نسبته الى العشرة كنسبة العشرة الى الاحد عشر فبابه ان تنضرب العشرة في نفسهاويتسم المبلغ على احد عشر فيخرج تسمعة وجزءمن احد عشر فيكون نسبة التسعد جزء من احد عشر الى العشرة كنسبه العشرة الى الاحد عشروان قسمت ذلك على تسعد خرج احدعشرو تسع فنسبه العشرة الى التسعد كنسبه كنسبة الاحد عشروالتسع الى العشرة ومن خاصيه هذه النسبه أنه متى كان اثنان منها معلومين والمثالث مجهولا يمكن ان يعلم ذالك الجهول من المعملومين فبسابه ان يضرب احد المصلومين في نفسه ويقسم المسلغ على الاخر فاخرج فهو ذلك المجهول المطلوب مثال ذلك اذا قيل لك اوجدني عد دايكون نسسبته الى اربعه كنسبه الاربعه الىالسسته اوقال نسبة الاربعة اليه كنسبة السبتة الى الاربعة

فالقياس فيهما واحدوهوان تضرب الاربعة في نفسها فيكون ستة عشر فتقسمها على الستة فيكون اثنين وثلثين فتقول نسبة الاثنين وثلثين الى الاربعه كنسبه الاربعه الى السنه وعكس ذلك نسبه الاربعه الى الاثنين والثلثين كنسبة السته الى الاربعه فان ذكر الستة فافعل بها مثل مافعلت بالاربعه فان الباب فيهماو احد وذلك أن السته أذا ضربت في نفسها تكون سته وثلثين وقسم المبلغ على أربعه كانت تسعه فنقول نسبه التسعد كنسبه السته الى الاربعه وعكس ذلك نسبه السته الى التسعد كنسبه الاربعه الى السته وعلى هذا المثال فقس نظائر ذلك ومن هذه النسبد يستخرج المجهولات الهندسيه بالمعلومات وكذلك المجمولات التي في المعلومات ان كان ثمنا اومثمنا مسئاله اذا قيسل عشرة بستم اربعه بكسم فاضرب الاربعة في سته واقسم المبلغ على العشرة فاخرج فهو المطلوب (واعلم) بانه تارة يكون الجمهول هو الثمن وتارة هو الثمن فاجتهد في القياس ان لايضرب الثمن في الثمن والمثمن في الثمن ولكن الثمن في المثمن في الثمن ﴿ واحسلم ﴾ ان التناسب هو اتسفاق اقد ار الاعدا: بعضها من بعض و العدد أن لا يتناسيان اقل النسبة من ثلثة اعداد واقل الاعداد المتناسبة اذا كانت ثلثة فان قد راولها من ثاينها كقد رثاينها من ثالثهاو كذلك بالعكس كل ثلثه اعداد متناسبة فان مضروب اولها في ثالثها كمضروب ثاينها في نفسيه وهذه ميثال ذلك ٢٤ ٦ كل ثلثة اعداد متناسبة اذا كانت حاشيتلها معلومتين والواسطة مجهولة اعني بالحاشيتين الاول والثالث قاذاضربت احدى الحاشيتين في الاخرى واخذ جذر المجتمع كان ذلك هو الواسطة المجهولة فانكانت احدى الحاشيتين معلومة والواسطة معلومة ضربت الواسطة في مثلماوقسم المبلغ على الحاشية المعلومة فاخرج من القسم فهو الحاشية المجهولة الاعداد المتناسبة اذا كانت اربعة فان نسبتها على نوعين احدهمانسبة التوالي والاخرغير التوالي فاما الاعداد المتناسبة المتوالية على نسبتها اذا كانت اربعة فإن قدراولها من ثاينها كقدرثاينها من الشها والمنهامن اللها من رابعها مثال ذلك ب دح يو اذاكانت اعداد متناسبة غيرمتوالية كان قدراولها من ثاينها كقدر ثالثهامن رابعها ولم يكن قدرثاينها من ثالثها كقد رثالتها من رابعها مثل هذة الصورة جه و ح بوكل اربعة اعداد متناسبة متوالية كانت أوغيرمتوالية فأن مضروب اولهافي رابعهامثل مضروب

ثاينها في تالشها واذا ضربت احدى الواسطين في الاخرى وقسم المبلغ على الحاشية المعلومة فاخرج فهوالحاشية المجهولة فانكانت احدىالو استطين مجهولة أ سائرها معلومه ضربت احدى الحاشيتين في الاخرى وقسمت المبلغ على الواسطه المعلومه فاخرج فهوالواسطه المجهولة الاعدا دالمتناسبيه المتواليه على نسبتها اذا كانت اربعه وكانت عد دان منهامعلومين و الباقيان مجهولين امكن اخراج المجهولين بالمعلومين فانكان الاول والثاني معلومين ضربت الثاني في مثله وقسمت المبلغ على الاول فاخرج فهو الثالث نانكان الاول و الثالث معلومين ضربت الاول في الثالث واخذت جـذرالمبــلغ فاكان فهـوالثاني ثم ضربت الثالث في نفسه و قسمت المبلغ على الثاني فاخرج فهو الرابع وكذلك العمل في ا سائر الاعداد فاما اذا كانت اربعه متناسبه غير متو اليه وكان المعلوم منهاعدد بن لم بمكن استخراج الجمهولين بالمعلومين غيراته اذاكان الاول والثاني معلومين وكان الشاني اكثرمن الاول قسم الشاني على الاول فاخرج من اضعاف الاول ونسبه فان في الرابع مثل ذلك من اضعاف الثالث و اذا كان الاول اكثر من الثاني قسم الاول على الثاني فا خرج من القسم فني الشالث مشل ذلك من اضعاف الرابع واما قلب النسبه فان تحمل نسبه الاول الى الثالث كنسبه الثاني الى الرابع على الاستوأ والعكس واماتركيب النسبه فان تجعل نسبه الاول الى الاول و الثاني معأكنسبة الثالث الى الثالث و الرابع معاً وكذلك هو في العكس و التبديل و اما تفضيل النسبة فهونسبة زيادة الاول على الثاني الي الثاني كذلك يكون نسبة زيادة الثالث على الرابع الى الرابع واماتنقيص النسبة فان تجعل نسبة مابق من الشاني بعد مانقص منه الاول الى الاول كنسبة الرابع بعد مانغص منه الشالث الى الشالث وكذلك في العكس وتبديل النسبة ﴿ فصل ﴾ في فضيلة النسب العددية والهنسد سسية والموسسيقية ﴿ اعلم ﴾ ايها الاخ البار الرحيم ايدك الله وايانا بروح منه انه اتفقت الانبياء صلعم والفلاسفة بان الله ع ج الذي لاشــريك له ولاشبيه له و احدبالحقيقة منجيع الوجوه و ان تل ماسو اه منجيع الموجو دات مشنوية مؤلفة ومركبة وذلك ان الله لما ارادا بحاد العالم الجسماني اخترع اولا الاصلين وهما الهيولي والصورة ثم خلق منهما الجسم المطلق وجعل يعض الاجسام يعني الاركان على الطبائع الاربع التيهي الحرارة والبرودة واليبوسة

والرطوية والاركان هي الناروالهوأوالمأوالارمني ثم خلق من هـذه الاركان جيع ماعلى وجه الارض من الحيوان والنسبات والمعادن ﴿ واعلم ﴾ ان هذه الاركان متغاوتات القوى متضادات الطببايع مختلفات الصورمتبا تنأب الاماكن متعاديات متنافرات لاتجتمع الابتاليف المؤلف لها والتا ليف متى لايكون على النسبة لم يمزج ولا يتحدومن امثال ذلك اصوات النغم الموسيقية وذلك ان نغمة الزبردقيق خفيف ونغمة اليم غليظ ثقيل والمدقيق ضد الغليظ والخفيف ضد الثقيل وهما متبائنات متنافران لايجتمعان ولايا تلفان الابركب ومؤلف يؤلفها ومتى لايكون التاليف على النسبة لا يمرَّجان ولا يتحد ان ولايستلذ يهما السمع فتي الفاعلي النسبة اثتلفاو صارتالنغم واحدة لايميزالسمع بينهما ويستلذ بهما الطبيعة وتسربهما النفوس وهكذا ايضا الكلام الموزون آذاكان على النسبة ومن امتــال ذ لك عروض الطويل فاندثمـانية واربعون حرفاً ثما نيه وعشرون حرفا منه متحركة وعشرون حرفآ سماكنة فنسبة سواكنه الي منحركاته نسمية خسه اسباع وهكذا نسبة نصف المبيت وهواربعة عشسرحرفا مخركة وعشسرة احرف سماكنة وهكذا نسبة الربع سبعد احرف متحركة وخسد احرف سواكن وايضاً فهومؤلف من اثني عشرسببا والاسباب اتناعشر حرفامتحركة واثناعشر ساكنه وغانيه اوتادوغانيه احرف منها سواكن وسته عشرحر فامتحركه ومن امثال ذلك ايضاجروف الكتابه فانهها مختلفه الاشكال متائنه الصور واذاجعل تقديرها ووضع بعضها من بعض على النسبه كان الخط جيدا وانكان على غير النسبه كان الخطرد ياوقد بينانس. إ الحروف بعضهامن بعض كيف يبنغي ان بكون في رســالة اخرى ومن امثال ذلك ايضــاا صباغ المصورين فانها مختلفه الالوان متضادة الشعاع كالسوادوالبياض والجرة والخضرة والصغرة وماشاكلها من ساثر الالوان فتي وضعت هذه الاصباغ بعضها من بعض على النسب كانت تلك التصاوير براقه حسنه تلمع ومتي كان وضعها على غير النسبه كانت مظلمه كمدة غير حسنه وقد بينا في رسالة اخرى كيف ينبغي ان يكون وضع تلك الاصباغ على النسبه بعضهامن بعض حتى تكون حسنه ومن امثال ذلك ايضا اعضأ الصورومفاصلها فانها مختلفه الاشكال

متبائنه المقادير فثى كانت مقادير بعضها من بعض على النسبة ووضع بعضها من بعض على النسبه كانت الصورة صحيحة محققة مقبولة ومتى كانت على غيرما وصفنا كانت سمجة مضطربة غيير مقبولة في النغيس وقد بينا من ذلك طرفا كيف ينبغي تقد يرالصورووضع اعضا تسا بعضها من بعض في الرسالة المتقدم ذكرهاومن امشال ذلك ايضاعقا قير الطب وادويتها فانسا متعنادات الطبباع مختلفات الطعوم والرواثيح والالوان فاذار كبت على النسبة صارت ادوية ذات منافع كثيرة مثل الترياقات والمشروبات والمراهم وماشاكل ذلك ومتى ركبت على غيرنسبة في اوز انهاومقاد يرهاصارت سموما ضارة قاتلة ومن امثال ذلك ايضاً حواجح الطبيح فانها مختلفة الطعم واللون والروايح والمقاد يرفتي جعلت مقاديرها في القدر عند الطبيح لها على النسبة كان الطبيح طيب الرابحة لذيذ الطعم جيد الصنعة ومتىكان على غير النسبة كان نخلاف ذلك ومن اجل هذا ذكر في كتاب الطب وفي كتب الصنعة ان تلك العقا قبرمتي ركبت على النسبة ودبرت على تـلك النسبة سحت ومتى كانت على غيرذ لك فمدت ولم تصح وعلى هذا القياس تركيب جو اهر المعادن كلمها من الزيبق والكيريت وذلك أن الزيبق والكبريت متى امتز حاوكان مقد ارهما على النسبة وظنجتهما حرارة المعدن على ترتيب واعتدال لانعقد من ذلك على على طول الزمان الذهب الابريزومتي لم تكن اجزأهماعلى تلك النسبة وقصرت حرارة المعدن عن نضجها صارت فضة بيضاء ومتى كان اجزأ الكبريت زائدة الحرارة نشفت رطوبة الزيبق وغلب اليبس عليمهاو صارت نحاساً احرومتي كان الزيبق و الكبريت غليظين غييرصافين صارمنه الحديد ومتى كان الزيبق اكثرو الكبريت اقلو الحرارة ناقصة غلب البرد هليهاو صارت اسربأو على هذا القياس يختلف جواهر المعادن بحسب مقادير الزيبق والكبريت وامتزاجهما على النسبة والخروج الى الزيادة والنقصان واعتدال طبح الحرارة لهاو الحروج عنها بالافراط والتقصيروعلي هذا القياس يختلف اشكال الحيوان والنبات وهيأ تمها اوالوانهاوطعومهاوروا محهاعلى حسب تركيب اجزأ الاركان الاربعة التيهي لناروالهوأ والماءوالارض ونسبة مقادير اجزأيها وقوى بعضهامن بعض ومن امتمال ذلك أن المؤلودين من البشرمتي كانتكة الاخلاط التي ركبت منها

جسمامهم اعني الدم والبلغم والمرتين في اصل تركيبهم على التسمية الافصل ولم يعرض لهاعارض كانت اجسادهم صحيحة المزاج وبينة ابدانهم قوية والوانهم صافية وهكذامتي كانت تقدير اعضائهم ووضع بعضها من بعض على النسبة الافضلكانت صورهم حسنة وهيأتهم مقبولة واخلاقهم محمدودة ومتىكانت على خلاف ذلك كانت اجسادهم مضطربة وصورهم وحشة واخلاقهم غير محمودة والمثال في ذلك المولودون الذين غلبت على أمزجة ابلائهم الحارة فان اجسادهم تكون تحيفة والوانهم سمر اويكونون سيريعي الحركة والغضب زئدين في الشجاعة الى التهورومن السخأ الى التبذيرو اما الذين الغالب على ابدانهم البرودة فانهم يكونون بطئ الحركة غليظي الفضب زائدين في الجين والمخل وقد تبين هذا في كتب الطب وكتب الفراسة بشرح طويل و انماار د نا نحن ان انذكر من كل جنس من الموجودات ليكون د الاعلى شرف علم النسب الذي يعرف بالموسميق وان هذا العلم مجتماج اليه في الصنمائع كلها وانما خص هذا العلم باسم الموسسيقي الذي هو تألف الالحان والنغم لان المثال فيه ابين و ذلك ان القدُّ مأ من الحكمأ انما استدركوا الالحان والنغم من المعرفة بالنسبة العددية والهند سية لماجعا بينهما خرجت لهم النسهة الموسيقية كما بينافي الفصل الذي في استخراج النسب وذكر اصحاب النجوم والمتفلسفون بان السعود من الكواكب لافلاكها ولاعظمام اجرامها ولسسرعد حركاتها الى الاركان الاربعة نسمبة موسيقية و ان لتلك الحركات نغمات لذيذة و ان النحوس من الكو اكب ليست لما تلك النسبة وكذ لك لبيوت الفلك التي تناظر بعضما بعضا نسبة شريفة وان البيوت التي لاتناظر ليست لها تلك النسبة وان لبيدوت النحدوس وافلاكها بعضها الى بعض نسية وان لبيوت السعود وافلاكها بعضها الى بعص نسبة شمر يفة لبست بينها وبين النحوس تلك النسبة ولابين النحوس بعضهامن بعض ومن اجل شرف علم النسبة ولطيف معا ينها افردت فى كتاب افلد يسمقالتان في علم النسب بمثالات وبراهين وبالجملة انكل مصنوع من اشياء متصادة الطبائع متعادية القوى مختلفة الاشكال فان احكمها واتقنها ماكان تركيب اجزائه وتاليف اعضائه على النسبة الافضلومن عجائب خاصية النسبة مايظهر في الابعاد والاثقال من المنافع والمفوائد من ذلك ما يظمر في

القرسطون اعني القبان وذلك ان احدر اسبى عمود القرسطون طويل بعيد من المعلاق و الاخرقصير قريب منه فاذ اعلق على راسه الطويل ثقل قليل وعلى راسه القصير بثقل كثير نساويا وتوازنامتي كانت نسبة الثقل القليل الى الثقل الكثير كنسبة بعدراس القصيرالي بعدراس الطويل من المعلاق ومن امثال ذلك ما يظهر في ظل الاشخاص من التناسب بينها و ذلك ان كل شخص مستوى القد منتصب القوام فاندله ظلاماو ان نسبة طول ظل ذلك الشخص الي طول فامته في جبع الاوقات كنسبة جيب الارتفاع في دلك الوقت الى جبب تمام الارتفاع سوأو هذالا يعرفه الاالمهند سون اومن محل الزبح و هكذا توجد هذه النسبة في جرالثقيل بالخفيف وفي تحريث المحرك زماناطويلا بلا ثقل ثقيل ومن ذلك ما يطهر ايضا في الاجسام الطافية فوق الماء مابين اتقالها ومقعر اجرامها في الماء من التناسب و دلك ان كل جسم يطفو فوق الماء فان مكانه المقعريسع من الماء يمقدار وزنه سوأ فانكان ذلك الجسم لايسع مقعره بوزند من المأ قان ذلك الجسم يرسب في الماء ولايطفو وانكان ذلك المقعر يسع بوزنه مأسوأ فان ذلك الجسم لايرسب في المأولايبق مند شيئ ناتي في الماء بل يبني سطحد منطفعاً مع سطح الماء سواء وكل جسمين طافيين فوق الماء فان نسبة سمعة مقعر احد هما الى الآخر كنسمبة ثقل احدهما الى الاخرسوأوهذه الانسيأ التي ذكر ذايعرقها منكان يتعاطى صناعة الحركات اوكان عالما عراكز الاثقال والافلالة والاجرام ومن الفوائد مايظهر من الجهولات علما ععرفة النسب من ذلك مايتبين من التناسب بين الاشياء المثنة وبين ا عانها المفروضة لهاوذلك أنكل شيئ يقدر بقدر مامن الوزن والكيل والذرع والعدد ثم يغرض لدغن فان بين ذلك الشئ المقدروبين غنه المفروض له نسبتين احدهما مستوبه والاخرى معكوسه مثال ذلك اذاقيل عشرة بستة فالعشرة هي الشئ المقدرو السته هي الثقن المفروض وبينهما نسبتان احدهما مستويه والاخرى معكوسيه وذلك ان الستة نصف العشرة وعشرهاوعكس ذلك العشرة فانها مثل السته وثلثيها ركل سائل اذا سال عن عُن شيئ مافلا بدله ان يلفظ باربمة مقادير ثلا ثة منها معلومه وواحدة مجهولة وبينكل قدرين منها نسبتان مستوبة ومعكوسة مثال ذلك اذا قيل عشرة بستة بار بعة كم فقو له عشرة إ هي قد رمعلوم وكذاسستة و اربعة و اماقوله كم فقد رمجهول فنقول أن بين الستة لأ

والعشسرة نسسبتين كما بيناوكذلك بين الاربعه وبين الكم الذي هو القدر الجهول أنسبتين وكذلك بين العشرة وببن المجهول نستبين وكذلك بين السنة وبينه نسبتين بيان ذلك ان القدر المجهول هو الستة و ثلثان فنقول ان الكم ثلثا عشرة كاان الاربعة ثلثا الستة وان العشرة مثل الكرومثل نصفه كاان الستة مثل الاربعة ومثل نصفها وايضا الكم مثل الاربعة ومثل ثلثيها كما ان العشرة مثل الستة ومثل تلتيها وعكس ذلك ان الاربعة نصف الكم و عشره كما ان الستة نصف العشرة وعشرها فاذ اقيس على هذاالمثال وجدبين كل ممن وبين عند نسبتان مستوية ومعكوسة وعرف المجهول بالمعلوم وان ضرب احد المعلومين في الاخر وقسم المبلغ على الشالث فاخرخ فهو المجهول المطلوب مثال ذلك اذاقيل عشرة بستةكم باربعة فاضرب الاربعة فيعشرة واقسمها على ستة فاخرح فهو المجهول المطلوب وهوستة وثلثان وعلى هذا المثال فقد بان بهذه المثالات أن علم نسبة العدد علم شريف جليل وان الحكمأ جيع ماوضعوه من تاليف حكمتهم فعلى هذا الاصل السوه واحكموه وقضو الهذا العلم بالفضل على سا ثر العلوم اذكانت كلهامحتاجة الى ان تكون مبنية عليه و لولاذلك لم يصم عمل ولاصناعه ولا ثبث شئ من المسوجودات على الحال الافضل فاعلم ذلك ايها الاخ وتفكر فيه غايد التفكر فانه علم يهدى الى سوأ الصراط نفعك الله وارشد ناواياك وجيع اخوا ننايمنه ورجهت تمتمام

27

### ﴿ الرسالة السابعة من الرياضيات في المصنائع العلمية و الغرض منها ﴿

الله الله الله الله الله الرحن الرحيم و به ثقتي الله الرحن الرحيم و به ثقتي الله الله الله الله الله الله الله

الاشرايدك الله و ايانابرو ح منه إنا قد فرغينا من ذكر النسب اله بماهياتها وكمية اجناسهاوانواع تلك الاجناس ووصفنا كيفية اظهارهامن ل وبينا ان الموضوع فيهاكلها اجسام طبيعية وان مصنوعاتها وان اغراضها كالهاعمارة الارض لتتميم امرمعيشة الحيوة الدنيا فنزيد ان نذكر في هذه الرسمالة الصنائع العلية التي هي الموضوع فيهاجو اهر روحانية التي هي انفس المتعلين وبنين ان ثا ثيراتها في المتعلين كلهاروحانيــة كما ذكرنا في رسالة المنطق و نبين ايضاً ماهية العلوم ونذكركية اجناسها وانوع تلك الاجناس و نصف ايصاً كفيدة اخراج ما في قوة النفس من المعلوم الي الفعل الذي هو الغرض الاقصى في التعاليم وهو اصلاح جو اهر النفوس و تهذيب اخلاقها وتتممها وتكميلها للبقأ في دار الاخرة التي هي د ار الحيوان لوكا نوا يعلمون اعني الذين يريدون الخلود في الدنيا الغافلون عن امر الاخرة (واعلم) باانجي ابدك الله و ايانا بروح منه بإن الإنسان لما كان هو جلة مجوعة من جسيد الجسماني مريد اللبقأفي الدنيا متمنيآ للخلود فيماومن اجل نفسه ارطالباً للدار الاخرة متمنياً للبلوغ اليهاوهكذا اكثر امور الانسان وتصرف احواله مثنوية متضادة كالحياة والممات والنوم والقيظة والعلموالجهالة والتذكر والغفلة والعقل والحماقة والمرض والصححة والفجور والعفة والنجل والسخاء والجبن والشجاعة والالم واللذة وهو مترد دبين الصداقة والعلاوة والغقر والغنأ والشبيبة والهرم والخوف والرجأ والصدق والكذب والجق والباطل والصواب والخطأ والخير والشرو القبيح والحسسن وماشسا كلهامن الاخلاق والافعال والاقاويل المتضادة المتاثنة الني تظهر من الانسان الذي

هوجلة مجموعه من جسد جسماني ونفس روحانية ( واعلم ) يااخي بان هــذه الخصال التي عدد نالاتنسب إلى الجسد عمرد ، ولا إلى النفس عمرد ها ولكن إلى الانسان الذي هو جلتهما والجموع منهما الذي هو حي ناطق مابت فعياته و نطقه من قبل نفسه و مو ته من قبل جسد ، و هكذ انو مهمن قبل جسد ، و يقطته من قبل نفسه وعلى هـذا القياس سـائر اموره واحواله المتبائنـات المتضـادات بعضها من قبل النفس و بعضها من قبل الجسد مثمال ذلك عقله وعلمه وحلم وتفكره وسخاؤه وشجاعته وعفتمه وعدله وحكمته وصدقه وصوا بدوخيركم وماشاكلهامن الخصال المحودة فكلهامن قبل نفسه وصفاه جوهرهاو اضلاد هامزل قبل اخلاط جسده ومزاج اخلاطه (واعلم) يااخي بان الصفات المختصة بالجس بعجرده هوان الجسد جو هرجسماني طبيعي ذوطع ولون ورائحة وثقل وخفاتم وسكون ولين وخشونه وصلابة ورخاوة متكون من الاخلاط الاربعة التي هي الدم والبلغم والمرتان المتولدة من الغذأ الكائن من الاركان الاربعه التي هي النار والهوأوالمأوالارض ذوات الطبائع الاربعة التيهي الحرارة والبرودة والرطوبه واليبوسة وهومنفسداعني الجسدومتغير ومستحيل وراجع الىهذه الاركان الاربعة بعد الموت الذي هومفارقة النفس الجسد وتركها استعماله واما الصفات المختصة بالنفس بحجردها فهىجوهرة روحانية سماوية نورانة حية بذاتهاعلامة بالقوة فعالة بالطبع قابلة التعاليم فعالة في الاجسام ومستعملة لهاو متممة للاجسام الحيوانية والنبانية الى وقت معلوم ثم انها تاركة لهذه الاجسام ومفارقة لها وراجعة الى عنصرهاومعد نهاومبدأها كإكانت بديا امابر بح وغبطة وندامة وخسران وحسرة كما ذكر الله ع ج بقوله كما بدأكم تعودون فريقاً ﴿ ي وفريقاً حق عليهم الضلالة وقال عزوجل كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا اناكناهاعلين وقال الحسبتم انماخلقناكم عبثاوانكم الينالاترجعون فكني بهذا يااخى زجرأ ووعيدا وتهديداو تومخاو مذكراونذ يراان كنت منيتهامن نوم الغفلة ومستيقظاً من رقدة الجهالة واعيذُكُ ايها الاخ البار الرحيم ان تُكُون من الذين ذمهم رب العالمين يقوله لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اعسين لايبصرون بهاولهم اذان لايسمعون بها اولئك كالانعام بلهم اضل اوليكهم الغا فلون افترى ذ مهم من اجل انهم لم ﴿ يَكُونُو ايْعَقَلُونَ امْرُمْعِيشَةُ الدُّنيا الْحَادُ مُهُمِّلًا نَهُمْ لَمْ يَكُونُو ايْتَفَكَّرُونَ في امر الاخرة والمعادولا يفقهون مايقال لهم من معانى امرالاخرة وطريق المعاد فقال يعملون ظاهرامن الحيوة الدنياوهم عن الاخرة هم غافلون وقال عزوجل الذين لايؤمنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ولماتبين ان اكثرامور الانسان وتصرف احواله مثنوية متضادة من اجل انسه جلة مجموعة من جو هرين متبسا تينين جسد جسماني ونفس روحانية كإبينا قيل صارت قنة ايصنا نوعين جسمانية كالمال ومتاع الدنيا وروحانيسة كالعلم والدين وذلك ان العلم قنية للنفسكم ان المال قنية البحسد وكما أن بالمال يتمكن الانسان من تناول اللذات من الاكل و الشرب في الحياة الدنيا فهكذا بالعلم ينال الانسان طريق الاخرة وبالدين يتصل اليها وبالعلم تضئ النفس وتشرق و نضم كما ان بالاكل و الشرب ينمي الجسدو يزيد ويربوويسمن فلماكان هكذا صارت المجالس ايضاً اثنين مجلس للاكل والشهرب واللهو واللعب والذات الجسمانية من لحوم الحيوان ونبات الارض لصلاح هذاالجسد المستحيل الفاسد الفاني وعجلس للعلم والحكمة وسماع روحاني من لذة النغوس التي لاتبيد جو اهر هاو لابنقطع سمرور ها في الدار الاخرة كماذكر الله جل ثناء م بقوله فيهاما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون فلما كانت المجالس اثنين صار ايضاً السائلون اثنين واحد يسال حاجة من عرض الدنيا لصلاح هذا الجسد ولجر المنفعة اليه اولد فع المضرة عنه وواحد يسال مسالة من العلم لصلاح امر النفس وخلاصها من ظلمات الجهالة للتفقه في الدين طلباً لطريق الاخرة واجتها دا في الوصول اليهاو فرارامن نارجهنم ونجاة من عالم الكون والفسا دالتي هي الجهيم بالحقيقة وفوز ابالوصول والصعود الي عالم الا فلالة وسمعه السموات والسيحان في درجات الجنان والتنفس من ذلك الروح والريحان المذكوري القرآن وينبغي لطالبي العلم والباحثين عن حقائق الاشيأ ان يعرفو ااولاما العلم و ماالمعلوم و على كم و جه يكون السؤال و ماجو اب كل سوأل حتى بدرواما الذي يسمالون وما الذبن يجيبون اذا سميثلوا لان الذي يسال ولابدري اي شسئ سال فااذااجيب لايدري باي شيئ أجيب ﴿ واعلم يا اخي ﴾ بان العلم انماهو صورة المعلوم في نفس العالم وضد . الجهل وهوعدم تلك الصورة من النفس واعلم بان انفس العلماً علامة بالفعل وانفس المتعلمن علامة بالقوة وان التعلم والتعليم ليسا شميئاً سموى اخراج ما في القوة

يعنى الامكان الى الفعل يعني الوجود فا ذ انسب ذ لك الى العالم سمى تعليما و ان نسب الى المتعلم سمى تعلما ﴿ واعلم ﴾ بان السؤ الآت الفلسفية تسعة انواع مثل تسمعة آحاد اولهاهل هووالشاني ماهو والثالثكم هووالرابع كيف هوو الخامس اي شي هوو السادس اين هوو السابع متي هوو الثامن لم هوو التاسيع من هو تفسيرهاهل هرسوال يبحث عن وجدان شي اوعن عد مه والجواب نعم اولاوقد بينامعني الوجود والعدم في رسالة العقل والمعقولوماهوسوال يبحث عن حقيقة الشميئ و حقيقة الشميئ تعرف بالحدوبالرسم وذلك أن الاشميأ كلها نوعان مركب ويسيط والركب مثل الجسم والبسيط مثل الهيولي والصورة و قد بينامعنا هما في رســالة الهيولي والاشــيأ المركبة تعرف حقيقتهااذا عرفت الاشهاء التي هي مركبة منها مثال ذلك اذا قيل ماحقيقة الطبين فيقال تراب ومأ مختلطان وهكذا اذا قيل ماحقيقة السكنجبين فيقال خل رعسل مزوحان وعلى هذا القياس كل مركب اذا سئل عند فيحتاج ان يذكر الاشيأ التي هو مركب منهاموصوف بهاو الحكماء يسمون مثل هذا الوصف الحسد ومن اجل هذا قالوا في حد الجسم انه الشيئ الطريل العريض العميق فقولهم الشيئ اشارة الى الهيولي وقول هم الطول والعرض والعمق اشارة الى الصورة لان حقيقة الجسم ليست بشيئ غيرهذ ، التي ذكرت في حد ، وهكذا قولهم في حد الانسان انه خي ناطق مأيت فقولهم حى ناطق يعنون بـ النفس وما تُتْ يعنون بـ الجســد لان الانسان هوجلة مجموعة منهما اعتىجسد اجسمانياو نفسأ روحانية وعلى هذا القياس تعرف حقائق الاشياء المركبه من شيئ و اما الاشيأ التي ليست مركبة من شيئ بل مخترعة مبدعة كإشأباريهاو خالقها تعالى فحقيقتها تعرف من الصفات المختصة بها مثال ذلك اذاقيل ماحقيقة الهبولي فيقال جو هربسيط قابل للصورة لاكيفية فيدالبتة واذاقيل ماالصورة فيقال هيالتي يكون الشئي بهاماهو فشل هذاالوصف تسميه الحكماء الرسمو الفرق بين الحدو الرسمان الحدماخوذ من الاشميأ التي المحدود مركب منها كابيناو الرسهماخوذ من الصفات المختصة بالمرسوم وفرق آخر ان الحد يخبرك عن جو هر الشئ المحدود و بمير ، عماسواه والرسم بمير لك المرسوم عماسواه حسب فينبغي لك ايها الاخ البار الرحيم ايد لـُـ الله و ايأنابروح منه اذاسئلت عن ا حقيقه شئ من الاشياء ان لاتستعجل بالجواب بل تنظر هل ذلك الشبئ المسؤل

عنه مركب ام بسيط حتى تجيب بحسب ذلك واماكم هو فسؤال بحث عن مقدار الشيئ والاشياء ذوات المقادير نوعان متصل ومنفصل فالمتصل خسمة انواع الخطوالسطح والجسم والمكان والزمان والمنفصل نوعان العدد والحركة وهذه الاشميأ كلها يقال فيمهاكم هووقد بيناماهية العدد فى رسالة الاتماطيتي وماهيسة الحركة والزمان والمكان والجسم في رسالة الهيولى وماهية الخط والسطيم في رسالة الهندسة واماكيف هو فسؤال يجدعن صفة الشيئ والصفات كثيرة الانواع وقد بيناها في رسالة شرح المقولات العشرة التيكل واحدة منها جنس الاجناس واما اى شيئ هو فسؤ ال يحث عن واحد من الجملة او عن بعض من الكلمثال ذلك اذاقبل طلع الكوكب فيقال اى كوكب هولان الكوا كب كثيرة وامااذاقيل طلعت الشمس فلايقال ايشمس هي اذليس من جنسها كثرة وكذلك القمر واما ان هو فسؤال بجث عن مكان الشئ اوعن محله اوعن رتبته والغرق بينها ان المكان صغد لبعض الاجسام لالكلها مثال دلك اذاقبل اين زيد فيقال في البيت اوفي المسجداوفي السوق اوفي موضع آخرو اما المحل فهو صفه للعرض والعرض نوعان جسماني وروحاني فالاعراض الجسمانية حالة في الاجسام مثال ذلك اذاقيل اين السواد فيقال حال في الجسم الاسـودوهكذا الالـوانكلهـا والطعوم والروائح حالة فى الاجسمام ذات الطعم واللون والرائحة وهكذا حكم جيع الاعراض الجسمانية واماالاعراض الروحانية فحالة في الجواهر الروحانية مثال ذلك اذاقيل اين العلم فيقال حال في تفس العالم وكذلك السخأ و الشجاعة و العدل وماشا كلهامن الصفات حالة في النفس وهكذاحكم اضدادها وقد ظن كثير من اهل العلم بمن ليست له خبرة بامرالنفس والامعرفة بجوهرها أن هذه الاعراض حالة في الجسمكل واحد في مجل مختص مثال ذلك ماقالوا ان العلم في القلب و الشهوت في الكبد والعقل في الدماغ والشجاعة في مرارة وألجين في الطحال وعلى هذا القياس سائر الاعراض وقد بينا نحن ان هذه الاعضا الاتوادوات للنفس تظهر بهما ومنها في الجسد هذه الافعال والاخلاق في رسالة تركيب الجسد واماالرتبة فمي من صفات الجواهر الروحانية مثال ذلك اذاقيل اين النفس فيقال هي دون العقل و فوق الطبيعة و هكذا اذا قيل ان الخسمة من من العدد فيقال بعد الاربعة وقبل السئة وعلى هذا القياس حكم الجواهر

الروحانيه لاتوصف بالمكان ولابالحسل ولكن بالرتبة كإببنا في رسسالة المبادى العقليه و اما متي هو فسو أل بجث عن زمان كون الشيئ و الاز مان ثلثة ماض مثل امس ومسقبل مثل غدأ و حاضر مثل اليوم و هكذا حكم السنين و الشهور والسياعات وقد بينا ماهية الزمان واختلاف اقاويل العلسأ في رسيالة الهيولي وامالم هو فسؤال يبحث عن علة الشبيي المعلول ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان لكل معلول صناعي اربع علل احد اهاعلة هيولانية والثانية علة صورية والثالث علة فاعلية والرابعة علة تمامية مثال ذلك الكرسي والباب والسريرفان العلة الهيولانية فيها الخشب والعلة الصورية والتثليث ومأشاكاها والعلة الفاعلية النجار والعلة والعلة التمامية للكرسي المقعو دعليه وللسرير النوم عليه وللباب ليفلق على الداروعلي هذا القياسكل معلول لابدله من هذه الاربعة العلل فاذا سيثلت عن علة شيئ فاغرف اولاعن ايهاتسثل حتى يكون الجواب محسب ذلك وامامن هوفسؤال يبحث عنالتعريف للشيئ ويقول علمأ النحوان هذا السؤال لايتوجد الاالي كل ذي عقل ويقول قوم آخرون اليكل ذي علم وتمير والجواب فيد أن يعرف المسؤل باحدثلثة اشياء اما أن ينسب إلى بلده أو الى اصله او الى صناعته مثال ذلك اذا قيل من زيد فيقسال البصرى ينسب الى بلده او الهاشمي الى اصله او النجار الى صناءتــ فهذه جلة بختصرة في كية السؤالات واجوبتها ومباحث العلوم والنظرفي حقائق الاشياء شبه المدخل و المقدمات ليقرب من فهم المتعلين النظر في المنطق الفلستي ليو اقفون عليها قبل النظر في ايساغوچي الذي هو المدخل الى المنطق الفلسيني و اذ قد فر غنا من ا ذكرماهية العلوم وانواع السؤالات ومايقتضيكل واحد من الاجوبة فنريدان نذكر اجناس العلوم وانواع تلك الاجناس ليكون دليلا لطالبي العلم الى اغراضهم وليهتدوا الى مطلوباتهم لان رغبة النفوس في العلوم المختلفه و فنون الا داب كثهوات الاجسام للا طعمة المختلفة الطع واللون والرائحة ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان العلوم التي يتعاطاها البشر ثلثة اجناس فنها الرياضية ومنها انشرعية الوضيعة ومنها الفلسفية الحقيقية فالرياضية هي علم الاداب التي وضع أكثرها لطلب المعاش وصلاح امرالحيوة الدنياوهي تسعة انواع اولهاعلم الكتابة والقرأة ومنها علم اللغة والنحوومنها علم الحساب والمعاملات ومنهاعلم الشعروالعروض

ومنها علم الزجر والغال وما يشاكله ومنهاعلم السعرو العزائم والكيمياء والحيل وماشاكلها ومنهاعم الخرف والصنائع ومنهاعم البيع والشرى والتجارات او الحرت والنسل ومنماعلم السير و الاخبار ( فصل ) و الماانو اع العلوم الشرعية وضعت لطب النفوس وطلب الاخرة وهيستة انواع اولماعلم التنزيل وثا نيما علم التاويل والثالث علمالروايات والاخبار والرابع علم الفقه والسنن والاحكام الخامس عم التذكار والمواعظ والزهد والتصوف والسادس عم تاويل المنامات فعلماً التغريل هم القرأ والحفظة وعلماً التباويل هم الائيمة وخلفاً الانبيئا وعلماً الروايات هم اصحاب الحديث وعلما الاحكام والسبن هم الفقها وعلاء التذكار والمواعظ هم العباد والزهاد والرهبان ومن شاكلهم وعلماً تاويل المنامات هم المعبرون واماالعلوم الفلسفية اربعة انواع منها الرياضيات ومنها المنطقبات ومنها الطبعيات ومنهاالالميات فالرياضيات اربعة انواع اولهاالار ثماطيق وهو معرفة ماهية العددوكية انواعه وخواص تلك الانواع وكيفية نشدوها من الواحد الذي قبل الاثنين وما يعرض فيهامن المعاني اذا اضيف بعضها الي بعض والثاني الجومطريا وهوالمندسة وهي معرفة ماهية المقساد يرذوات الابعاد وكمية انواعما وخواص ثلث الانواع ومايعرض فيهامن المعاتى اذا اضيف بعضها الى بعض وكيفية مبد ثهامن النقطة التي هي راس الخطوهي في صناعة البهند سية كالواحد في صناعة العد د والشالث اسطرنوميا وهي النجوم وهي معرفة كمية الافلاك والكواكب والبروج وكميدابعادها ومقادير اجرامها وكغية تركيبها و سرعة حركاتهاوكيفية دورانها وماهية طبائعها وكيفية دلاثلها على الكا ثنات قبل كونها و الرابع الموسيقي الذي هو علم التاليف و هي معرفة ماهية النسب وكيغيه تاليف الاشميأ المختلفة الجواهر المتبائنة الصور المتضادة القوى المتنافرة الطباثع كيف تجمع ويؤلف بينها كيمالانتنافرو تاتلف وتنحدو تصيرشيثا واحداو تفعل فعلاو احدا اوعدة افعال وقدعلنا فيكل صناعة من هذه الصناعات رسالة شبه المدخل والمقدمات والعلوم المنطقيات خسة انواع اولها انولو طيقاوهي معرفه صناعة الشعرو الثاني ديطور يقاوهي معرفة صناعة الخطبو الثالث طوسيقا وهيمعر فةصناعة الجدل والرابع يولوطيقا وهيمعر فةصناعة البرهان والخامس سوفسطيقاو هيمعرفة إصناعة المغالطين فيالمناظرة والجدل وقد تكلم الحكماء

الاولون والمتاخرون في هذه الصنائع والعلوم وصنفوافيها كتباكثيرة وهي موجودة في ايدى الناس وقد عل ارسطاطاليس ثلث كتب اخرو جعلها مقدمات لكتاب البرهان اولهاقاطيغورياس والثاني باريمينياس والثالث انولوطيقا الاولى و اغاعنايته اكثر هابكتاب البرهان لان البرهان مران الحكماء يعرفون مه الصدق من الكذب في الاقوال والصواب من الخطاء في الاراء والحق من الباطل في الاعتقاد ات و الخير من الشرفي الافعال كايعرف جمهور الناس بالموازين و المكاثيل والادرع تقد يرالاشياه الموزونة والمكيلة والمذروعة اذا اختلفوا في حرزها وتخمينهافهكذا العلمأ العارفون بصناعة البرهان يعرفون بها حقائق الاشيأ اذا اختلف فيها بحرز العقول وتخمين الراى كما يعرفون الشعرأ العروضيون استوأ القوافي وانزحافها اذا اختلف فيه بصناعة العروض التي هومبران الشعر وقدعل فرقوريوس الصوري كتاباوسماه ايسا غوجي وهو المدخل الى صناعة المنطق الفلسني ولكن من اجل انهم طولوا الخطب فيهاو نقلها من لغة الى لغة من لم يكن عارفاً بهاو بمعانيما انغلق على الناظرين في هذه الكتب فهم معانيها وعسرعلي المتعلين اخذ هاوقد علنا فيكل واحدة من هدذه الصنا ثع رسالة ذكرنا فيها نكت مامحتاج اليه وتركنا التطويل ولكن نريد ان نذكر غرض مافي كل رسالة منها هاهنا ليكون من ينظرفيها قد عرف غرض كل صناعة من هذه قبل النظرفيها فنقول اما غرض ما في ايسها غوجي هومعر في السيدة الالفاظ التي تستعملها الفلاسفة في اقاويلهاو هو قولهم الشخص والمنوع والجنس والغصل والخاصة والعرض العام وماهية كل واحد منها وكيفية أشتراكاتها وماهية رسومها التي تمير بعضها من بعض وكيفية دلالتهاعلي المعاني التي في افكار النفوس واماغرض فاطيغور ياس فهو معرفة معانى عشرة الفاظ التيكل واحدة يقال لها جنس الاجناس وان واحد امنها جوهر ونسعة أعراض وماهية كل واحدمنها وكية انواعها ورسم كل واحدمنها المميرلها بعضهامن بعض وكيفية دلالتهاعلى جيع المعانى التي في افكار النفوس و اماغرض ما في بارمينياس فهو معرفة تلك العشرة الالغاظ التي هي في قاطيغورياس ومائدل عليه من المعاني عند التركيب حتى تصير كلات وقضايا ويكون منها لصدق والكذب واما غرض مافى انولو طيقا الاولى فهومعرفة كيفية تركيب

تلك الالفاظ مرة اخرى حتى يكون منها مقد مات وكية انواعها وكيف تستعمل حيتي يكون منها شيئ محسوس واقترآن القضيا ونتاتجها واما غرض مافي انولولطيقا الثاني فهومعرفة كيفية استعمال القياس الحقو البرهان الصحيح الذي لاخطأفيه ولازلل (قصل) واما العلوم المطبيعية سبعة انواع اولها علم المبادى الجسمانية وهي معرفة خسة اشيأ الهيولي والصورة والزمان والمكان والحركة ومايعرض فيها من المعانى اذااضيف بعضهاالي بعض والثاني علم السمأ والعالم وهو معرفة جواهر الافلاك والكواكب وكيتها وكيفية تركيبهاوعسلة دورانهاو هل تقبل الكون والفساد كاتقبل الاركان الاربعة التي دون فلك القمرام لاوماعلة حركات الكواكبو اختلافهافي السرعة والابطأ وماعلة حركة الافلاك وماعلة سكون الارض في وسط الفلك في المركز وهل خارج العالم جسم آخرام لاوهل في العالم موضع فارغ لاشئ فيه وماشا كلذلك من المباحث والثالث علم الكون والفساد وهومعرفة ماهية جواهرالاركان الاربعة التيهي الناروالهوأ والمأ والارض وكيف يستحيل بعضها الى بعض بتاثيرات الاشخاص العالية ويكون منها الحوادث والكائنات من المعاد نوالنبات والحيوان وكيف تستحيل اليها راجعاً عند الفساد والرابع علم حوادث الجوو هومعرفة كيفية تعييرات الهوأ بتا ثيرات الكواكب بحركاتها ومطارح شعاعاتها على هذه الاركان وانفعالاتها منها وخاصة الهوأ فاندكثيرالتلون والتغيرمن النور والظلة والحر والبردوتصاريف الرياح والضباب والغيوم والامطار والثلوح والبرد والبروق والرعود والشهب والصواعق وكواكب الاذناب وقوس قزح والزوائغ والهالات وماشا كلهابما محدث فوق رؤسنامن التغييرات والحوادث والخامس علم المعادن وهومعرفة الجواهر المعدينة التي تنعقد من البخارات المحتقتة في بأملن الارض والعصارات المنعقدة في الاهوية والمستحيلة وكهوف الجبال وفعور البحارمن العقاقير والجواهرمن الكباريت والزوابيق والشبوب والاملاح والنوشاذ روالذهب والفضة والنحاس والحديدوالرصاص والاسرب والكحلوالزرنيح والبلوروالياقوت والبازهرات وماشاكلهاومعرفة خواصها ومنافعها ومضارها والسادس علمالنبات وهومعرفة كل نبت يغرس او يبذر او نيبت على وجد الارض اوفى رؤس الجبال اوقعرالمياه اوشطوط الانهارمن الاشجار

والزروع والبقول والحشائش والعشب والكلاء ومعرفد كية انواعما فيخواص انواحها ومواضع منابتهامن البقاع وكيغية امتداد عروقهاني الارض وارتنفاح رؤسها اصولها في الهوأ وأنبساطها على وجد الارض وتفرق فروهها في الجهات واشكال اغصانها من الطول والقصر والدقة والغلظ والاستقامة والاعوجاج وكبغيية اشكال اوراقهامن السيعة والضيق واللين والخشيونية والوان ازهارها واصباع انوارها وكيفية صورتمارها وجوبها وبذورها وضموغها وطعومها وروائحا وخواصها ومشافعها ومضارها واحدا واحدا والسابع علم الحيوان وهومعرفة كل جسم يغتذى وينمي ويحسس ويتحرك مايشي على وجد الارض او يظير في الهوأ او يسبح في الماه او يدب في الـتراب اويتعرك فيجوف جسم آخركالديدان فيجوف الحيوان اوفي لب النبات والثمر والحبوب وماشا كلماومعرفة كمية اجناسهاوانواع تلك الاجناس وخواص تلك الانواع ومعرفة كيفية تكونها في الارحام اوفي البيض اوفي العفونات ومعرفة كغية تاليف اعضائها وتركيب اجساد هاو اختلاف صورهاوأ يتلاف ازو اجها وفنون اصواتها ومنافرة طباعها وتبان اخلاقها وتشاكل افعالها ومعرفة اوقات هيجانباوسفادهاو اتخاذاعت اشسهاور فقهابتربية اولادها وتخنها على صغارنتنا جها ومعرفتها بجنا فعها ومضا رهسا واوطانهسا واربابها واخداثها وماشاكل ذلك فالنظرفي هذه كلماو البحث عنهاينسب الى العلوم الطبيعيات وكذلك علم الطب والبيطرة وسياسة الدواب والسباع والطيوروالحرث والنسل وعلم الصنائع اجمع داخل في الطبيعيات كلها فصل والعلوم الالهية خسة أنواع اولهامهرفة البارىجل جلاله وعمنواله وصفة وحدانيته وكيف هوعلة الموجودات وخالق المخلوقات وفائض ألجود ومعطى الوجود ومعدن الفضائل والخميرات وحافظ النظام ومبقي الدوام ومدبر الكل وعالم الغيب والشمادة لايعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولافي السماء واول كل شيئ ابتدأو آخركل شيئي انتهاء وظاهر على كل شيئ قدرة وباطن على كل شيئ علاوهو السميع العليم اللطيف الخبير الرؤف بالعباد حزشانه وجلت قدر تمو تعالى جده وجل ثناؤه ولااله غيره تعالى عايقول الظالمون علوا كبير او الثاني علم الروحانيات وهو معرفة الجواهرالبسيطة العقلية العلامة الفعالة التيهي ملائكة ألله وخالص عباده

وهني الصور المجردة من الهيولي المستعملة للاجسام المظمهرة بهاومنهاوفيهما افعالها ومعرفة كيغية ارتباط بعضها يبعض وفيض بعضهاعلى بمض وهي افلاك روحانيات محيطسات بالافلاك الجسمانيسة والثالث علم النفسانيات وهني معرفة النفوس والارواح السارية في الاجسمام الفلكية والطبيعيمة من لدن الفلك المحيط الى منتهى مركز الارض ومعرفة ادارتها للافلاك وتحريكها للكواكب وتربيتها للحيوان والنبات وحلولها في جثت الحيوانات وكيفيسة انبعا ثها بعد الممات والرابع علم السياسة وهي خسة انواع اولها السياسة النبوية والثاني السياسة الملوكية والثالث السياسة إلعامية والرابع السياسة الخاصية والخامس السياسة الذاتية فاما السياسة النبوية فهي معرفة كيفية وضع النواميس المرضية والسنن الزكية بالاقاويل الفصيحة ومداواة النفوس المسريضة من المديا نات الفاسدة والارأ السخيفة والعادات الردية والافعال الجائرة ومعرفة كيفيسة نقلها من تلك الاديان والعادات ومحوتلك الارأ عن ضمائرها بذكرعيو بها ونشرتز بيفها ومداوا تهامن سقام تلك الارأ والم تلك العادات بالجيتدلهامن العود اليماوشفائها بالراى المرضى والعادات الجيلة والاعال الزكية والاخلاق المحمودة بالمدح لها والترغيب في جزيل الثواب يوم الماب وكيفيسة سسياسة النفوس الشريرة بصدود هاعن قصد سبيل الرشاد وسلوكهافي وعور طرق العي والتمادي بالقمع لها والزجروالوعيد والتوبيج والتهديد لترجع الى سبل النجاة وترغب في جزيل الثواب ومعرفة كيفية تنبيه الانفسس اللا هيسة والاواح الساهية من طول الرقاد ونسيانها ذكر المعاد والاذكار لها عهديوم الميثاق ليثلا يقولوماجأ نامن رسول ولاكتاب وهذه السياسة تختص بهاالانبيأ والرسل صلوات الله عليهم واما السياسة الملوكية فهي معرفة حفظ الشمريعة على الامة واحياء السنة في الملة بالامربالمعروف والنهى عن المنكرباة الحدود وانفاذ الاحكام التي رسمها صاحب الشريعة ورد المطالم وقمع الاعدأوكف الاشرارونصرة الاخياروهذه السياسة يختض بهاخلفأ الابنيأ صلوات الله عليهم والائمة المهديون الذين قضوا بالحق وبدكانوا يعدلون وامالسياسة العامية التيهي الرياسات على الجماعة كرياسة الامرأ على البلدان والمدن ورياسة الدها قين على اهل القرى ورياسة قادة الجيوش على العساكروماشاكلما في

معرفه طبقات المرؤسين وحالاتهم وانسابهم وصنائيعهم ومذاهبهم واخلاقهم وترتيبهم مراتبهم ومراعاة امورهم وتفقد اسبابهم وتاليف شملهم والتناصف بينهم وجع شتأتهم واستخدامهم مايصلحون له من الامور واستعمالهم في مايشاكلهم من صنايعهم واعسالهم اللائقة بواحدواحد منهم واما السياسة الخاصية فهي معرفة كل انسان كيفية تدبير منزله و امر معيشته و مراعاة امرخد مهو غلاله واولاده وبماليكدواقربائد وعشرته معجير آنهو صحبته معاخوانه وقضأحقوقهم وتفقداسبابهم والنظرفي مصالحهم في الموردنياهم وآخرتهم واما السياسية الذاتية في معرفة كل انسان نفسه و اخلاقه و تفقد افعاله و اقاويله في حال شهو اته و غضبه ورضاه والنظر في جيع اموره والخامس علم المعاد فهومعرفة ماهية نشوالاخرة وكيفية انبعاث الارواح من ظلمة الاجساد وانتباه النفوس من طول الرقاد وحشرها يوم المعاد وقيامها على الصراط المستقيم وحشرها لحساب يوم الدين ومعرفة كيفية جزأ المحسنين وعقاب المسئين وقد عملنا في كل فصل من هذه العلوم التي تقدم ذكرها رسالة وذكرنا فيهاطرفا من ذلك المعانى واتممناها بالجامعة ليكون تنبيها للغا فلين وارشاد اللمريد من وترغيباً للطالبين ومسلكا للمتعلين فكن به يااخي سمعيد أو اعرض هذه الرسالة على اخوانك واصدةا ثك ورغبهم في العلم وزهدهم في الدنيا ودلهم على طريق الاخرة فانك بذلك تنال الزلني من الله تعالى وتستوجب رضوانه وتنغوز بسعادة الاخرة وتبلغ يه المرتبة العلياكادل عليه قول النبي عليه السلم الدال على الخسير كفاعله ( وأعلم) يا الحي بان هذه الطريقة التي سلكها الانبيأ صلى الله عليه واله واتبعهم عليها الاخيار الفضلاء من العلماً والحكماء فاجتهد لعلك تحشر في ز مرتهم كما وعد الله والصالحين وحسن اولتكر فيقأذ لك الغضل من الله والذبن حاهدوا فينا لنهدينهم سمبلنا وان الله لمع المحسنين و فقك الله وايانا ايمها الاخ للسدادوهد أنا واياك للرشاد تمت تمام

277

#### ﴿ الرسالة الثامنة من الرياضيات في الصنائع العملية ﴿

الجمدلله رب العالمينوسلام على عباده الذين اصطنىأ الله خيرامايشركون واذقد فرغنا من ذكرالجواهر الجسمانية ووصفنا هيولاتها وصورها وتركيبها وما يعرض المركب من الاعراض وبينا ايضاً كيفية ادراكهابطريق الحواس بتوسط اعراضها في رسا تُلنا الطبيعيات و نريد ان نذكر في العقليات الجو اهر الروحانية لأنهلما كانت الموجود اتكلهامعقولة اومحسوسةجواهر ااواعراضا اومجموعا منهماصورا اوهيولي اومركبا منهما جسما نيأ اوروحانيا اومقرو نابينهماوكانت الجواهر الجسمانية منفعلة كلهامد ركة بطريق الحواس والجواهر الرحانية فاعلة ولاتدرك بطريق الحواس ولاتعرف الابالعقل وعايصد رعنهامن الافعال العقلية والصنائع العملية بعد العليمة في الجواهر الجسما نية احتجنا ان نذكر الصنائع العملية في الهيوليات ومأهياتها ولمياتها وكياتها وكيفياتها وكيفية اظهار صناعتها في المهبوليات الموضوعة لمهاليكون اوضح في الدليل على اثبات الذوات الروحانية الفاعلة وابين لمعرفة جواهرها وفنون حركاتها وعجائب قوتها وغرائب علومها وبدائع صنائعهاو اختلاف افعالها ﴿ واعلم ﴾ ايها الاخ البار الرحيم ايدك الله وايانا بروح منه بان الصنائع البشرية نوعان علية وعملية وتقدم القول في العلية فيما تقدم فنقول اولاما العلوم العلوم هي صور المعلومات في نفس العالم (واعلم) يا اخي بان العلم لايكون الابعد التعليم والتعلم والتعليم هو تنبيه النفس العلامة بالفعل للنفس العلامة بالقوة والتعلم هوتصور النفس بصورة المعلوم ﴿ واعلم ﴿ يا احْي بان النفس انما تنال صور المعلومات من طرقات ثلاث احدا هاطريق الحواس والاخرى طريق البرهان والاخرى طريق الفكرو الروية وقد عملنا في كل وحد منهارسالة فنريد أن نذكر الآن الصنائع العملية فنقول ان الصنعة العملية هي اخراج الصانع العالم الصورة التي في فكره ووضعها في الهيولي والمصنوع هوجلة مجموعة من الهيولي والصورة جيعاً وابتدأ ذلك من تا ثير النفس الكاية فيها بقوة تا ثيد العقل الكلي بامر الله جل ثناء ، جيعاً

﴿ وَاعْلَمُ ﴾ بِأَنَّ المُصنَّوعَاتُ ارْبِعَــةُ أَجِنَاسُ بِشَرِيَّةً وَطَبِيعِيــةٌ وَنَـفُــسَانية والمهيــة فالبشرية مثل ما يعمل الصناع من الاشكال و النقوش و الاصباغ في الاجسام الطبيعية في المدن والاسواق وغيرهامن المواضع والمنشوعات الطبيعية هي صورهيساكل الحسيوانات وفنون اشكال المنبات والوان جواهر المعادن والمصنوعات النفسانية مثل نظام مراكزاركان الاربعة التي هي تحت فلك القمر وهي السناروالهوأ والمأ والامن ومثل تركيب الافلاك ونظام صورة العالم بالجلة والمصنوعات الالهية هي الصور المجردة من اليهوليات المخترعات من مبدع المبدعات تعالى وجو د ا من العدم ايس من ليس وشيئ لامن شيئ د فعة و احدة بلازمان ولامكان ولاهيولي ولاصورة ولاحركة لانها كلهامبدعات الباري ومخترعاته ومصنوعاته فتبارك الله احسن الخالقين واحكم الحساكين وارحم الراحين ﴿ واعلم ﴾ يا اخى بانكل صانع من البشر محتاج في تتميم صنعتم الى ستة اشياء مختلفة وهو السابع والى سبع حركات والى سبع جهات فاما لاشياه المختلفة فهي الهيولي والمكان والزمان والاداة والالة والحركة والسابع النفس وكل صانع طبيعي فحتاج الى اربعة منهاوهي الهيولي والمكان والزمان والحركة وكل صانع نفساني فحتاج الى اثنين منهاو هي الهيولي والحركة حسب وكل صانع عقلي فحتاج الى صورة واحدة فقط وهوالعقل الاول اثر من مبدع البدابع الحق لامن شئ الى و اما البارى جل ثناء ، فغير محستاج الى شئ منها لانها كلهما مخترعا ته ومبدعا تد اعني الهيولي والصورة والمكان والزمان والحركة والالة والادوات كلها ﴿ فصل ﴿ واعلم يا اخي ان الجسم الواحد يسمى تارة هيمولي وتارة موضوعاً وتارة صورة وتارة مصنوعاً وتارة آلة وتارة اداة واغما يسمى الجسم هيولي الصورة التي يقبلها وهي الاشكال والنقوش والاصباغ وماشاكلها ويسمى موضوعا للصانع الذي يعمل منه وفيه الاشكال والنقوش واذا قبل ذلك سمي مصنوعاً قطعة حديد فانه يقال لها هيولي لكل صورة تقبلها ويقال لها الضاً انها موضوع للحداد الذي يعمل فيها صنعته واذا اصلح الحداد منه سكيناً اوفاساً اومنشارا اومبردا اوغير ذلك سمى مضوعاً واذا استعمل السكين القصاب

اوغير ، يسمى اداة و هكذا الفاس وغير ها ( فصل ) و اعلم يا احى ان موضوعات الصناع البشريين في صناعتهم نوعان فقط بسيط ومركب فالبسيط اربعة انواع وهي النارو الهوأ والمأ والارض والمركب ثلثة انواع وهي الاجسام المعدنية والاجسام النباتية والاجسام الحيوانية وهي كلما مصنوعات الطبيعة كما ان موضوعات الطبيعة كلما مصنوعات نفسانية وان الموضوعات النفسانية كلما مصنوعات الميسة ﴿ فصل ﴾ واعلم ان كل صانع من البشسر لابد له من اداة وادوات اوآلة والات يستعملها في صنعته والفرق بين الالة والاداة ان الالة هي اليد والاصابع والرجل والرأس والعين وبالجملة اعضاً الجســـدوان الاداة ماكانت خارجة من ذات الصانع كفاس النجار ومطرقة الحداد وابرة الخياط وقلم الكانب وشغرة الاسكاف وموسى المزين وماشاكل هذه من الادوات التي يستعملها الصناع في صنائعهم و لايتم صناعتهم الابها ﴿ فصل ﴾ وعلم بان كل صانع له في صنعته ادوات مختلفة الاشكال والهيات وهذا احداسبابه في اختلاف افعاله وهويظهر بكل واحد منها في صنعته ضرو بأمن الحركات وفنوناً من الافعال مثال ذلك النجار فانه بالفاس ينحت وحركته من فوق الى اسفل وبالمنشار ينشر وحركته من قدام الى خلف وبالمثقب يثقب وحركته قوسية عنة ويسرة وحركة مثقبه دورية وعلى هذالقياس بوجد في كل صنعة لصانعها سبع حركات واحدة دورية وسية مستقيمة و ذلك بواجب الحكمة الالهية لانه لما كانت حركات الاجرام العلوية الفلكية سبعة انواع واحدة دورية بالقصدالاول و ست عرضية كما بينافي رسالة السمأو العالم صارت حركات الاشخاص التي تحت فلك القمر ايضاً عاثلة لها لان تلك علل وهذه معلولات ومن شان المعلولات ان يوجد فيها مثل علتهاو تاثير اتهاو من اجل هذاقالت الحكمأ ان الثواني من الامور يحكي الصبيان في لعبهم صناعة الاباء والامهات والاستاذين (وأعلم) يااخي بانه لابد لكل صانع من البشر من تجريك عضو من اعضا ثم في ضاعته أوعدة اعضاء كاليد و الرجل والظهرو الكتف والركبة وبالجملة مامن عضوفي الجسد الاوللنفس بذلك فعل وعدة افعال خلاف مايكون بعضوا آخرفان اعضأ الجسد هي الات للنفس وادوات لها وقدييناطر فامن ذلك فيرسالة تركيب الجسدوفي رسالة الحاس المحسوس وفي رسالة العقل والمعقول وفي رسالة الانسان عالم صغير (واعلم) يااخي بانه لابد في كل ضعة

من موضوع يعمل الصانع منه وفيه ضعته فالموضوع في صناعة البشريين نرعان روحانى وجسمانى فالروحانى هوالموضوع في صناعة العلية كإبينافي رسالة المنطق والجسماني هو الموضوع في الصناعة العملية وهو نوعان بسيطة ومركبة فالبسيطة هى النار والهوأو المأ و الارض و المركبة ثلثة انواع وهي الاجسمام المعد نية والاجسام النباتية والاجسام الحيوانية فن الصنائع ماهي الموضوع فيها المأحسب كصناعة الملاحين والسقائين والروائين والشرايين والسباحين ومنشاكلهم ومنها ماهى الموضوع فيها التراب حسب كصناعة حفار الابار والانهار والقني والقبور والمعادن وكلمن ينقل التراب ويقلع الحجارة ومنهاماهي الموضوع فيها النارحسب كصناعمة النفساطين والوقادين والمشملين ومنها ماهي الموضوع فيها الهوأ حسب كصناعة الزمارين والبواقين والنفاخين اجع ومنها ماهي الموضوع فيها المأ والتراب حسب كصناعة الفخارين والغضارين والقد وريبن وضرابي اللبن وكل من يبل التراب ومنهاماهي الموضوع فيها احد الاجسام المعد نية كصناعة الحدادين والصفارين والرصاصين والزحاجين والصواغين ومن شاكلهم ومنهاماهي الموضوع فيها اصول النبات من الاشجار والقبان والاور اق كصناعة النجارين والخواصين والبوارين والحصيريين والاقفاصيين ومن شاكلهم ومنهاماهي الموضوع فيهالحأ النبات حسب كصناعة الكتانين ومن يعمل القنب و الكاغذو من شا كليم و منها ماهي الموضوع فيها ورق الاشجار والحشائش وزهرالنبات ونورها وعروقها وقشدورهاومنهاماهي الموضوع فهياغر الاشجار وحب النبات كصناعة الدقاقين والرزاز نوالنواثيين والعصارين والبزارين والشيرجيين وكلمن يخرح الادهان منغرالشجروحب النبات ومنهاماهي الموضوع فيها الحيوان كصناعة الصيادين ورعاة الغنم والبقر وسياسة الدواب والبياطرة وأصحاب الطيور ومن شاكلهم ومنهاماهي الموضوع فيها احد الاجسمام الحيوا نيسة من اللحم والعظم والجلد و الشمر والصوف والقرن كصناعة القصابين والشوائين والطباخين والدباغين والاساكفة والخرازين والسيوريين والدبابين والحذائين ومن شاكلهم ومن الصنائع ماهي مقادير الاجسام كصناعة الوزانين والكيالين والذراعين و من شاكلهم ومن الصنائع ماهي الموضوع فيها قيمة الاشياء كصناعة

الصيارفة والدلالين والمقومين ومن شماكالهم ومن الضائع ماهي الموضوع فيها اجسادالناس كصناعة الطب والمزينين والمعمزين ومن شاكلهم ومن الصنائع مأهى الموضوع فيهانفوس الناس كصناعة المعلين اجعوهي نوعان عملية علية فالعملية مثل ما ذكر ناهافي رسالة اجناس العلوم وانواعماماقد شرحناه في احدى وخسين رسالة من رسائلنا ﴿ و اعلم ﴾ اياخي بان من الصناع مايحتاج في صنعته الى استعمال عضو من جسده او عضوينو اداة من خارج او ادوات كثيرة كالحراث والبناء والدباغ والحاكة وامثالهم فانكر واحدمنهم يحتاج الى اداوات من خارج و تحريث يديه ورجليه في صناعته ومن الصنائع مالا يحتاج فيها الى اد واتمن خارج بل بكفيد عضو من جسده كالخطيب والشاعر والقاضي والقارى ومن شاكلهم فانكل واحديكفيه لسانه حسب وكذلك الناظور والديد بان واصحاب المراقب يكفيهم في صناعتهم العينان حسب ومنهم من يستعمل في صنعته عضوين كالحاكي والنائحة باليدو اللسان ومنهم من يحتاج الىاستعمال جسده كله كالرقاص و السائح ومن الصناع من يحتاج في صاعته الى المشي كالساعي والماسع ومنهم من يحتاج الى القعوه د د ائما كالر فاء و النداف ومن الصناع من لايحتاج في صناعته الاالى اداة واحدة كالبواق والزمار والدفاف ومنهم من يحتاج الى اد اتين كالخياط و الكاتب فإن الخياط يكفيه في صنعته الابرة و المقص والكاتب يكفيه القلم والدواة واما استعمال الكاتب السكين فليس من صناعة الكتابة ولكن من صناعة النجارة ومن الصناع من يحتاج الى القيام دائما في صناعته كالحلاج و د قاق الارزو الهذي يد ير الد ولاب برجليم ﴿ واعلم ﴾ يااخي بان في اكثر الصنائع لابد من استعمال النار فيها وكل صانع استعمل النار في صناعته فلاحداسباب ثلثة امافي موضوعه كالحدادين والعمفارين والزجاجين ومن يطبيح الجصوالنورة وامثالهم وغرضهم هوتليين الهيولي لقبول الصورة | والاشكال وذلك انه لماكانت موضوعاتهم احجار اضلبه لاتقبل الصورة والاشكال الابعد تليين بالنار فاذالانت امكن الصائع ان يصنع الصنعة التي في فكره فتصير الهيولي بعد قبولها تلك الصورة مصنوعة ومن الصناع من يستعمل النار في مصنوعه كالجرارين والقد وربين والغضارين ومن يطبيح الاجرو غرضهم فى ذلك تقييد الصورة في الهيولي وثباتها فيه لئلا ينسل منها الصورة بالعجلة لان من شان

الهيولي دفع الصورعن ذاتهما ورجوعها الي حالها الاول جوهر ابسميطا لاتركيب فيه ولا كية ولاكيفية ومن الصناع من يستعمل النار في موضوعه ومضوعه كالطباخيزوالشواثين والخبازين وامثالهم وغرضهم تتميمها وتنضيجها ليتم الانتفاع بها ﴿ فصل ﴾ و اعلم ياا خي بان من هذه الضائع ماهي بالقصد الاول دعت العنرورة اليها ومنها ماهي تابعة لها وخادمة ومنها ماهي متممة لها ومكملة و من الصنائع ما هي جمال وزينة فا ما التي بالقصد الاول فشلا ثة وهي الحراثة والحياكه والبناء فاما سمائر ها فتابعة وخادمة ومتممة وذلك ان الانسان لماخلق رقيق الجلدع يانأمن الشعرو الصوف والوبرو الصدف والريش وماهو موجود لسائر الحيوان دعته الضرورة الى اتخاذاللباس بضاعة الحياكه ولماكانت الحياكة لاتتم الابضاعة الغزل وصناعه الغزللاتتم الابصناعة الندف وصناعة الندف لاتتم الابضاعة الحلج فصارت هذه الثلثة تابعة لمها وخادمة وايضاً لماكان اللباس لايتم الابالحياكة حسب صارت صناعة الخياطة والقصارة والرفوة والطرزمتمة لهاومكملة وايضألما حلق الانسان محتاجا الي القوت والغذأ والقوت والغذأ لايكونان الامن حب النبات عمر الشجر دعت الضرورة الى صناعه الحراثة والغرس ولماكانت صناعة الحرث مجتاجه الى اثارة الارض وحفر الانهار ولايتم ذلك الابالمساحي والفدن وماشا كلهاو المساحي والغدن لايكون الابضاعة النجارة والحدادة دعت الضرورة الى اتخاذ هماو صناعة الحديد محتاج الى صناعة المعدن والى صنائع اخر فصارت كلهاتابعة وخادمة لصناعة الحراتة والغرس ولماكان حب الزرعوغر الشجر يحتاج الى الدق والطحن دعت الضرورة الى اتخاد صناعة الطحن والعصرولما كان الطحن لايتم الغذأبه الابعد الخبردعت الضرورة الى صناعة الخبر والطبع وكل واحد منهما محتاج الى صناعة اخرى متمة لهاوخاد مةو ايضاً لماكان الانسان محتاجا الى مايكنه من الحرو البرد والتحرز من السباع وتحصين القوت دعته الضرورة الى صناعة البنأ وصناعة البناء محتاجة ايضا الى صناعة النجارة والحدادة وكل واحد منهما محتاجة الى صناعة اخرى معينة اومتممة بعضها لبعض واما صناعة الزينة والجمال فهي كصناعة الديباج والحرير وصناعة العطر وماشاكلها والصنائع كاها الحذق فيها هو تحصيل الصورفي الهيولي وتتميمها وتكميلها لينال الانتفاع بها في الحيوة الدنيا فحسب

﴿ فصل ﴾ واهم يا اخى ان الناسكلهم صناع اوتجار اغنياء اوفقرأ فالصناع هم الذين يعملون بابد انهم و اد و اتهم في مصنوعاتهم الصورو الندوشو الاصباغ والاشكال وغرضهم طلب العوض عن مصنوعاتهم لصلاح معيشة الحيوة الدينا والتجارهم الذين يتب أعون بالاخذ والاعطاء وغرضهم طلب الزيادة فيما ياخذونه على مايعطون والاغنياءهم الذين يملكون هذه الاجسام المضوعة الطبيعية والصناعية وغرضهم في جعها وخفظها مخافة الفقروالفقرأهم المحتاجون اليها ﴿ واعلم ﴾ يا اخي ان الغرض في كون الناس اكثرهم فقرأ وخوف الاغنيأ من الفقرهو الحث لهم على الاجتباد في اتخاذ الصنائع والثبوت فيها والتجارات والغرض فيهما جيعاهو اصلاح الحاجات وايصا لهاالي حين والغرض في ذلك متاع لهم الى حين والغرض في تمتعهم الى حين هو ان تتم المعارف الحقيقية والاخلاق الجميلة والاراء الصحيجة والاعمال الزكية والغرض في تتميم النفس التمكن لمها من الصعود الى ملكوت السمأ والغرض في صعود الى ملكوت السمأهو النجاة لهامن بحرالهيولي واسرالطبيعية والخروج من هاوية علم الكون والفساد الى فسحه إعلم الارواح والكث هناك فرحانام سرورا ملتذا مخلدا ابدا ﴿ فصل ﴾ واعلم يا اخي انا انما ذكرنا هذه الضائع والمهن ونسبنا هذه الرسالة الىرسائل العقل والمعقول لان هذه الصائع يعلمها الانسان بعقله وغييره ورويته وفكرته التي كلماقوى روحانيه عقلية وايضأ انكل عاقل اذا فكر في هذ العنائع و الافعال التي تطهر على ايد ى البشر فيعلم ان مع هذا الجسد جوهراآخرهو الظمرهذه الافعال المحكمه وهده الضائع التقنه ليسمن هذا الجسد لانالجسدقديو جدبعدالممات برمته تامالم نيقص منه شئ وقد فقدمنه هذه كلما فيعم ان معدكان جو هرآخر فارقد فن اجل ذلك فقدهذه الفعنائل كلم الانه هو الذي كان يحرك هذاالجسد وينقله منموضع الىموضع في الجمات الست وكان بحرك ايضاً بتوسطه اشياء خارجة من ذاته وكان ايعناً يحمل معه جلاعلى ظهره وكتفه فلما فارقه احتاج هذاالجسد الى اربعة نفر يحملونه على لوح مطروحاعليه لايطيق قياماً ولافعوداً ولاحركة ولايحسن بوجوده ولامايفعل به من عسال ودفن وقد زعم كثير من اهل العلمين لسيت له خبرة بامر النفس والامعرفة بجوهرها ان هذه الصنائع المحكمة و الافعالُ المتقنة التي تظهر على ايدى البشر الفاعل لهاهو هذا الجسدالمؤلف من

اللحم والدم والشحم والعظام والعصب باعراض نحله مثل الحبوة والقدرة والعلم وماشا كاها ولم يعرفوابان هذه الاعراض لبست حلولها في الجسم و اغاهي اعراض نفسانية تحل جوهر النفسو ذلك ان الانسان انماكان مجوعاً من جسم ميت و نفس حية ووجد ت هذه الاعراض في حال حيوته وفقدت في حال مماته ولبست الحيوة شيئاً سوى استعمال النفس الجسد ولاالممات شيئا سوى تركها استعماله كا انه ليست اليقظة سوى استعمالها الحواس الخس ولاالنوسوى تركها استعمالها ﴿ فصل ﴾ في شرف الصنائع اعلم با اخي بان الصنائع يتقاضل بعضها على بعض من عدة وجوه احدها من جهد الهيولي التي هي الموضوع فيها و منها من جهة مصنوعاتها ومنهامن جهة الحاجة الضرورية الداعية الى اتخاذها ومنهامن جهة منفعة العموم منها ومنها من جهة الصناعة نفسمها فاما التي شدرفها من جهة الحاجة البنرورية البهافهي ثلثة اجناس وهي الحياكة والحراثة والبناء كإذكرتا قبل واما التي شرفها من جهية الهيولي الموضوع فيهما فثل صناعة الصاغة والعطار من وماشا كلها واما التي من جهة مصنوعاتها فثل صناعة الذبن يعلمون آلات الرصد مثل اسطر لاب وذوات الجلق والاكر الممثلة بصورة الافلاك وماشاكلها فان قطعة من الصغر قيمتها خسمة دراهم فاذاعل منها اسطر لاب يستوى مائمة درهم فان تلك القيمة ليست للهيولي وإلكن لتلك الصورة التي جعملت فيهما وأما الذهب والفضمة اللذان هما الهيولي الموضوع في صناعه الصواغين او الضرابين اذاضرب منهما دراهم ودنانير اوصياغة ما فليس مبلغ تفاوت القيمه ما بين الموضوع والمصنوع مثل مايبلغ فى صناعة اسطر لاب وغيرها و اما التي شدر فهامن جهة النفع منها العموم فهي مثل صناعة الحمامين والسمادين والكباسين وغيرهم وذلك أن الحمام المنفعة منه للصغيرو الكبير والشريف والدنى والغريب والقريب كلها بالسوية لايتفاضلون فى الانتفاع به و اما أكثر الصنائع فاهلم التفاو تون في منافعها كاختلافهم في الملبوسات والماكولات والمشروبات والمسكونات وامثالهامن الامتعة المصنوعة حال الغني فيها خلاف حال الفقير الاالحمام والمزين وامثالهما واما صناعة السمادين والزبالين فان الصررفي تركهاعظيم عام على اهل المدينه وذلك ان العطارين الذين الموضوع فى صناعاتهم مضاد للموضوع في صناعة السماد بن لوانهم اغلقو ادكا كينهم

واسمواقهم شهرا واحد الحق ذلك من الضرر لا هل المدينية ما يلحق من الضرر من ترك السمادين صناعتهم اسبوعاً واحد افان المدينة تمتلي من السماد والسرقين والجيف والقاذورات ومايتنغص عيش اهلمامن اجله واماالتي شرفهامن الصناعة تقسهافهي مثل صناعة المشعبذين والمصورين والموسيقيين وامثالهم وذلك ان الشعبذة ليست شئاسوي سرعة الحركة واخفاء الاسباب التي يعملها الصانع فيها حتى انه مع ضحك السفهأ منها يتعجب العقلا "ايضاً من حذق صا نعها و أما صناعة المصورين فليس شيئاسوي محاكا تهم صور الموجودات المصنوعات الطبيعية او البشرية او النفسانية حتى انه يبلع من حذقهم فيها ان تصرف ايصار الناظرين اليهاعن النظرالي الموجودات انفسها بالتعجب من حسنها ورونق منظرها ويبلغ ايضاً التفاوت بين صناعتماتفاو تا بعيد افانه محكي ان رجلا في بعض المواضع عمل صوراو تماثيل مصورة باصباغ صافية والوان حسنة براقة وكان الناظرون اليها يتعجبون من حسنهاورونقها ولكن كان في الصنعة نقص حتى مربها صانع فاره حاذق فتاملها فاستزرى بها و اخد فحمة من الطريق ومثل بجانب من تلك التصاويرصورة رجل زنجي كانه يشير بيد به الي الناظرين فا نصرفت ايصار الناظرين بعد ذلك عن النظر الى تلك التصاوير والاصباغ بالنظراليه والتعجب من عجب خلقته وحسن اشارته وهيئة حركته و اماشرف صناعة الموسيق فن وجهين اثنين احد همامن جهة الصناعة نفسها والاخرمن جهة تاثيراتها في النفواس وايضاً من جهة تفاوت ما بين صناعها و ذلك أن الواحد منهم يعنسرب لحنا فيطرب بعض المستمعين و آخر يضرب لحنا فيطربكل المستممين وقد عجى ان جاعة من اهل هذه الصناعة كانو المجتمعين في د عوة رجل كبيرر ئيس اذ دخل عليهم انسان رث الحال عليه ثياب النساك فرفعه صاحب المجاس عليهم كلمم فتبين الانكار في، وجوهم فارادان يبين فصله فسماله أن يسمعهم شيئاً من صنعته فاخر جخشيات وركبها تركيباً ومد علمها او تار اكانت معه وحركها تحريكا فاصخك كل من كان في الجعلس من اللذة والفرح ثم قلب وحرك تحريكا آخر فابكي كل من كان في المجلس من الحزن ورقة القلب ثم قلب وحرلة تحريكاف ومكل منكان في الجلس وقام وخرج فلم يعرف له خبر ﴿ وَاعْلَمُ ﴾ يَا الْحَيْبَانَ الْحَذَقَ فِي كُلُّ صَنْعَةً هُوَ النَّشْبُهُ بِالصَّاتِعِ الْحُكْبِمِ الذِّي

هو الباري جل ثناء ، ويقال ان الله تعالى يحب الصانع الفار ، الحاذق و من اجل هذا قيل في حد الفلسفة انها التشبه بالالد محسب طاقة الانسمان واغا ارد تا بالتشبه التشبه في العلوم و الصنائع و افاضة الخير و ذلك ان البارى جلُّ ثناؤ. اعلم العلماً واحكم الحكماء واصنع الصناع وافضل الاخيسار فكل من زاد في هذه الأشيئا درجة ازداد من الله قربة كما ذكر الله سيحانه في وصف الملا تكة الذين هم خالص عباده فقال يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب و يرجون رحته ﴿ واعلم ﴾ يا اخي أن الوسيلة لايكون الا بعمل أو علم أو عبادة لان العباد علكون شيئاسوى سعيهم كما ذكرالله عزوجل فقال وان ليس للا نسان الاماسعي وان سعیه سوف بری (واعلم) یا اخی ان قبول الصبیان تعلیم الصنائع یختلف بحسب طباعهم المختلفة واختلاف طباعهم بحسب مواليدهم وقدشر حناذلك في رسالة تا ثيرات النجوم في المواليد ولكن نريدان نذ كرها هنامن ذلك طرفا فاعلم ان من الناسمن هو مطبوع على تعلم صناعة و احدة او عدة صنائع بسهولة في قبو لها حتى ان كثيرًا من الناس من يتعلم صناعة بجودة قريحنه اذاراي اهل إ تلك الصناعة في اعالهم بادبي تامل قد وقف عليهاو منهم من يحتاج الى توقيف شديد وحث دائم وترغيب وربما لايصلح فيها اذالم يكن فيها موافقا الطبيعة وما اوجبه له مولده ومن الناس من لايتعلم الصناعة البتة و يكون فارغا خلوامنها جيعاً والسبب في ذلك ان الصناعة لايتاتي للمولود الابدلالة كوكب متولى برج العاشر من طالعه و ذلك أنه اذا استولى عليه من احد الكواكب الثلاثة واحد فلا يد من صنعة يتعلما وهي المريح والزهرة وعطارد وذلك ان كل صنعمة فلابد فيهامن حركة ونشاط وحذق فالحركة للمريح والنشاط للزهرة والحذق لعظا ردواربعة منها اذا انفرد احدها بالمدلالة فلايعطى الصنعة ولكنيدل على مايشا كله من الاعمال وهي الشمس وزحل والمشتري و القمرو ذلك ان من استولى في مولده على درجة العاشــرالشمسفهولا يتعلم الصناعة لكبر نفسمه مثل اولاد الملوك وامامن استولى عليه المشترى فهولا يتعلم ولايعمل لزهده وورعه ورضاه بقليلمن امورالد نياواقب اله على طلب آلاخرة مثل الانبياءع م ومثل من يقتدى بهم و اما من استولى عليـــه زحل فآنه لايعمل ولايتعلم لكسله وثةل طبيعته عن الحركة ويرضى بالذل والهوان

في طلب معاشد كالمكدين والسوال وامامن استولى عليه القمر فاند لايعمل من اجل مهانته و استرخاه طبيعته وقلة فهمه مثل النساء و امتالهن من الرحال ومن اجل هذا كان اليونا نيون الذين كانوا في قديم الزمان اذا اردو اتسليم الصبي الى صناعة من الصنائع اختار واله يوماً من الايام واد خلوه الى هيكل الصنائع وصورسائر الكواكب وقربواقربا نالضم ذلك الكوكب الذى دل على صناعته وسلوه الى تلك الصناعة بعد ماعرفوا ذلك من مولده وان لم يكونوا عرفوه من مولده عرضو اعليه الصنائع المصورة في ذلك الميكل فارغب في وحد منها بعد توقيفهم له على احوال تلك الصنعة سلوه اليها ( واعلم يااخي بان صناعة الابأ والاجداد انجع في الاولاد من صناعة الغرباء وخاصة من دل مولده عليها ويكونون فيمها احذق وانجب ومن اجل هذا اوجبوافي سياسة اردشير بن بابكان على اهل كل طبقة من الناس لزوم صناعة آبائهم و اجد اد هم قطعا و ان لا يتجازها و زعوا ان ذلك فرض من الله ع ج في كتاب زراد شب (واعلم) بان هذا كلم صيانة لللك ان لايرغب فيمه من ليسمن اهمله لانه اذا كثر الطاليون لللك كثرالتنازع بينهم واذاكثر التنازع كثر الشغب واضطربت الامور وانفسد النظام وفساد النظام يتبعه البوار والبطلان (فصل) واعلم بان الغرض من الملك هو حفظ الناموس على اهله ان لا يندرس بتركهم القيام غوجبانه لان اكثراهل الشرائع النبوية والفلسفية اولاخوف السلطان لتركوا الدخول تحت احكام الناموس وحدوده وتادية فرائضه واتباع سنته واجتناب محارمه واتباع اوامره ونواهيه ﴿ واعلم ﴾ بان الغرض في خفظ الناموس هو طلب صلاح الدين والدنيا جيعاً غتى ترك القيام بواجباته انفسد اجيعاً وبطلت الحكمة ولكن السياسة الالهية والعناية الربانية لايتركهما ينفسد ان لانباهي العلة الموجبة لوجو دها وبقائها ونظامها وغامها وكما لها وكل صورة في المصنوع فانها اولاتكون في فكر الصانع وعلم ( و اعلم ) يا اخى ايد له الله و ايانا بروح منه بان موضوعات الصناع ومصنوعاتهم والاتهم وأدواتهم واجسادهم كلها اجسام والجسم منحيث الجسيمة ليسبق لي والافعال لاتكون الابالحركة فالمحرك للاجسام جوهرآخروهو الذي نسميه نفسا والنفوس من حيث النفسية جوهرواحدوانما تختلف النفوس بحسب اختلاف

إقواهاو احتلاف قواها بحسب اختلاف افعالهاو معارفهاو اخلاقها كماان اختلاف الاجسام بحسب اختلاف اشكالها واختلاف اشكالها بحسب اختلاف اعراضها ﴿ وَاعْلِم ﴾ بان نفس العالم نفس واحدة كما ان جسمه جسم واحد بجميع افلاكه وكواكبه واركانه ومولداته ولكن لماكانت لنفس العالم افعا لاكلية يقوىكلية وافعالا جنسية بقوى جنسية وافعالا نوعية بقوى نوعية وافعالاشخصية بقوى شخصية سميت هذه القوى بافعالها نفوسا جنسية ونوعية وشخصية فتكثرت النفوس محسبقواها الختلفة وتكثرت قواها محسب افعالها المفتنة كاتكثر جسم العالم يحسب أختلاف اشكاله وتكثر اشكاله بحسب اختلاف اعراضه فافعال نفس العالم الكلية هي ادارتها الافلاك والكواكب من المشرق الى المغسرب بالقصد الاول وتسكينها مركزها الخباص بها وافعالعا الجنسية مايخص بكل فلك وكلكو كب من الحركات الست العارضة كمابينا في رسالة السمأ والعسالم وما يختص ايعشاً بالاركان الاربعة التي تحت فلك القمرمن الحركات الطبيعية كإبينافي رسالة الكون والفساد وافعالها النوعية مامختص بالكا ثنات المولد ات التي هي الحيوان والنبات والمعادن وافعالها الشخصية هي التي تظهر من اشخاص الحيوانات ومایجری علی ایدی البشرمن الصنائع التی تقدم ذکرها (واعلم) یا اخی بان النفس جوهرة روحانية حية بذا تها فاذا قارنت جسماً من الا جسام صيرته حيا مثلب اكا ان السنارجوهرة جسمانية حارة بذا تهافاذ احاورت جسماً من الاجسام صيرته حار امتملها واعلم بان للنفس قوتين اثنتين احد اهما علاممة والاخرى فعمالة فهي بقوتها العملامة تنزع رسوم المعملومات من هيولاها وتصورها في ذاتها فتكون ذات جوهرهالتلك الرسوم كالهبوليوهي فيها كالصورة وبقوتها الغمالة تخرج الصورالتي في فكرهاو تنقشها في الهيولي الجسماني فيكون الجسم عند ذلك مصنوعا لهاوكل متعم علما فان صورة المعلوم فى نفسه بالقوة فاذ اتعلماصارت فيها بالفعل وهكذاكل متعم صنعة فان صور المصنوعات في نفسه بالقوة فاذاتعلمها صارت فيها بالفعلو التعلم ليس شيأسوي الطريق من القوة الى الفعل و التعليم ليس شيئاسوى الدلالة على المطريق والاستاذون هم الادلاء وتعليمهم هوالدلالة والتعلم هوالطريق والمعلوم هو المطلوب المد لول عليه فنغوس الصبيان علامة بالقوة ونفوس الاستاذين إ

علامة بالفعل وكل نفس علامة بالقوة لابد لهامن نفس علامة بالفعل تخرجها من القوة الى الفعل ( و اعلم ) يا اخى بان كل صانع من البشر لابد له من استاذ يتعلم منه صنعته اوعلم و ذلك الاستاذ من استاذله قبل و هكذا حتى ينتهي الى و احد ليس علم من احد من البشر فيكسون عند ذلك احد الامرين اما ان يقول انه استخرجه بقوة نفسمه وفكره ورويته واجتهاد مكايزعم المتفلسفون واما ان يقول انه اخذه عن موقف له ليس من البشركما يقول الانبيأ صلوات الله عليهم (واعسلم) يا الحي علما يقيناً انه ليس من البشر احد يحيط بعلم من العلوم لا الانبياء ولاالفلاسفة ولاغميرهم الابمأشأ الله وسمع كرسميه السموات والارض ولايؤده حفظهما وهي العملي العظيم وذلك ان الذين زعموا انهم استخرجوا العملوم والصنائع بقوة عقولهم وجودة فكرهم ورويتهم لمولاانهم رأوا وشاهد وامصنوعات الطبيعة فاعتبر وهاو قاسو اعليها وكان ذلك لهم كالتعليم من الطبيعة لماتهدوا الى شميئ منها والطبيعة ايضاً لولاانها موئيدة بالنفسس الكليسة والنفس الكليسة لولاانها مؤيسدة بالعقال الكلي الذي هو اول الموجودات من الباري سيحنه و الباري سيحنه هو المؤيد للكل كيف شاء الذي هوصانع الاسمباب و المؤيد للب ذ وي الالباب و اذ قد فرغنا من ذكر الصنا ثع أ البشرية وموضوعاتهم واغراضهم وشرفهاو منافعهافقد بينابان خير صناعة تبلغ اليها طاقة البشروضع الناموس الالهي وقد ذكرنا كيفيتهاوشرائطها في رسالة الناموس الالهي فا جتهد يا اخي في معر فة اسراره لعل نفسات تنتبه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة وتحيابروح المعارف العقسلية فتعيش بعيش العلمأ الربانيبن وتنال نعيم عالم الروحانيين في جو أر الملائكة المقربين مخلدا ابدالابدين فان لم يستولك ذلك فكن خادماً في الناموس محفظ احكامه والقيام يحدوده فلعلك تنجو بشفاعة اهله من محر الهيولي واسسر الطبيعة وهاو ية عالم لاجسام بالكون والفساد ذوى الالام وفقك الله وايانا ايهاالاخ للرشاد

وانعساد دوی اده م وطلت الله وایان ایها امر وجیع اخو انناحیث کانو افی البلاد انه کریم جو ادو الحمدالله رب العالمین وصلی الله علی رسوله و اله تمتمهام

## ﴿ الرسالة التاسعة في بيان الاخلاق واسباب اختلافها وانواع عللهاوتكت من آد اب الانبيأ وزبد من اخلاق الحكمأ ﴾

## إسم الله الرحن الرحيم وبه ثقتي

لحمدلله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطبئ أالله خير امايشسركون واذقد فرغنا من ذكرتصاريف الاحوال بالانسان في الرحم من يوم مسقط النطفة الى يوم ولادة الجسد وبيناكيف ينضاف الى خلقة الجنين قوى روحانيات الكواكب وكيف تنطبع في جبلته الاخلاق المختلفة المركوزة في الطبيعة تسعة اشهرشهرا بعد شهر الذي هو المكث الطبيعي الى يوم ولادة الطفل واستيناف الانسان العمر في الحيوة الدنيامائة وعشر ن سنة الذي هو العمر الطبيعي في رسالة مسقط النطفة فنريد أن نذكر في هذه الرسالة ما ينضاف الى تلك الطباع المركوزة من الاخلاق المكتسبة بعد الولادة بالعادات الجارية والاسباب الداعية المؤكدة لها اماز اثدة عليها او ناقصة عنهافي تصاريف ايام الحيوة الدنيا الى يوم الممات الذي هومفارقة النفس الجسد وهي ولاد تهاوهي الثانية النشاء الاخرى كما ذكر الله جل ثناؤه بقو له ولقد علتم النشاة الاولى فلولا تذكرون يعنى النشأ ة الاخرة وقال تعالى وتنشئكم فيما لاتعلون وقال اللدعزوجل أنم الله ينشئ النشأة الاخرة ان الله على كل شيئ قد ير ( فصل ) اعلم ما الجي ابدك الله وايانا بروح منه بان الله جل ثناؤه لما اراد ان بجعل في الارض خليفة له من البشسر ليكون العالم السفلي الذي هودون فلك القمرعام ابكون الناس فيه مملوامن المصنوعات العجيبة على ايدبهم محفوظا على النظام والترتيب بالسياسات الناموسية والملكوتية والفلسفية والعامية والخاصية جيعاً ليكون العالم باقياعلي انم مالاته واكمل غاياته كإذكر في السفر الرابع من صحف هر مس و هو ادريس الني عليه السلام وذكرناه فيرسالة الجامعة واشرنا اليدفي رسائلنا وكاسنبين في هذه الرسالة فبدأ اولار بناخليفته هيكلامن التراب عجيب البنية ظريف الخلقة مختلف الاعضاء كثير القوى ثم ركبها وصورهافي احسن صورة من سائر الحيو انات ليكون بها مفضلا عليها مالكا لها متصر فافيها كيف يشاءهم نفخ فيد من روحد فقرن لا لك

لجسد الترابي بنفس روحانية من افضل النفوس الحيوا نية واشر فها ليكون بهامتحركا حساساً دراكاعلا ماعاملافاعلا مايشاء مم ايد نفسه بقوى روحانية ساثر الكواكب في الفلك ليكون متهيأ له بها وتمكناله قبول جيع سائر الاخلاق وتعلم جيع العلوم والاداب والرياضات والمعارف والسياسات كا امكنه وتهيأله باعضاه بدنه المختلفة الاشكال والهياءت تعاطى جيع الصنائع البشرية والافعال الانسانية والاعمال للكية وذلك انه قدجع في بنية هيكله جيع اخلا ط الاركان الاربعة وكل المزاجات التسعة في غاية الاعتدال ليكون بهامته يأو قابلا لجيع اخلاق الحيوانات وخواص طباعها كلذلك كيمايسهل عليه ويتهيأله اظهار جيع الافعال والصنائع العجيبة والاعمال المتقنة المختلفة والسياسات المحكمة اذكان اظهار هاكلها بعضوواحدواداة واحدة وخلق وأحدومزاج واحديتعذرعلي الانسان كما بينا في رسالة الصنائع البشرية والغرض من هذه كلها هوان يكن للا نسان ويتهيأله التشبه بالاهه وباريه الذي هوخليفته في ارضه وعامرعالمه ومالك مافيسه وسسائس حيوانها ومزبي نباتها ومستخرج معادنها ومتحكم على مافيها ليد برها تديير ات سياسية ويسوسها سياسة ربوبية كار سم له الوصايا الناموسية والرياضات الفلسفية على ذلك كياتصير نفسه بهذه العناية والسياسة والتدبير ملكامن الملائكة المقربين فينال بذلك الخلود في النعيم ابد الابد ن ودهرالداهرين كم ذكر في بعض كتب انبياء بني اسرائيل قال الله تعالى يابن آدم خلقتك للابد واناحي لااموت اطعني فيما امرتك بدو انتدعانهيتك عند اجملك حيالاتموت ابدايا ابنآد ماناقاد رعلى ان اقول للشيئ كن فيكون اطعني فيما امرتك به وانته عمانهيتك عنه اجعلك قادرا على ان تقول للشئ كن فيكون واذقد تبب بنكما ذكرنا ما الغرض والمرادمن وجود الاخلاق المختلفة في جبلة الانسان وطبيعته فنريدان نذكر العلل والاسسباب التي بها ومن اجلها تختلف اخلاق البشروسيحاياهم كم هي وماهي وكيف هي اذقد تبين فيما تقدم لم هي ( فصل ) اعلم يا اخي ان اخلاق الناس وطبائعهم تختلف من اربع جهات احدها من جهة اخلاط اجسادهم ومزاج اخلاطها والشاني من جهة ترب بلدا نهم واختلاف اهويتها والتالث من جمهة نشوهم على ديانات آباثهم ومطيهم واستاذيهم ومن يربيهم ويؤدبهم والرابع من جهة موجبات احكام

النجوم فى اصول مواليد هم ومساقط نطفهم وهى الاصل وباقيها فروع عليها و نحتاج الىشــرح هذ ا الباب ليتيين صــد ق ما قلــٰا وحقيقة ماوصفنـــا و نبــدأ اولا بذكر العلل والاسباب التي تكون من جهية اخلاط الجسيدوتغيرات امزجتهسامن الاعتدال والزيادة والنقصان ومايتبعها من الاخلاق والسجايا المختلفة المتضادة ﴿ فصل ﴾ اعلم يا الحي بان المحروري الطباع من الناس وخاصة مزاج القلب يكونون على الامرالاكثر شجعان القلوب اسخياء النفوس متهورين في الامور المخوفة قليم لل الثبات والتاني في الامور مستعجلي الحركة شمد يدى الغضب سريعي المراجعة قليملي الحقداذكيماء النفوس حادى الخواطرجيدي التصور والمبرودين في الامرالا كثريكونون بليدى الذهن غليظي الطباع ثقيلي الارواح غير نضجي الاخلاق والمرطوبين يكونون في اكثرالامرذات طباع بلدة وقلة ثبات في الامورليني الجانب سمحاء النفوس وطيبي الاخلاق سهلي القبول سريعي النسيان وكمثرة تهورفي الامورالطبيعيمة واليابسي المهزاج يكونون في اكثر الامور صابرين في الاعال ثابتي الراي عسرى القبول الغالب عليهم التنبط والحقد والبخل والامسالة والحفظ ( فصل ) في بيان ماوجد في بعض كتب انبياء بني اسرائيل من صفة خلقة آدم وتكوبن جسده حين ابدعه وراثة في ولده وذريته تنشؤ في اجسادهم و بغو عليها الى يوم القيمة ركبت جسده من رطب و بابس و حار و بار د و ذلك أنى خلقته من تر اب و ماء ثم نفخت فيه نفساًوروحاً فيبوسة جسده من قبل الثراب ورطوبته من قبل الماء وحرارته من النفس وبرود تد من الروح ثم جعلت في الجسد بعد هذا اربعة انواع اخرهن ملاك امور الجســد لايقوم الجســد الابهن ولايـقوم واحدة منهن الابالاخرى فنهن المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والبلغم مم اسكنت بعضهم في بعض فِعلت مسكن البيوسة في المرة السوداء والحرارة في المرة الصفراء والرطوبه في الدم والبرودة في البلغم فايما جسد اعتدلت فيه هذه الاربعـــة الاخلاط التي جعلتها ملاكه وقوامه وكانتكل واحدة منهن ربعا لاتزيد ولاتنقص كلت صعته واعتدلت بنيته وان زادت واحدة منهن على اخواتها وقهرتهن ومالت بهن دخل السقم على الجسد من ناحيتها بقدر مازادت واذاكانت ناقصة

أضعفت طاقتمها عن مقاومتهن فغلبوهاو دخل السقم على الجسد من نواحيهن بقدر قلتها عنهن وضعف طاقتها عن مقا ومتهن ثم علته الطبوكيغية المد واء وكيف يزيد في السناقص اوينقص من الزائد حتى يعتدل ويسستقيم امر الجسد فالطبيب الما هر العسالم بالدأو الدواء هو الذي يعرف من اين د خل السقم على الجسد من الزيادة أو النقصان ويعلم الدوأ الذي يعالج به فيريد في ناقصها و نيقص من زائد ها حتى يستقيم امرالجسد على فطرته ويعدل الشي باقراندهم صبرت هذه الاخلاط التي ركبت عليها الجسد فطرة واصولا عليها يبني اخلاق بني آدم وبهاتوصف فن التراب العزم ومن الماء اللين ومن الحرارة الحدةو من البرو دة الاناءة فأن مالت به اليبوسة و افرطت كانت عزمته أقساوة و فظاظة وان مالت بة الرطويه كان لينه توانياومهانة وانمالت به الحرارة كانت حدته طيشاوسفاهة وان مالت به البرودة كانت انأته ريشا وبلادة واذا اعتدلت وكن سواء اعتدلت اخلاقه واستقام امره وكان عازمافي اناته لينأفي عزمه هاد فأ في لينه متانيا في حد ته لا يغلبه خلق من اخــ لاقه و لاغيل به طبيعة من اخلاطه عن المقدار المعتدل من ايها شاء استكثر ومن ايهاشا قلل وكيف شاء عدل ثم تقخت فيد من روحي وقرنت بجسده نفساً وروحاً فبالنفس يسمع ابن آدم ويبصر ويشم ويذوق ويلس ويحس وياكل ويشرب وينام ويقعد ويضحك ويبكي ويفرح ويحزن وبالروح يعقل ويفهم ويدرى ويتعلم ويستحى وبحلم وبحذرو يتقدم وبينع وينكرو يتكرم ويقف ويهجم فنالنفس يكون حدته وخفته وشهوته ولعبه ولهوه وضعكه وسنفهد وخداعه ومكره وعنفه وخرقه ومن الروح يكون حلدوو قاره وعفافدو حياءه وبهائدو فهمدو تكرمدو حذقدو صدقد ورفقدو صبره فاذاخاف ذو اللب أن يغلب عليه خلق من اخلاق النفس قابلة بعند م من اخلاق الروح والزمه اياه فيعدله به ويقومه فيقابل الحدة بالحلم والخفة بالوقار والشهوة بالعفاف واللعب بالحياء واللمو بالبهاء والضحك بالفهم والسفه بالكرم والخداع بالشجاعة والكذب بالصدق والعنف بالرفق والنزق بالصبروالخرق بالاناءة اذكل مرض يعالج بضده وكل صعة يحفظ عثله ومن التراب يكون قساوته ويخله وفظاظنه وشحمه وباسمه وقنوطه وعزمه واصراره ومن الماءيكون لينه وسهولته واسترساله وتكرمه وسماحته وقوته وقربه وقبوله ورجاءه واستبشاره

فاذاخاف ذواللب أن يغلب عليه خلق من أخلا قد الترابية قابله بعسده من الاخلاق المائية والزمد اياه ليعدله ويقومه فيقابل القسموة باللين والمخل بالعطاء والفظاظة بالبشر والشيح بالكرم والياس بالرجاء والقنوط بالاستبشاروالعز بالقبول والاصرار بالعدل ( فصل ) واعلم يااخي بان لكل خلق من الاخلاق اخوات مشاكلات ولهن اضدا د مخالفات ولهن كلهن افعال متباثنات متضادات نحتاج الى شرح ذلك ليتبين ويعرف لان هذاالباب من العلوم الشريفة والمعارف اللطيفة اذكان من هذ االفن تعرف اخلاق الكرام من بني آدم واخلاق الملائكة الذين هم سكان الجنان كما ذكر الله تع فقال كرأما كاتبين وكراماً بررة ومن هذا الباب تعرف ايضاً اخلاق الشمياطين الذينهم اهل النيران كم ذكر الله تع كلا دخلت امة لعنت اختهاو قالو الامرحبا بهم انهم صالوا النار واذ قد تبين بما ذكر ناطر قامن الاسباب المؤدية الى اختلاف اخلاق الانسان من جهة مزاج اخلاط جسده فنريد ايصا ان نذكر طرفاً من الاسباب التي تكون من جهة اختلاف تربة البلاد وتغييرات اهويتها المؤدية الى اختلاف الأخلاق ( فصل ) اعلم يا اخى بان ترب البلاد والمدن والقرى تختلف و اهويتها تتغير من جهدات عدة فنها كونها في ناحية الجدنوب اوالشمال او الشرق او الغرب اوعلى راس الجبال اوفى بطون الاودية والاغوار اوعلى سواحل البحار اوبشطوط الانهاراوفي البرارى والقفاراوفي الاجام والدحال والارض ذات الرملة وارضين السباخ السهلة اوفى البقاع الصخرية والحجارة والحصا والرماداوفي الارضين السسهلة والتراب اللينة بين الانهاروالاشجاروالزروع والبساتين والزهروالنواروايضا فان اهوية البلاد والبقاع تختلف بحسب اختلاف تصاريف الرياح الاربع ونكباؤهاو بحسب مطالع البروج عليها ومطارح شعاعات الكواكب عليها من فاقها وهذه كلها ترؤدي إلى اختلاف امزجة الاخلاط واختلاف امزجة الاخلاط يؤدى الى اختلاف اخلاق اهلهاوط باعبم والوانيم ولغتهم وغذاءهم وآرائيهم ومذاهبهم واعمالهم وصنا ثعبم وتدابيرهم وسياساتهم لايشبه بعضما بعضاً بل تنفردكل امة منها باشياء من هذه التي تقدم ذكرها لايشاركمافيها غيرهامثال ذلك ان الذبن يولدون في البلاد الحارة ويتربون هناك وينشون على ذلك الموأ فان الغالب

على باطن امرجة ابد انهم البرودة وهكذا ايضاً الذين يولدون في البلدان الباردة ويتربون هناك وينشؤن على ذلك الهواء يكون الغالب على باطن امزجة ابد انهم الحرارة لان الحرارة والبرودة هماضدان لا مجتمعان في حال واحدة في موضع واحد في زمان واحد ولكن اذا ظهر احدهما استبطن الاخر واستجن ليكونا موجودين في دايم الاوقات اذكانت المكونات لاوجود لها ولا قوام الا بهما والدليسل على ما قلنسا ان مزاج ابدان اهل البلدان الجنوبية من الحبشة والزبح والنوبة واهل السندواهل الهندفانه لماكان المغالب على اهوية بلاد هم الحرارة بمرورالشمس على سمت تلك البلاد في السنة مرتين سخنت اهويتها فيحمى الجوفا حيزقت ظواهرابدا نهم واسودت جلودهم وتجعدت شعورهم لذلك السبب وبردت بواطن ابدائهموا بيضت عظامهم واسنانهم واتسعت عيونهم ومناخرهم وافواههم بذلك السبب وبالعكس في هذا حال اهل البلد ان الشمالية وعلتما ان الشمس لما بعدت من سمت تلك البلا دوصارت لاغرعليها لاشتاء ولاصيفاغلب على اهويتها السبرد وابيضت لذلك جلودهم وترطبت ابدانهم واحرت عظامهم واسنانهم وكثرت الشجاعة والفروسة فيهم وسبطت شعورهموضاقت عيونهم واستجنت الحرارة في بواطن ابدانهم لذلك السبب وعلى هذا القياس توجد صفات اهل البلدان المتضادة بالطباع والاهوية يكونون مختلفين في الطباع والاخلاق في اكسثر الامرواعم الحالات واذقد تبين بماذكر فاطرف من تغير الحلاق الناس من جهة اختلاف ترب البلاد وتغييرات اهويتها فنريدان نذكرطرفامن اسباب موجبات احكام النجوم فنقول ان الذين يولدون بالبروج النارية في الاوقات التي يكون المستولى عليها الكواكب الناربة مثل المريح وقلب الاسد ومأشاكلهما من الكواكب قان المغالب على امزجة ابدانهم الحرارة وقوة الصفراء والذين يولدون بالبروج المائية في الاوقات التي يكون المستولى عليها الكواكب المائية مثل الزهرة والشعرى اليمانية فان الغالب على امزجة ابدانهم يكون الرطوبة والبلغم وهكذا الذين يولدون بالبروج الترابية في الاوقات التي يكون المستولى عليهازحل وماشاكله من الكواكب الثابتة فان الغالب على امرجة ابدانهم اليبوسة والمرة السوداء وهكذا الذين يولدون بالبروج الهوائية في

الاوقات التي يكون المستولى عليها المشترى وماشاكله من الكواكب الثابتة أ قان الغالب على امرجة ابدانهم الدم والاعتبدال يعرف حقيقة ماقلنا و صحة ماوصفنا اهل الصناعات والتجارب واذقد تبين بماقلناوذكرنا ما الاسباب والعلل الموجبة لوجود الاخلاق المركوزة في الجبلة فنريدان بنين ما الاخلاق المركوزة في الجبلة وما المكتسبة بالعادة الجارية منهاو ما الغرض في ذلك و ما القرق بينهمايعني الاخلاق المكتسبة والمركوزة (فصل) اعلم يا اخي ايدك الله وايانا بروح منمه أن الاخلاق المركوزة في الجبالة هو تهيؤما في كل عضومن أعضاء الجسد يسهل به على النفس اظهار فعل من الافعال او عل من الاعال او صناعة من الصنائع او تعلم علم من العلوم او ادب من الاداب او تدبير ا وسياسة من غير فكرولاروية مثال ذلك اندمتيكان الانسان مطبوعاً على الشجاعة فاند يسهل عليه الاقدام على الامور المغوفة من غير فكرولاروية وهكذامتيكان مطبوعاعلي السخاء يسهل عليه بذل العطية من غير فكرولاروية وهكذامتي كان الانسان مطبوعاً على العفة سهل عليه اجتناب المحظورات المحرمات من غير فكرولاروية وهكذا من كان مطبوعاً على العدل سهل عليه الحكومة في الخصومات والعدل والنصفة في المعاملات وعلى هذا المثال و القياس سائر الاخلاق والسجاياء المطبوعة في الجبلة المركوزة فيها كيمايسهل على النفس اظهار افعالها وعلومهاو صنائعها وسياسا تها وتدبيرها بلا فكرولاروية واما منكان مطبوعاً على الصد من ذلك فهو محتاج عند استعمال هذه الخصال واظهار هذه الافعال الى فكروروية واجتهاد شديد وكلفة ولايفعل الانسان هذه الامور الابعدامرونهي ووعد ووعيد ومدح وذم وترغيب وترهيب وعلى هذاالمثال يكونكل حكم في الطبع خلافه بحتاج صاحبه الى امرونهي وفكرو اجتهاد ورغبة وبهذه العلة وردت اكثراو امرالناموس ونواهيه ولهذالسببكان وعده ووعيده وترغيبه وترهيبه ولوكان الانسان الواحد مطبوعاً على جميع الاخلاق لماكان عليه كلفة في اظهاركل الافعال وحيع الصنائع ولكن الانسان المطلق هو الذي هو مطبوع على قبول جيع الاخلاق و اظهار جيع الصنائع و الاعمال ( و اعلم ) بان كل الناس اشخاص لمذالانسان المطق وهوالذي اشر نا اليه انه خليفة الله في ارضه منذ يوم خلق ادم ابو البشرالي يوم القيمة الكبرى وهي النفس الكلية

الانسانية الموجودة في كل اشخاص الناس كاذكر جل ثناؤه ماخلقكم ولابعثكم الاكنفس واحدة كمابينا في رسالة البعث (واعلم) يا اخي ايدك الله و ايانابروح منه بانهذاالانسان المطلق الذي قلناهو خليفة انله في ارضه هو مطبوع على قيول جبع الاخلاق البشرية وجيع العلوم الانسانية والصنائع الحكمية وهوموجو دفى كل وقت وزمان ومع كل شخص من اشخاص البشر مظهر مند افعاله وعلو مد و اخلاقه وصنائعه ولكن من الاشخاص ماهواشد تهياء لقبول علم من العلوم اوصناعة من الصنائع اوخلق من الاخلاق اوعل من الاعال و الاظهار محسب ذلك يكون (واعلم) بان العادات الجارية والمد اومة فيها تقوى الاخلاق المشاكلة لهاكما إن النظر في العلوم والمد اومة على البحث عنها و الدرس لهاو المذاكرة فيها يقوى الحذق بهاو الرسوخ فيها وهكذا المد اومة على استعمال الصنائع والدؤب فيها يقوى الحذق فيها و الاستاذية فيها و هكذا جيع الاخلاق والسحايا والمثال في ذلك ان كثير امن الصبيان اذانشو امع الشجعان والفرسان واصحاب السلاح وتربو امعهم تطبعوا باخلاقهم وصاروا مثلهم و هكذا ايضا كثير امن الصبيان اذا نشو امع النساء والمخانيث والمعيوبين وتربو امعهم تطبعوا باخلاقهم وصاروامثلهم انلم يكنفى كل الحلق فني بعض وعلى هذا القياس يجرى حكم سائر الاخلاق والسبحايا التي يتطبع عليها الصبيان منذ الصغر اماباخلاق آلاباء والامهات والاخوة والاخوات والاتراب والاصدقاء والمعلين والاستاذين والمخالطين لهم فى تصاريف احوالهم وعلى هذا القياسكل الاراء والمذاهب والديانات جيعاً ( فصل ) واعلم يا الحي بان من الناس من يكون اعتقاد ه تابعاً لاخلاقه ومنهم من يكون اخلاقه تابعة لاعتقاد ه و ذلك ان من يكون مطبوعاً على طبيعة مريخية فانه تميل نفسه الى الاراء والمذاهب التي تكون فيها التعصب والجدال والخصومات اكثروهكذا ايضاً من يكون مطبوعاً على طبيعة مشترية فانه تكون نفسه مائلة الى الارأه والمذاهب التي تكون فيها الزهد والورع واللين اكثر وعملي هذا القياس توجد آراء الناس و مذاهبهم تابعة لا خلا قهم واما الذي يكون اخلا قم تابعة لاعتقاده فهو الذي اذا عتقدرايا او ذهب مذهب و تصوره وتحفق به صارت اخلاقه وسبحاياه مشاكلة لمذهبه واعتقاده لانه يصرف اكثر همه وعنايته الى نصرة مذهبه وتحقيق اعتقاده فى جبع متصرفاته فيصير ذلك

خلقساله وسعية وعادة يصعب اقلاعه عنها وتركه لها وعلى هذا الجنس من الاخلاق يقع الجازاة من المدح والذم والثواب والعقاب والوعد والوعيد والترغيب والترهيب لانه اكتساب من صاحبه وقعل له والمثال في ذلك ماجاء في الخبر ان رجلين اصطحبا في بعض الاسفار احد هما مجدوسي من اهل كرمان والاخريمودي من اهل اصفهان وكان الجوسي راكبا على بغلة عليهاكل ماعتاج اليد المسافر في سغره من الزاد والنفقة والاثاث فهو يسير مرفها واليهودي كان ماشــياً ليس معه زاد ولانفقة فبينا هما يســير ان يتحدثان اذ قال المجــوسي لليمودي مامذ هبك واعتقادك ياخوشاك قال اليمودي اعتقادي ان في هذه السمأ الهاهواله بني اسرائيل وانا اعبده واسأله واطلب اليه ومنه سعة الرزق اوطول العمروضعة البدن والسلامة من الافات والنصرة على الاعداماريد منه الحير لنفسي ولمن يوافقني في ديني ومذهبي ولا افكر فين مخالفني في ديني ومذهبي بل ارى واعتقدان من يخالفني في ديني ومذهبي فحلال لي دمه وماله وحرام على نصرته او نصيحته اومعا ونتمه او الرحة له او الشفقة عليه ثم قال المجوسي قداخبر تك عن مذهبي واعتقا دي كما سألتني عند فاخبرني يامغا انت ايضاً عن مذهبك واعتقادك قال المجوسي اما اعتقادي ورأى فهو ابي اريد الخير لنفسى ولابناء جنسى كلهم ولا اريد لاحد من الحلق سوأ لالمن كان على ديني وبوافقني ولالمن يخالفني ويعاديني في مذهبي فقال اليهودي لهوان ظلك وتعدي عليك قال نع لانى اعلم ان في هذه السماء الهاخبير افاضلاهاد لاحكيماعلياً لا تعني عليه خافية من أمرخلقه وهو بجازي المحسنين باحسانهم و يكا في المسئين على اساء تهم فقال اليهودي للمجوسي فلست اراك تنصرمذ هبك وتحقق اعتقادك فقال المجوسي وكيف ذلك قال لاني من ابناء جنسك وهذا تراني امشي متعوباً حائماً وانت راكب شبعان مترفه فال صدقت فاذا تريدوقال اطعمني واجلني ساعة لاستربح فقداعييت فنزل المجوسي عن بغلته وفتيح له سفرته فاطعمه حتى اشبعه مماركبه ومشيمعه ساعة يتحدثان فلاتمكن اليهو دىمن الركوب وعلاان الجوسي قد اعيا حرك البغلة وسبقه وجعل الجوسي يمشى فلا يلحقه فناداه ياخوشاك قف لى قليلا و انزل فقداعييت فقال له اليهودي اليس قداخبر تك عن مذهبي يامغاو خبرتني عن مذهبك ونصرته وحققته وانا اريد ايضاً ان انصرمذهبي

واحقق اعتقادي وجعل بجرى البغلة والمجوسسي في اثره يعد وويقول ويحك ياخوشاك قف لي قليلا و احملني معك ولاثتركني في هذه البرية تاكلني السباع واموت حوعاً وعطشاً وارجى كارجتك وجعل اليهودي لايفكر في ندائه ولايلوى عليد حتى مضى وغاب عن بصره فلا اثيس المجوسي منه واشرف على الهلاك تذكرتمام اعتقاده وماوصف له بان في السمأ الهاخبير أفاضلاعا لما عاد لا لا يخفى عليه من امر خلقه خافية فرفع راسه الى السماء فقال بالهي قد علت انى قداعتقد ت مذهباًو نصرته وحققتُه ووصفتك به ليعلم بما سمعت وعلمُ وتحققت فحقق عند اليهودي خوشاك ماوصفتك بدليعلم حقيقة ماقلت فامشى المجوسي الاقليلاحتيرأي اليهودي وقدرمت به البغلة فاندق عنقه وهي واقفة بالبعد منه تنتظر صاجها فلالحق المجوسي بغلته ركبهاو مضى لسبيله وترك اليهودي يقاسي الجهد ويعالج كرب الموت فناداه اليهودي يامغا ارحني واحلني ولاتتركني في هذه البرية تاه كاني السباع و اموتجوعاو عطشاو حقق مذهبك و انصر اعتقاد ك قال المجوسي قد فعلت مرة ولكن بعد لم تفهم ما قلت لك ولاتعقل ماوصفت لك فقال اليمهودي وكيف ذلك فقال لاني وصفت لك مذهبي فإتصدقني حققته بفعلى و انت بعد لم تعقل ماقلت لك و ذلك أني قلت لك أن في هـ ذ االسماء الهاخب را فاضلا عالماً عاد لالا مخنى عليد خافية وهو مجازى المحسنين باحسانهم ويكافي المسئين باسأ تهم قال اليهودي قد فهمت ماقلت وعلت ماوصفت فقال له الجوسي في الذي منعك أن تتعيظ عاقلت لك ياخوشاك فقال اليهودي اعتقاد قد نشأت عليم ومذهب قد الفته وصارعادة وجبلة بطول الدرب فيد وكثرة الاستعمال له اقتدأ بالاباء والامهات والاستاذين والمعلمين من اهل دينيومذ هي فقد صارجبلة وطبيعة ثابتة يصعب تركها والاقلاع عنهافر حد المجوسي وجله معدحتي حاءبه الى المدينة وسلمه الى اهله مكسورا وحدث الناس بقصته وحديثه معه فجعلو ايتعجبون فقال بعض الناس المجوسى كيف حلته بعد شدة جفاه بك وقبيح مكافات احسانك اليه قال المحوسي اعتذر الى وقال مذهبي كيت وكيت وقد صار جبلة وطبيعة ثابتة لطول الدرب فيه وجريان العادة به يصعب الانقلاع عنهاو الترك لها وانا بضاً قد اعتقد تراياوسلكت مذ هباصارلي عادة وجبلة فيصعب الاقلاع عنها

والترك لها واذقد تبين بماذكراان العمل الموجبة لاختلاف اخلاق النفوس والاسباب المؤدية اليها اربعة انواع حسبكا قلنا في اول الرسالة فنقول الان ان الاخلاق كلما نوعان امامطبوعة في جيلة النفوس مركوزة فيماو امامكتسبة معتادة من جريان العادة وكثرة استعمالها ومن وجد آخر ايضاً أن الاخلاق نوعان منها ماهي اصول وقوانين ومنها ماهي فروع وتابعة لها فنحتاج ان بنينها و نفصلها ليعرف بعضها من بعض اذكان هذا الفن من المعرفة من العلوم الشريغة النافعة جدآ وخاصة لمن له عناية برياضة النفس وتهذيبها واصلاح اخلا قها اذ كانت اخلاق النفوس هي احد الاسباب المجيدة لهامن الهلكة المفصلة بعضها من بعض كما بينا في رسالة الدعوة الى الله سبحند تعالى ﴿ فصل ؟ اعلم يا اخي ايدك الله و ايا نابروح منه بان الباري جل ثناؤه لما ابدع النفوس واخترعها وابرز المستكن المستجن من الكائنات رتبهاو نظمها كراتب الاعداد المفردات كماذكرتعالى بقوله حكاية عن الملا تكة قولهم و مامنا الاوله مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسجون (واعلم) يا الحي بان اعداد النفوس كثيرة لايحصيها الاالله جل ثناؤه كما قال ومايعلم جنو دربك الاهوولكن نحتاج ان نذكر طرفا من مرا تبها ومقاماتها الجنسية اذكانت الانواع والاشخاص لايمكن تعديد ها ولا يعلمها الاهو ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان مراتب النفوس ثلا ثــة انو اع فنها مرتبعة الانفس الانسانية ومنهاماهي فوقها ومنها ماهي دونها فالتي هي دونها سبع مراتب والتي فوقهاسبع ايضاً وجلتها خيس عشرة مرتبة والمعلوم من هذه المراتب التي ذكرنا هاعند العلمأو يكن لكل عاقل ان يعرفها ومحسبها خسمنها اثنتان فوق رتبة الانسانية وهي رتبة الملكية والقدسية ورتبة الملكية هي رتبة الحكمية ورتبة القدسية هي رتبية النبوة النامو سية واثنتان دونها وهي مرتبية النفس النباتسة والحيوانية ويعلمصحة ماقلناوحقيقة ماوصفناالناظرون فى علم النفس من الحكماء والفلا سفة وكثير من الاطباء واما الرتبتان اللتان فوق رتبة الأنسانية فهي مرتبة الحكمة وفوقها الناموسية وامامرتبة الانسانية فهي التي ذكرها الله تعالى بقوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقوتم و اما التي فوق هذه فا اشار اليه بقوله ولمابلغ اشده واستوى يعني الانسان آتيناه حكما وعلاوقال ايصا اومنكان

ميتاً فاحينياه وجعلنا له نورايشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس مخارج منهايعني الانسان احيينا نفسمه بنور الهدأية وهذه هي مرتبة نفوس المؤمنين العارفين وانعلأ الراسخين فاماالتي فوقها فرتبة النفوس النبوية الواضعي النواميس الالهية واليها اشاربقوله جل ثناؤه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وهذه المرتبة تلى مرتبة الملكية القدسية فقد تبين عاذكرنا المراتب الخس التي يمكن الانسان ان يعلهاو بحس بهافاما المراتب التي دون النباتية وفوق القدسية فبعيدة معرفتها على المرتاضين بالعلوم الالهية فكيف على غيرهم واذقدفرغنامن ذكرماارودناان نقدمه فنقول الان ونحكى بكلما يخصكل نوع من هذه النفوس الخسة من المعونة والتائيد ﴿ فصل ﴿ اعلِم ياا حَي ايدك الله وايانا بروح منه ان الله جل ثناؤه لما ربط الانفس الجزية بالاجسام الجزية للعلة التي ذكرناها في رسالة الانسان انه عالم صغيرايد هاو اعافها بضروب من المعاونة و فنون من التايئدات كل ذلك جود منه ولطف بهاو انعام منه عليها و افضال و احسان اليها و اكرام لهاو ذلك انه كلا بلغت نفس منهارتبة ما امد ها بزيادة فضلا منه وجود اونقلها الى ما فوقها وارفع منها واعزواشرف واجل واكرم كلذلك ليبلغها الى اقصى مدى غاياتها وتمام نهاياتها واذقد تبين عاذكرنا مراتب النفوس الخس وما الفائدة والحكمة في رباطها بالاجسام فنريد ان نذكر مامخص كل نوع منهامن المعاونة والتائيد وهي القوى الطبيعية والاخلاق الميكوزة والهيأكل الجسمانية والادوات الجسيدانية والشعورات الحسية والاوهام الفكرية والحركات المكانية والافعال الارادية والاعمال الاختيارية والصنائع الحكمية والاوضاع النامؤسية والسياسات الملكوتية ونبدأ اولابذكر الشهوات المركوزة في الجبلة والقوى الطبيعية المعينة لها اذكانت هي الاصل والقانون في جميع الفوى والاخلاق والخصال والافعال والحركات والحس والشعور بها ومن اجلمها كماسنبين بعد ﴿ فصل ﴿ اعلم يا اخي بان من الاخلاق والةوى ماهى منسوبة الى النفس ألنباتية الشهوانية ومنها ماهي منسوبة الى الحيوانية الغضبية ومنهاماهي منسوبة الى النفس الانسسانية الناطقية و منها ماهي منسوبة الى النفس العباقلة الحكمية ومنها ماهي منسو بة الى النفس الناموسية الملكية فاما المنسوبة الى النفسالشهو انية من الخصال و القوى

التي تخصها فاولها شهوة الغذأوهو النزوع والشوق نحو الما كولات والمشسروبات والمشبتهيات والرغبسة فيها والحربص في طلبها واحتمال المثقة والذل من اجلها و الغرح والسرور بوجدانها والراحة واللذة في تناولها والملل والشبع عند استكفا تهاوالنفورمن المضارمنها والبغض لهاومن القوى المختصة بها ايضا القوة الجاذبة والماسكة والهاضمة والداقفة والغاذية والنامية والمصورة ومن الشعورو التميير معرفة الجهات الستومن الافعال ارسال العروق نحوالجهات الندية والتراب اللين وتوجيمه القروع والقضبان الي الجهات المتسعة والميل والانحراف عن الامكنة الضيقة والاجسام المؤذية كل هذه الخصال مركوزة في الجبالة من غيرفًا ، لاروية وكل ذلك معاونة من الطبيعة لنفوسها وتاثيدهاباذن باريهاجل تناؤه على طلب مشتمياتهاو الوصول. الى منافعها و الفرار من المضرة منها اذ كانت تلك المشتهيات هي غذ ألاجسا مها ومادة لقواها وسبب لبقائم اكلها اذكانت في بقائها كلما تميم لمعار فما وتكميل الفضا للهاوف تميم معارفهاو تكميل فضائلها ترقى لهاالى افضل طالاتنها واشرف نها ياتهاواما المنسوبة الى النفس الحيدوانية المختصة بهامن الحصال المركوزة في الجبلة زيادة على ما تقدم فهي شهوة الجماع وشهوة الانتقام وشبوة الرياسة ولها ايضاالهياكل اللحمية والاعضاء الختلفة للاغراض العجيبة والمفاصل اللينة للحركات المكانية والتنقل الجهات الست لمآرب ومنافع كثيرة ولها الشعور بالحواس المخصوصة والاصوات المنائدة لدلالات متبائدة ولهسا ايصا الوهم والتخيل المطالب والمنافع والحفيظر حكر لعرفان ابسنأ الجنسس والمخالف و امكان الاحتراس من المضار والنفور والفرار من العدوكل هذه مركوزة في جبلة الحيوانات القريبة النسبة الى الانسان فاماعلة شهوة الجماع المركوزة في جبلتهافهي من اجل التناسل والتناسل هو من اجل بقاء الصورة في الاشخاص المتواترة اذكانت الهيولي دائية في السيلان لا تقف طرفة عن واما علة شهوة الانتقام المركوزة في جبلتها فمي من اجل د فع المعنرات المفسدات لهيا كلمها المشخصة ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان دفع المضار تارة يكون بالقمرو الغلبة وتارة يكون بالمرب والفرار وتارة بالتحرز والتحصن وتارة بالمكر والحيلة كاقد شرحنا ذلك في رسالة الحيوانات واما شهوة الرباســــة المركوزة في جبلتها فهي

من اجل تاكيد السيئاسة اذكانت السياسة لانتم الابعد وجدان الرياسة (واعلم) يا اخى بان المراد من السياسة هو صلاح الموجو دات و ابقائما على افضل الحالات واتم الغايات كاستبين في فصل آخر (فصل) و اما المنسوبة الى المنفس الناطقة المختصة بهازيادة على ماتقدم ذكره فهوشهوة الطلوم والمعارف والتبحير والاستكثار منعاوشهوة الصناثع والاعال والحذق فيهاوالافتخار بهاوشهوة العز والرفعة والترقي في غايات نهاياتها والشدوق اليهاو الرغبة فيها والحرص في طلبها واحتمال الذل والمشقة من اجلهاو الفرح والسرورمن وجدانهاو اللذة والراحة عندالوصول اليها والغم والحزن من فقدا نها ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان هذه الخصال كلمام كوزة في حبالة الانسان ولكن تختلف اختياراتكل واحد الهاحسب ماتيسرله وتتاكداسبابد وذلك ان من الناس من تيسرله اسباب الصنائع والحرف وآخراسباب العلوم والاداب وآخرتيسرله اسباب العمل والتصرف وآخراسباب التجارات والبيدع والشرى وآخراسباب الملك والسلطان وآخر اسباب البطالة والفراغ وآخر اسباب الحكم والمعارف كاسنبين بعد هذا الفصل ( فصل ) ومما اعطيت النفس الناطقة من نع الله تع وخصت به من احسانه من بين نفوس سائر الحيو انات و اعينت به على البلوغ الى اقصى مدى غايا تهاو ايدت للوصول الى تمام نهاياتها هـذا الهيكل العجيب البنية المحكم الصورة المتقن الصنعة الذي قد عجزت الحكماء عن كنه معرفته وتركيب بنيته من غرائب الصنعة مماقدوه ناطرف منه في كتاب منافع الاعضاء وكتاب التشريح من كيفية انتصاب قامته من بين سائر الحيدو انات وماخص به ايضاًمن فصاحة لسيليه وغرائب لغاته وفنون اقاويله وحسن بيانه من بين سائرها وماخص به ايضاً من طريف شكل يديه ومايتاتي له العمامن الصنائع المحكمة والاعال المتقنية من بين سائرهاو ماخص به ايضاً من طرائف ادوات حواسمه وغرائب طرقات ادراكها للمحسوسات كاوصفنا في رسالة الحاس والمحسوس ومماخصت بدايضاً النفس الناطقة الانسانية من نع الله تعو احساته العقل الغريزي وكبرة اعواند وجنوده وخصاله المحمودة كاستبين بعدواما التي تنسب من الخصال الحمودة وبماخصت بدايضاً شهوة العلوم والمعارف وبما اعينت بدعلي طلبهاوادراكها والوصول اليها من الخصال المركوزة والقوى المجبولة المذهن

الصاقى والفهم الجيدوذكاء النفس وصفاء القلب وحدة الفو ادوسرعة الحاطر وقوة التخيل وجودة التصوروالفكروالروية والتامل والاعتبار والنظرو الاستبصار والحفظ والتذكار ومعرقة الروايات والاخبار ووضع القياسات واستخراج النتاميح بالمقدمات والتكهن والقيافة والغراسة وقبول الوحى والالهام وروية المنامات والانذار بالكائنات بعلم النجوم والزجركل ذلك معاونة لها وتاثيد الى البلوغ الى الغاية والوصول اليهاو اما التي تنسب الى النفس الملكية القدسية فهوشهوة القرب الى ربهاو الزلقي لديه وقبول الفيض منه وافاضة الجود على من دونها من ابناء جنسها كماذكرالله تع بقوله يبتغون الى ربهم الوسسيلة ايمهم اقرب وقوله سبحنه يستغفرون لمن في الارض وقوله فاغفر للذين تابوا وقال كراماً كاتبين الاية فهذا تفصيل جلة ما ينسب الىكل جنس من النغوس والخصوص بهامن الشهوات المركوزة فيها فاما التي تعمهاكالها فشهوة البقأ على أتم الحالات واكل الغايات وكراهية الفناء والنقص عن الحال الافضل والاكل ( فصل ) واعلم يااخي ايدك الله وابانا بروح منه بانك ان انعمت النظر فيما وصفنا وتا ملت مأذكرنا وجودت الحث عن ميادي الكائنات وعلة الموجودات علت و تيقنت ان هاتين الحالت بناعني شهوة البقاءو كراهية الفناء اصل و قانون لجميع شهوات النفوس المركوزة في جبلتها وان تلك الشهوات المركوزة في جبلتها اصول وقوانين لجميع اخلاقها وسجاياها وتلك الاخلاق اصول وقوانين لجميع افعالها وصنائعها ومعارفها في متصرفاتها كإسنبين في هذه الفصول واغاصارت هاتان الحالتان مركوزتين في جبلة كل الموجودات و جيع الكائنات من اجل ان البارى جل ثناؤه لماكان هوعلة الموجودات وسبب الكائنات ومبدعها ومخترعهاو موجدهاو مبقيها ومتممها ومكملها ومبلغها الى اقصى مدى غاياتها وافضل حالاتهاوكان جل تناؤه دائم البقاء لايعرض له شيئ من الفناء صارمن اجل هذافي جبلة الموجودات محبة البقاء وشهوته وكراهية الغناء وبغضته لان في خبلة المعلول يوجد بعض صفات العلة دلالة دائما عليها وانما لايعرض للبارى جل ثناؤه شئ من النقص والفناء من اجل انه علة الوجود لذاته وبقاؤه من نفسه و اماسائر الموجودات وجيع التكائنات فلوجود ها اسباب وعلل ومتى عدم منها شدئ او نقص عرض لها الفناء والنقص والقصور عن البلوغ

الى الحال الافضل و الوجود الاكل و المثال في ذلك النبات و الحيوان فانه متى عدم الغذاء الذي هو هيولي الاجساد ومادة لبتائها هلك وانفسد وتغير واضعمل وهكذا حكم نفوسها ءتي بطلت هياكاها بطل شعورها واحساسهما ولم يحكنها اظهار افعالما وتاثيراتها فيكون بتلك الحال النفوس موجودة ولكن على حال النقص كما ان تراب اجسماد ها يكون موجود الكن على حال النفص وقد يعلم باوائل العقول بان الوجود عملي الحال الافصل الذواشرف وافعنل من الوجود على حال النقص وقد قالت الحكماء و الفلاسفة بان كل شئي يراد فهو ا من اجل الخير و الخيريرا د من اجل ذاته و الخير المحمن السعادة و السعادة تراد لنفسها لالشئ آخروقد قلنا وبينا في رسالة الايمان بان السمادة نوعان دنياوية واخراوية فالسعادة الدنيا وية هي ان يبقى كل موجودا طول ما يكن على افضل حالاتمه واتم غاياته والسعادة الاخراوية ان تبقكل نفس ابد الابدين على افضل حالاتم او اتم على اتها (فصل) و اعلى الني النه و سالجر ثة اغار بطت باجسادها التي هي اجسام جزئة كيما تكمل فضا ثلها وتمخرج كل ما في القوة والامكان الى الفعل والظمور من الفضائل و الخيرات ولم يكن ذلك الابار تباطها بهذه الاجسادوتد بيراتها لهاكمان الباري جل تناؤه لم يكن اظهار جوده وفيض احسانه وافضاله وانعما مه الابايجا ده هذا الهيكل العظيم المبني أ بالحكمة المصنوع بالقدرة اعنى الفلك الحيط وما يحويه من سائر الافلاك و الكواكب والاركان والمولدات الكائنات وتدبيره لها وسياسته اياها (فصل) واذتبين بماذكر ناما الغرض وماالفائدة من الشهوات المركوزة في الجبلة ومايتبعها من الاخلاق والخصال وهي ان تدعو تلك الشهوات النفوس الى طلب المنفعة لاجساد هاود فع الكروه والمضرة عنهاو تعينها تلك الاخلاق والخصال عليها فنريدان نبين الان ما الخير منهاوما الشروما المذموم منها و ما المحمود و متى يكون الانسان شابابها اومعاقبا ﴿ واعلم ﴾ يااخي ايدك الله وابانا بروح منه بان الانسان لماكان جسده مركبامن الاخلاط الاربعة وكان مزاجه من الطبائع الاربع جعل البارى جل ثناؤه بواجب الحكمة اكثراموره وتساريف احواله مربعات مشاكلات مطابقات بعضها لبعض ليكون اعون له على مايراد منسه واقل من ذلك انك تجــد اخلاقه وافعاله بعضها طبيعية مركوزة في الجبــلة كما

ذكرناطرفامن ذلك وبعضما نفسانية اختيارية وبعضها عقلية فكرية وبعضها ناموسية سياسية ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخي ايدك الله و ايانابروح منه بان الطبيعــة هي خادمة للشفس ومقدمة لهاو ان النفس خادمة للعقل ومقدمة له و ان العقل خادم للناموس ومقدمة له و ذلك ان الطبيعـــة اذا اصلت خلــقاًوركزته في الجابلة جاءت النفس بالاختيار فاظهرته وبينته ثم جاء العقل بالفكرو الروية فتممه وكمله مم جاء الناموس بالامرو النهى فسواه وقومه وعدله وذلك انه متى ظهرت من الطبيعة هذه الشهوات المركوزة في الجبلة وكانت على ماينبغي في الوقت الذي ينبغي من اجل ماينبغي سميت خييراومتي كانت بخلا فد سميت شراومتي فعل ذلك باختياره واراد ته على ماينبغي عمقد ارماينبغي من اجل ما ينبغي كان صاحبه محمود اومتي کان بخلافه کاں مذموماًومتی کان اختیارہ و اراد ته بفکر وروية على ماوصفناكان صاحب محكيما فيلسوفا فاضلاومتيكان مخلافه سمي اسفيهأ جاهلار ذلاومتي كان فعله وارادته واختياره وفكره ورويته مامورابها ومنهياعنهاوفعل ماينبغي كإينبغي على ماينبغي كان صاحبه مثابابهاو مجازياعليها ومتىكان بخلاف ماذكرناه كان ماخوذا بهاومعا قبابهافقدت ببن بماذكرنابان الشمهوات المركوزة في الجبسلة والاخلاق المنششة منهاوالافعال المتابعة لها وجيع المتصرفات من اجلها هي لان بتق النفوس على افضل حالا تماويبلغ كل نوع منها الى اقصى مدا غايا تها ﴿ فصل ﴾ اعلم يا الحى ايدك الله و ايانابرو حمنه بان البارى جل ثناؤه لمارتب النفوس مراتبها كمراتب الاعداد المفردات على ما اقتضت حكمته جعل اولهامتصلابآخرهاوآخرهامتصلاباولهابوسائطها المرتبة بينهما لترتق بماما دونها الى المرتبة التي فوقها ليبلغما الى مدى غاياتها وتمام نهايا تهاوذلك انه رتب النفوس النباتية تحت الحيوانية وجعلها خادمة لهها ورتب الحيوانية تحت الناطقة الانسانية وجعلها خادمة لهاور تب الناطقة الانسانية نحت العاقلة الحكمية وجعلهاخاد مة لهاورتب العاقلة تحتالناموسية وجعلها خادمة لها ورتب الناموسية تحت الملكية وجعلها خادمة لهافاية نفيس منها لنقادت لرثيسها وامتثلت امره في سياستهانقلت الىمرتبة رئيسها وصارت مثلهافي الفعل والمثال في ذلك من المشاهدانه اى تليذاو متعلم في علم او صناعة امتثل امراستاذه وانقاد لمعلمه ودام عليه فانه سيصير يومآما الىمرتبة استاذه ويصير

مثل معلم لا يخني هذا على كل عاقل متامل مثل ماو صفنا فعلى هذا المثال يكون تنقل النفوس في مراتبها ﴿ فصل م واعلم يا الحي ايدك الله و ايانابروح منه بان احق النفوس الحيوانية ان تنقل الى رتبة الانسانية التي هي الحاد مة للانسان المستانسة به المنقادة لامر، المتعوبة في طاعته الشقية في خد منه و خاصة المذ بوحة منها في القرابين وعلى هذا المثال والقياس حكم النفوس الانسانية فان احقها ان تنتقل إلى رتبة الملائكة التي هي خادمة في او امر الناموس ونو اهيه المنقادة لاحكامه المتعوبة في حفظ اركاند كاستبين بعد هذا الفصل (فصل) أعلم يا اخي ايدك الله وايانابروحمنه بان الناس اصناف وطبقات في متصرفاتهم في امور الدنيا لا يحصى عددها الاالله جل ثناؤه كما ذكرتع بقوله خلقكم اطوارا ولكن يحمعهم كلهم هذه السبعة الاقسمام وذلك ان منهم ارباب الصنائع والحرف و الاعال ومنهم ادباب التجار اتو المعاملات والاموال ومنهم ارباب البنايات والعمارات والاملاك ومنهم الملوك والسلاطين والاجناد وارباب السياسات ومنهم المتصرفون والخدامون والمتعيشون يوما بيوم ومنهم الزمني والعطل واهل البظالة والفراغ ومنهم اهل العلم و الدين و المستخد مون في الناموس وكل طائفة من هذه السبعة الاصناف فلكل صنف منها اخلاق وطباع وسجايا ومارب اكسبتهم إياها اعالهم واوجبتهالهم متصرفاتهم لايشبه بعضها بعضاولا يحصيي غددها الاالله عزوجل ولكن نريدان نذكرما بحتاج اليدمن الاخلاق والسجاما وألخصال والاعمال والاداب والعلوم اهل الدين المتمسكون باحكام الناموس الحافظون اركانه الذين يرجى لهم النجاة بهاو الفوز باستعمالها كما ذكر الله جل ثناؤه قل هذه سبيلي ادعوالى الله على بصميرة اناومن ابتعني وقوله وينجى الله الذين اتقو ا بمفازتهم وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى الى آخر الاية وايات . كثيرة من القران في مثل هذه المعاني ( فصل ) اعلم يا اخي ايدك الله و ايانا بروح منه بان الناس أذا اعتبرت احو الهم وتبنيت امور هم وجدتهم كلهم كالالات والادوات لواضعي النواميس الالهية في تاسيسمهم بنيانها وتتميمهم احكامها وتكميلهم شرائطهاو حفظهم اركانها ثم تجدهم خدماً و خولا للملوك الذين هم خلفاه هم من بعد هم في خفظهاو حراستها على نظامهاو ترتيبها كما رتبماو اضعو النواميس وامروهم بمراغاتهاوهم فى ذلك اصناف وطبقات ومراتب مرتبات

كتريتب الاعداد المفردات وذلك ان وأضع الناموس في مبدء كالواحد في العدد واصحابه وانصاره الذين اتبعوه كالاحاد ومن تبعهم على منهاجهم كالعشرات ومن جاء من بعد هم كالمائيين ومن بعد هم كالالوف ومن جاء من بعد هم كعشرات الالوف ومايئين الالوف وبالغامابلغ الى يوم القيمة ثم يصيرون بذلك كلمم جلة واحدة كماذكر الله جل ثناؤه بقوله واشار الي هذا المعنى دوم يغوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون و قال و حشـرنا هم فلم نغا درمنهم احدا و عرضوا على ربك صفا ﴿ فصل ﴾ واعلم يا اش ايدك الله و ايافا بر وح منه بانك اذا انعمت النظر في الامور المعقولة وجودت التامل لاحكام الناموس وحدوده واعتبرت احوال صاحب الناموس ونفاذ امره ونهيه في نقوس اتباعه وانصاره وامتثالهم امره ونهيه وطساعتهمله تبينت وعرفت بان الناموس بملكة روحانية وان وجوده وقوام فيحفظ اركانه الثمانية وتبينت بان حافظي اركانه الذينم اتباع صاحب الناموس و انصاره و هم ثمانية اصناف كل صنف منهم كانهم صنف قيام حاملون ركنامن اركان الناموس فاول الاصناف هم قراء تنزيله وكتبه وحفاظ الفاظه على رسومها ومعلوها لمن بعدهم من ذراريهم ليؤ دوا الى من بعد هم من اتباعهم ما اخذ و اعمن قبلهم كل ذلك أكيلا يجملها من الما بعد هم وتنسى فتدند رس معالم الدين وتضمعل وتبطل احكام الناموس والصنف الثاني هم رواة اخباره و ناقلوا احاديثه وحافظواسيره ومؤدوها الى من بعدهم ليبلغونها الىآخرهم كيلا يجهل وينسى فيندرس آثاره ويموت اخباره فلاتعرف والصنف الثالثهم فقياء احكام الناموس وعماء سننه وحفاظ حدود مكيلا تجهل فلاتستعمل اوتنسي فتندرس معالم الدين وتضمحل ويبطل الناموس والصنف الرابع هم المفسرون الفاظ تنزيله الظاهرة واقاويله المروية والمعبرون عن وجوه معانيه الخنلفة لن قصر فهمه عنما وقلت معرفته بهاكل ذلك كيلا يجملها من يجئ من بعد هم من ذراريهم و اثباعهم في احكا الناموس او تتسمى فتندرس معالم الدين وتضمعل وتبطل احكام الناموس والصنف الخامس هم انصاره والجاهدون وعزاة اعدائه الحافظون ثغور بلاداتباع صاحب الناموس وانصاره كيلا يغلب عليها اعدائه ويفسد امرد نيم عليم كافعل بخت نصربا يليافي هيكل بني اسرائيل وهو ببيت المقدس وكمافعلت الروم بثغور المسلمين والصنف السادس

قر خلفاء صاحب الناموس في أمته ورؤساً الجماعات والحارسون شريعته على منه بالامربالمعروف والنمي عن المنكرالمانعون لهم ان يسيرو ابغيرسيرة الناموس الحافظون اطراف المملكة كيلا يخرج خارجي سراو علانية فيفسدا حكام الناموس بتموسه وزوره على قلوب العامة والجهال كا فعل مزدك الخرى في مملكة قياد ملك الفرس والصنف السابع هم الزهاد والعباد فيالمساجد والرهبان والمقوام في البهاكل والخطباء على المنابر الواعظون الناس المحذرون لهم ترك استعمال احكام الناموس الذامون امور الدنيا المحدذرون لهم الاغترار بامانيها المزهدون للمنهسمكين في الشهوات المذكرون امر المعاد وأحوال القيمة الغافلين صها المشوقون الى نعيم آلاخرة والاستعداد للرحلة اليها والتزودمن الدنيا التقوى الذي هوخير الزأد اذكان هـذا و الغرض الاقصى في وضع الناموس الالهي والغياية والمطلب من الرياضيات الفلسيفية والصنف الثامن هم علاء تاويل تنزيله والراسخون في العلوم الالهية والمعارف الربانية العارفون خفيات اسرار الناموس الذينهم الائمة المهديون والخلفاء الراشسدون الذين يقضون با لحقوبه بعدلون ﴿ فصل ﴾ واعلميا الحى بانك اذا تاملت و نظرت الى كل ضنف من هذه الاصناف الثمانية واعتبرت احوالهم وماهم عليه و متعلقون بـ ه من حفظ هـذه الامورالثمانية وحرصهم على مراعاتهم بشدرا تطهاكما وصفنا ثم نظرت بعين قلبك و نور بصريرتك وصفاء جوهرك الى جلتهم وتخيلتها في وهمك و فكرت راثيت الناموس مملكة روحانية وراثيت اتباع صاحب الناموس وانصاره يسمعون فيم ويعملون له مايشماء من محاريب وتماثيل وجفان وراثيت واضع الناموس قداستوى على عرشد نا فذ فيهم امره ونهيه و هم حاملون عر شــه يسبحو ن بحمد ربهم و يؤ منون به ويســتغفرون لن في الارض و هم المذين هم من بعد هم من اتبا عهم لانهم هم كالسماء لمن بعد هم ومن بعد هم كالارض لهم ولمن قبلهم من اسلافهم ﴿ واعلم الحج يا اخي بانكل طائفة من هذه الاصناف الثمانية يحتاج في حفظهم ركنا من اركان السناموس إلى شرائط معلومة وخصال محمودة واخلاق جيسلة نحستاج ان نشرحهاو نصفها اما التي يحتاج اليها المقراء والحفظمة من الاخلاق الجمسلة والخصال المحمودة والشرائط المعلومة فاولهافصاحة الالفاظ وتغويم اللسبان

وغيب التغمة وجودة العبسارة وسرعة الحفظ وجودة القعم ودوام الدرس والنشاط فى القراءة والتواضع لمن يتعلم منه والتعظيم له ومعرفة حقد وحرمته والرفق بمن يعمله والشفقة عليه وقلة الضجرمن ابطاء فهمه وحفظه وترك ضيق صدرمن تلقينه وقلة الطمع في اخذ العوض منه وقلة المنة عليه بما يعلمه وامأ التي يحتاج البهامن هذه الخصال والاخلاق اصحاب الاخبار وحلة الاحاديث فاؤلها جودة الاستماع واستيفاه الكلام وضبط الالفساظ على رسمهاو تقييدها بالكتابة والتحرز والتحربج والتحدذ رمن الزيادة فيها والنقصان عن تمامها والصدق وحسن الاداء وتجنب الكذب ثم الحكاية عنها بهياءتها وبذلها ونشرهالمن سأل عنها اويصلح له الاخبارعنها وطيها وتحريفها عن لاتصلح له ولاتليق به كل ذلك نصيحة للا خوان ونصرة للدين ولواضه الناموس وابتنغاه وجه الله وجزيل ثوابه في الاخرة واما التي تحتاج اليها الفقهاء والقضاة والمفتون من هذه الخصال والاخلاق والشرائط المحمودة فها والقيام منها بماهم بسبيله فاولها معرفة الرتب التي رتبها واضع الناموس من الاوامر والنواهي والفرائض والسنن والنوافل والحلال والحرام والحدود والاحكام ثم معرفة القياس وكيفية استخراج الفروع من الاصول والتثبت والتاني في الغتيا والاستقصاء في استفهام السؤال بجميع شرا تطه ثم قلة الترخيص في الشبهات من المحذورات وترك التحريج في المشكلات و ادراء الحد و دبالشبهات وقلة الخلاف مع ابناء الجنس وترك الحسد للا قران و بذل النصيحة للاخوان والشفقة والتعنن على الجهال وترك الافتخار في الاصابة في الاحكام وقلة الشنعة على العلماء بزلاتهم والاحتمال لاذية الجيران وقلة الرغبة في حطام الدنيا وعفة الغرج وترلئ الطمع والقيام بواجب احكام الناموس وان لايكون قوله مخالفالعمله واماالتي محتاج اليهامن هذه الحصال والاخلاق والشرائط المفسرون لالفاظ التنزيل فاولهامعرفة غرض صاحب الناموس في ايراده التنزيل واستعماله الالفاظ المشتركة المعاني مم أن يكون له أتسماع في معرفة تصاريف الكلام والاقاويل وما محتملها من المعانى بمايؤكد غرض واضع الناموس ويكون له جودة بحث وبعد غور في استخراج المعانى ولطف العبارة عنها بحسب ما يحتمل عقول المستمعين ويقرب من فهم المتعلين ويكون له من يقظة القلب مالايناقض في اقاويله وعبارته ولافي

المعانى التي يشير اليها في تفسيره لالفاظ تنزيل واضع الناموس واقاويله وكلائمه وبيانه (واعلم) يا الحق با نه متى لم يكن المفسر عار فا بغرض و اضع الناموس في أيراده الالفاظ المشيركة المعانى في تنزيله وتاويله وعبارته وبيانه تخيل له من تلك الالفاظ معانى غير ما اشار اليه و اضع الناموس و توهم سوى ما ار اد فيها فافهم المستمعين من تفسميره ما تخيل هو وعلم المتعلين ما علم به فصارله ذلك ديناً ﴿ ومذهباغير دين واضع الناموس وطريقته وكان مخالفاًله في اعتفاده في الشريعة وهولايشعرويكون بذلك مفسدا في احكام الناموس وهويظن اندمن المصلحين ولايدرى فاحذريا اخى من هذا الباب فان فسادد يانات واضعى الناموس واحكام شسرائعهم اكبرها من هذا البياب يكون واما التي يحتاج اليها من هذه الخصال والاخلاق والشرائط انصار واضع الناموس وغزاة اعدائه والحافظون تغور بلاداتباعه وانصاره ان يكون لهم تعصب للدين وغيرة على حرمة الناموس وحية من اجل فساديد خل عليه وحنق على الاعداء المجاهرين بالعداوة لواضع الناموس ودينه المريدين فساد احكامه وقلة الهيبة منهم وشجاعة النفس عندالبر از و خفة الحركة عند الجولان و تيقظ القلب من غدرالعدوواخذ الحذرني اوقات الغفلة وقلة الاغترار بقلتهم وطلبسة الحيلة إ للظفرما استوى من غيرقنال ومخادعة في الحروب ومبادرة في البراز إلى الاقران والاكفاء وصبر عند اللقاء وكثرة الذكرالله ع ج والاستعاثة والانفة من الفرار ومايكون فيه من العاروقلة الرغبة في النهب والتقية من هتك الحريم عند الظفر وكثرة الشكريلة وترك الافساد عندهزيمة العدوورجة الاسيروقبول الصلح عند الهدنة والوفاه بالعهدوترك الاعجاب عندكثرة عدد الاعوان و الانصار واما التي يحتاح اليها من هذه الخضال والاخلاق والشرائط الزها دو إلعبا د والمذكرون للنـاس امرالاخرة وذكر المعاد فاولها المتي هي اساس الدين وملاك الامرالقناعة باليسير من حطام الدنيا والرضى بالقليل من متاعها ولن اتها وصيانة النفس عن الانهماك في شموا تها ولذا تها وترك طلب المنزلة والجلالة والكرامة وقبلة الحرص في طلب الحساجات فيها و الانستغال بطلب العلم والعبادة بالصـوم والصـلوة مع ابناه الجنس و ترك الخلطة في الراغبين فيهامن ابنا ثهاو التفرد في الخلوات وكثرة ذكر الموت وفناه نعيم الدنيا

وزوال ملكهاو النظرالي آثار القرون المساضية والاعتباربها والدورا لخربسة والمنازل الدارسة العافية للابم الخالية والنظرفى كتب الحكمأو اخبارسيرالملوك الماضية والتفكرفي الامثال المضروبة على السنة الحكماء ذوى التجربة في وصفهم واعتبارهم تصاريف الزمان ونوائب الحدثان والتيقن بامر المعادوشد الاشتياق الى نعيم الاخرة دارالقرارمع الابرارمن النبيين والصديقين والشهدأأ والصالحين وحسن اوليك رفيقا واما التي يحتاج البها من هذه الخصال والاخلاق والشرائط خلفاء واضع الناموس وهم طائيغتان احدهما خلفاؤه في الملك والرياسة في امور الدنيا و التدبيرو السياسة في حفظ ظاهر احكام الناموس على اهله فقد افرد ناله رسالة اذكان هذا الباب يحتاج الى خطب طويل وشرح كثير واماخلفاه م في اسر اراحكام الناموس الذينهم الاثيمة المهديون والخلفاء الراشمدون فقد بينا اخلاقهم وخصالهم وشرا تطهم وعلومهم ومعمارفهم وطرا تقهم في احدى وخسين رسالة عملناهاو دوناهاو هذه الرسالة واحدة منها فقم ايها الاخ البارالرحيم ايدك الله وايا نابروح منه بالعمل بواجبها والقيام بحقهاو اخبرجيع اخوانناحيث كانوا في السلاد بما في هذه الرسالة والرسائل الاخراذ الدال على الخميركفاعله وقد بينابماذكر ناطرفامن خصال صاحب الناموس وحكم اتباعد معد في حفظهم اركان الناموس وتسديد احوالهم في الدنيافنريد ان تذكر طرفا من كيفية احوالهم في الاخرة وتصاريف احكامها اذكان هــذا هو الغرض الاقصى في وضع النوا ميس الالهية وســنن الديانات النبوية ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخي بان لكل شيئ من الموجود ات في هــذا العالم ظاهراو باطناوظواهرالامورقشور وعظام وبواطنهالب ومخ وان الناموس هومن احد الاشياء الموجود ات في هذا العالم منذكان الناس وله احكام وحدود ظاهرة بينة يعلمها اهل الشريعة وعلماء احكامها من الخماص والعام ولاحكامه وحدوده اسرار وبواطن لايعرفها الا ألخواص منهم والراسخون في العلم (واعلم) يا اخي بان وضع الناموس اصلاح الدين والدنيا جيعاً والدنيا والاخرة هماد اران متقابلتان واسماهما مضافان ومعناهما وحقيقتهما سفتهما مختلفان متضا دان احد اهما كالقشرة وهي الدنيساو الاخرى كاللب وهي الاخرة ولمهما اهل وبنون ولاهلهما وبنيهما صفات واخلاق وسجايا

واعال متخالفات متضادات تحتاج أن نشر حهاو نفصلهاو نذكر الفرق بينهاوين حقيقتها وغير ببن اهلها ليعلم اويعرفها كل من اراد ان يفهمد ويريد هذا العلم اذكات هومن اشرف العلوم واجل المعارف التي يتعاطاها الناس من سائر العلوم فنقول اما الدنيا فاسمهامشتق من الدنووالقرب والاخرة من التاخيرواما حقيقتهما فالدنيا هى تصاريف امور تجرى على الانسان من يوم ولادة الجسدالي يوم الممات الذي هوولادة النفس ومفارقتهااياه والاخرة هي تصاريف امور تجري على الانسان من يوم الممات ومفارقة النفس الجسد الى مابعد ها ابد الابدن و دهر الداهر س ﴿ وَاعْلِمُ ﴾ يَا اخِي بَانَ الله جَلُّ ثَنَاؤُه سَمَى الحَيْوَةُ الدُّ نَيَاعُ ضَاًّ وَمَتَاعاً الى حَيْن لان كون الانسان في الدنيا عارض عرض في طريق الاخرة ولم يكن القصد والمغرض المقام فيهاكما ان الغرض في الكون في الرحم لم يكن المغرض والقصد طول المكث والمقام هناك ولكن طريقاو جوازا الى الدنيا فكذلك كون النفس في هذا الجسد هوسفينة ومركوب ومعبر الى الدار الاخرة وذلك انه لم يكن الورود الى الدنيا دون الكون هنا لك زمانا لتميم بنية الجســـدوتكميل صورته كابينا في رسالة مسقط النطفة فهكذا ايضاً حكم المكث في الدنياو الكون فيها زماناهو طريق وجواز الى مابعد ها و ذلك انه لم يمكن الورود الى الــدار الاخرة دون الجواز على الدنياو الكون فيهاز مانامالكيماتتم احوال النفس وتكمل فضائلها كإبينا فى رسالة الانسان عالم صغير ورسالة حكمة الموت ولهذا المعني الذي ذكرناه ووصفناه قيل في الخطب على المنابر في الاعياد والجمعات اعلوا ايها الناس انكم اغا خلقتم للابد ولكن من دار الى دار تنقلون من الاصلاب الى الارحام ومن الارحام الى الدنياو من الدنيا إلى البرزخ ومن البرزخ الى الجنة واماالي الناركماذكرالله ع ج بقوله اقحسبتم انماخلقناكم عبثاو آنكم الينالاترجعون وقوله يريدون عرض الدنياوالله يريد الاخرة وقوله تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوافي الارض ولافساداو آيات كثيرة في القران في التزهيد في الدنيا والترغيب في الاخرة مثل قوله تعالى و أن الدار الاخرة لهي الحيوان لوكانويعلون يعني ابناء الدنيا لرغبو افيها اكثروحرصوافي طلبها اشد ولكنهم عنها غافلون ساهون جاهلون لايدرون ماهذاك من النعيم واللذات والسرور والفرح والراحة كماذكر الله عزوجل واختصر بقوله فيها ماتشــتهيد الانفس

وتلذ الاعين وانتم فيهاخالدون فلاجهل ابناء الدنيا الاخرة وغفلو اعنها اشتغلوا عند ذلك بطلب الدنيا ونعيماولذاتها ونشمهواتها وتتنوا الخلود فيها لانها محسوسة لبهيشاهد ونهاوتلك غاثيبة عن ادراك ألحواس فتركوا البحث عنها والرغبة فيها والطلب لهاواليهم اشار بقوله جل تناؤه رضوا بالحيوة الدنيا واطمأ نوابها والذينهم عن آياتناغافلون (واعلم) يااخي بان الله جل ثنـاؤه سمى الدار الاخرة ألحيوان لانهاعالم الارواح ومعدن النغوس والدنيا عالم الاجسام وجواهر الاجسنام موات بطباعها واغا تكسبها الحيوة النفوس والارواح بكونها فيهاومعها كاتكسب الشمس الهواه النورو الضياء باشراقها عليه وفيه الدليل على أن النفوس هي التي تكسب الاجساد الحياة بكونها معها مايري من حال الاجساد قبل الموت من الحس وألحركة والشعوروالا صوات والتصاريف وكيفية فقدانها ذلك عند الموت الذيليس هوشيئ سوى مفارقة النغس الجسد مما لاخفاه بد عندكل عاقل منصف لعقله في موجبات احكامه ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان اكثر الناس من اتباع وأضعى الناموس وانصار هم مقوون بالاخرة مؤ منو ن بها ولكنهم لايعرفون ماهيتها ولايدرون ماحقيقتها و لاكيفيتها ولا اينيتها ولامتي وقت الوصول اليها وهكذا ايضاكثير من المتفلسفين مقرون بعالم الارواح وجواهر النفوس ولكن اكترهم ايضاً لايد رون كيف الطريق نحوهاولاكيف الوصول اليهاوقد بينانحن فيرسائلنا الناموسية والعقلية مايحتاج اليه كلا الفريقين جيعاً في هذا المعنى واذ قد تبين بجاذكرنا ما الدنيا وماآلاخرة فنقول الان ان الناسكلهم ابناء الاخرة واهلها كماهم ابناء الدنيا واهلها ولكنهم ينقسمون في الاخرة قسمين اثنين كماهم في الدنيا قسمين اثنين سعد أو اشعقياء فاماسعداء بني الدنياو اشقياء هم فهم معروفون ولسنا تحتاج الى ذكرهم اذكان هذا هومشاهد ولكن الذي نحتاج أن نذكر علامات سعداء ابناء الاخرة واخلاقهم وسبحاياهم وآدابهم وعلامات الاشقياء واوصافهم واخلاقهم واعالهم اذكان هذا امرخني لايعلم الأبعد الوصف والشرح والدليل والعلامات ( فصل ) اعلم يا الحي ان الناس ينقسمون في سعادة الدنياو الاخرة وشقائهما اربعة اقسام فنهم سعداً في الدنياو الاخرة جيعاو منهم اشقياً فيهما جيعاً ومنهم اشقياء في الدنياسمدأ في الاخرة ومنهم سعداء في الدنيا اشقياء في الاخرة فإما السعد أفي الدنيا

والاخرة جيماً فهم الذين وفرحظهم في الدنيا من المال و المتاع و الصحة ومكنو ا فيها فاقتصروامنها على البلغة ورضوا بالقليل وقنعوابه وقدموا الفضل الى الاخرة ذخيرة لانفسسهم كإذكرالله تعالى بقوله وماتقد موالانفسكم من خير تجدوه عند الله وقال الله سحنه ووجدواما علوا حاضراوآ يات كثيرة في القران في هذا المعنى و اما سعداء ابناء الدنياو اشقياء ابناء الاخرة فهم الذين و فرحظهم من متاعبهاو مكنو امنهاو ارتقو افيها قتمتعو او تلذذو او تفاخر و او تكاثرو او لم يتعظو ا بزواجرالسنا موس ولم ينقاد واله ولم يأتمرو الامره وتعدو احدوده وتجاوزوا المقداروطغواوبغوا واسرفوا والله لايحب المسرفين وهم الذين اشاراليهم بقوله جل ثناؤه اذ هبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا و استمتعتم بها الى اخر الاية و قال من كان يريد الحيوة ألد نيا نوته منهما وماله في الاخرة من نصيب و ايات كثيرة في القران في وصف هؤلاه واما اشقياء الدنياو سعداً الاخرة فهم الذين طالت اعارهم فيهاوكثرت مصائبهم في تصاريف ايامهاو اشتدت عنايتهم في طلبهاو فنيت ابدانهم فيخدمة اهلماوكثرت همومهممن اجلماولم يحظو ابشيئ من نعيمهاو لذاتهاو أتمروا لاو امراانساموس ولم يتعدوا حدوده وقدد ذكر الله ذلك في آيات كثيرة من القرآن انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب واما اشقياء الدنيا والاخرة جيعافهم الذبن بخسو احظهم من الدنياولم يمكنو امنهاو شقو افي طلبها فعاشو افيها طول اعارهم بابدان متعوبة ونفوس مهمومة ولم ينالو اخيرا ثم لم يأتمرو اباو امر الناموس ولم ينقاد والاحكامه وتجاوز واحدوده ولم يتعظو بزواجره ولم يعملوا في عمارة بنيانه ولافي حفظ اركانه فهم الذين خسروا الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين ﴿ فصل ﴿ واذ قد تبين بماذكر مَا باقسام عقلية ان لا يخلو احد من ا الناس من ان يكون داخلا في تلك الاقسام الاربعة فنريد ان نذكر اخلاق ابناء الدنياوطباعهم واخلاق ابناه الاخرة وسجاياهم ليعرف الفرق بينهم (واعسلم) ما الحي ايدك الله وامانا بروح منه مان اخلاق بني الدنيا هي التي ركز تمها الطبيعة في الجبلة من غيركسب منهم ولااختيار ولافكرة ولاروية ولااجتماد ولاكلفة فهريسعون فيهاويعملون عليهامثل البهائم فيطلب منافع الاجساد ودفع المضرة عنها كما قال الله تع ذكره ياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم واما اخلاق ابناه الاخرة فهي التي اكتسبوهاباجتهادهم اما بوجب العقل والفكرو الروية

واما باتباع اوامرالناموس وتاد يبدكما سسنبين وتصيرعند ذلك عادة لهم بطول الدرب فيها وكثرة الاستعمال لها وعليها يجازون ويثابون كما ذكرالله تع بقوله وان ليس للانسان الاماسعي وإن سعيه سموف يرى ثم يجزاه الجزأ الاوفي ﴿ واعلم ﴾ ياا خي ايدك الله و ايانا بروح منه بانك ان انعمت النطر بعقلك و فكرت برويتك وتاملت اوامرالناموس ونواهيه واحكامه وحدوده وترغيبه وترهيبه ووعده ووعيده وزجره وتهديده عرفت وتبينت بان اكثراو امره هي مخلاف مافي طباع الناس ونو اهيه عماهو في الجبلة مركوزمن تركب الشهوات اوطلب الراحة والنعيم والتلذذوماهو مركوز في الجبلة وذلك انه امربالصيام وترك الاكل والشسرب عند شدة ألجوع والعطش وبالطهارة عند البرد وبالقيام في الصلوة وترك النوم على الفراش الوطى والمواساة عند القلة وشدة الحاجة وبالتعفف عند هيجان الشهوة وبالحلم عند سورة الغضب وبالشجاعة عند المخاوف وبالعفو عند القدرة وبالعدل عند الحكومة وبالصبر عند الشداثد وبالرضى عند المقادير وبحسن العزأ عند المصائب وبالاجتهاد والتشمير عند الكسل وبصدق الوعد عند شدة المحلوبوفأ العهد عند المغيب وبالزهد في الدنيا عندالتمكن فيهاو ماشاكل هذه الافعال والاعال والاخلاق والسجايا التي في الجبلة خلا فهاوفي الطباع مركوزغيرهاويروي في الخبرانه سيثل رسول الله صلى الله عليه واله عن معنى قول الله عزوجل خذ العفووأ مربالعرف واعرض عن الجاهلين فقال جع في هذه الاية مكارم الاخلاق وهي سبعة عفول عن ظلك واعطاؤك من حرمك وصلتك لمن قطعك واحسانك الى من اساء اليك و نصيحتك لمن غشك و استغفارك لمن اغتابك وحلك عن اغضبك ﴿ واعلم ا يا الحي بان هذه هي امهات اخلاق الكرام من اولياء الله الذين اشار اليهم بقوله تع وعباد الرحن الذين عشون على الارض هونا الى آخر الاية وقوله رحساء بينهم تراهم ركبماً سجدا وهي اخلاق الملا تكة الذين اشدار اليهم بقوله جل ثناؤه الذين محملون العرش ومن حوله الاية انظرالان ما اخي ايدك الله وامامًا بروح منه الى ما ذكرناه من اخلاق الكرام وتفكر فيها ان كنت تريد ان تكون من اولياء الله و اهل جنته و من حزب ملا تكته الكرام البررة فاقتد بهم وتخلق باخلاقهم باجتماد منك وروية وعنماية شمديدة وكثرة استعمال لها وطول

المدربة بهالمتصير لك عادة وطبيعة وجبسلة مركوزة وتبتى في تفسك مصورة عند المارقة ودع اخلاق الشياطين وجنود ابليس اجعمين واعلم عمايقيناً بان أ أيس يصحب الانسسان بعد الموت عند مفارقة النفس الجسد ويبتي معد من كل ماعلك في الدنيا من المال والاهل والمتاع الاماكسبت يداه من هذه الاخلاق والاعال المشاكلة لهاوالعلوم والمعارف والاراء التي اعتقد هاو اضمرها كإقال رسول الله صلى الله عليه واله انماهي اعما لكم ترد السكروقال الله جل ثناؤه ووجد واماعملو احاضراً (واعـم) يا اخي بان اخلاق بني الدنياوسجـاياهم انمــا جعلت طبيعة مركوزة في الجبلة لانهم وردوا الى الدنياجاهلين غير مستعدين لها فازيحت عللهم في ذلك فاما ابناه الاخرة فصارت اخلاقهم مكتسبة معتادة لانهم ازيحت علهم قبسل ورودهم الى الاخرة لما اعلوا بهاو اخبرواعنها وبشروابهاوانذ روامتهاوخيروافي طلبهاواوضع لهم طريقهاوازيحت عللهم فيما يحتاجون اليه من البيان والاستطاعة والقدرة والهسداية والامروالنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وماشاكل ذلك مماهوبين واضح في احكام النواميس وحدودها وفي موجبات العقول وقضاياها لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والعقول المركوزة واذقد تبين بماذكرنا ما العملة وما السبب في كون اخلاق ابناء الدنيام كوزة في الجبلة واخلاق ابناء الاخرة مكتسبة معتادة فنريدان نبين ان من الاخلاق المكتسبة ماهي مذمومة وماهي ا محمودة وأن المحمودة منها ماهي بموجب العقل وقضاياه ومنهاماهي بموجب احكام الناموس واوامره وهكذا حكم المذمومة منها ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان كل عاقل ذكى القلب اذانظر بعقله وتفكر برويته في احوال الناس وميربين طبقا تهم واعتبرتصاريف امورهم في د نياهم عرف وتبين له بان منهم خاصاً وعاماً وملوكا وسموقة ويعلم ويتبين له بان اخلاق الملوك وسجماياهم وآداب اتبساعهم ومن يصحبهم وينادمهم خلاف اخلاق المعامة والسوقة ويعمل بأنه لايترك احدمن العامة والسوقة أن يدخل الى مجالس الملوك الابعدادب وعلم وسكون ووقار وهيبة وجلالة فيكون في هذا دلالة له فيعلم انه لايمكن احدا من الناس ولايليق به ولايثق أن يصعد الىملكوت السهوات وسمعة الافلاك والدخول في زمرة الملائكة الابعدعناية شديدة في تهذيب نفسه واصلاح اخلاقه وصحة اعتقاده

وحقيقة معلوماته فبجهد عند ذلك في اصلاح ما هو فاسد منهاو يتجنب ما هو مذموم بحسب مايوجبه قضية عقله ويؤدى اليمه اجتها د مكما هوملذكور في كتب السياسة الفلسفية و اعلم يااخي إنه لمالم يكن في منة كل عاقبل ان يعقل ماوصفنا اذكان يحتاج فيه الى عناية شديدة وبحث دقيق ونظرقوى خفف الله تع ذلك عليهم وبعث واضعى النواميس الالمية مؤيدين مع الوصايا المرضية وامرهم بامتثال امرهم ونميمهم وبنوالهم اليماكل والمساجد والبيع ومواضع الصلوة وبيوت العبادات وامروهم بالدخول اليها بعد طهارة ونظافة ولبس الزينة بالسكينة والوقار وادب وورع وخشموع وتسبيح واستغفاروترك اشياء كانت مباحة ليم وجائزا ان يفعلوها في بيوتهم واسواقهم ومجالسهم وطرقاتهم كل ذلك ليكون د لالة لكل عاقل فهم انه هكذا ينبغي ان يكون سيرة من يريد ان يد خل الجنة ويعرج بروحه الى ملكوت السموات طول عره و ايام حياته كلما لتصير عادة له وجبلة وطبيعة ثابتة فيستحق ويستاهل انبعر جبروحه الي هنالنكا ذكرالله تع بقوله اليديصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني روح المؤمن فاذا تفكركل عاقل فيما يسمع من الخطب على المنابر في كل الديانات و الملل في الاعياد والجمعات فتبين له حقيقة ماقلناو صحة ماو صفناو اعلميااخي ان لو اضعي النو اميس وصاياكثيرة مفننة لان دعوتهم عوم المخاص والعام جيعاً وهم اعني اتباعهم مختلفوا االاحوال فبين لكل طبقة ماينبغي ويصلح لها ولكن الذي عهم كلهم هي الدعوة الى الاقراز بماجاؤابه والتصديق لهم بماخبر واعنه من الامور الغائبة علمذلك اتباعهم او لم يعلوا هذا هو الايمان كما قال تعالى ياء يها الناس أنى رسول الله اليكم جميعاً فآمنو ابالله ورسوله نم امرهم بعدهذا باشسياء ونها هم عن اشياء كثيرة هي معروفة معلومة عندعلاء اهل الشريعة وفقهائهم ولكن آخر ماختمهايه قوله واتقو أبوماً ترجعون فيم الى الله ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لا يظلون ويروى في الخبر بان هذه آخر ما نزل من القرآن و اعلم يه اخي ايد له الله و ايا نابروح منه بان او امرالله تعالى لعباده مماثلة لاو امرالملوك وذلك ان من سنة الملوك و الخلفاء وكثير من الرؤساء ومن آد ابهم انهم اذا تفرس احد هم في احداو لاده اوعبيده النجابة والفلاح عني به افعنل عنايته في تعليمه وتاديبه ورياضته و حاه ا من اللعب واللهوو الانهماك في الشهوات ونهاه عن ترك الاداب وسؤ الاخلاق

ومالايليق باخلاق الرؤساء والعقلاء والاخياركل ذلك ليتخرج ويكون مهذبا متهياء لقبولمايراد منه منان يكون خليفة لمولاه ومكان ابيه في الرياسة والملك وهكذا كان دديب الله تعالى لابنيا ئه ورسله واوليائه من المؤ منين فيما امرهم بـ من اتباع رضو انه و نهاهم عنه من اتباع هوى انفسهم كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى وهكذا ايضاً ان كثير امن اولاد الملوك وعبيدهم ادا احس من ابيه او مولا م ما ذكرنا اخذ بنفسه بامتثال امره ونهيه وترك شهواته واتباع هواهكل ذلك لمايرجومن ال الامرالجليل والخطب العظيم فهكذا حكم اولياء الله من المؤمنين الذي يرجون لقاء الله واما المتخلفون المدابير من اولاد الملوك والرؤ سماء و حبيد هم الاشقياء الذين لايرجون مايوعدون فهم لايقبلون مايؤمرون ولايسمعون مايقال لهم ولايفكرون فيما يقال من الترغيب والترهيب بل يسعون ليلهم و نهارهم في طلب شهواتهم وارتكاب هوى انفسمهم فلا جرم انهم يحرمون ما ينال اخوانهم من الرياسسة والامروالنهي والسلطان والعزوالرفعة والكرامات فاماهؤلاء المدابير من اولاد الملوك فلايصلحون لشيئ غير ان يكونو ارهائن عنداعدائيهم او معتقلين عنداخوتهم فهكذا بااخى حكم الكافرين والمنافقين والفاسقين فيالاخرة يحرمون ماينال المؤمنين من الكرامات والغرب والمراتب والدرجات والسرورواللذات عقوبة لهم لماتركواوصية ربهم وارتكبوا هوى انفسمهم وضلوا عن الهدى وحرموا الشواب والجزاءكما قال وذكر الله بقوله افرائت من اتمخذ الهدهواه وأضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبـــه وجعل على بصره غشـــاوة الايـــة واذقــدتبين بما ذكرنا ان تاديب الله للمؤ منين بماثل لتـاديب الملولـ ً لاولاد هم فنقول اعلم يا اخي أن وعده ووعيده وعذابه للكافرين والمنافقين والفاسقين عاثل لوعيدالطبيب المشفق الحكيم لولده الجاهل العليلكا بينافى رسالة الالام واللذات وقد ذ كير الله و عده للمؤ منين و وعيده للكافرين و المنا فقين في القرآن في نحومن الف آية مثل قوله تعالى وعدالله المؤمنين والمؤ منات الاية والكافرين والمنافق بن جهنم وانما جعل الله جل ثناؤ ، ثواب المؤمنين الجنان ونعيم الاخرة لان الايمان خصلة تجمع فضائل كثيرة ملكية وشرائط كثيرة عقلية فللؤمنين علامات يعرفون بها ويتميرون عن الكافرين والمنافقين بهاو قد بينا

اطرفامن هذا العلم في رسالة الايمان وخصال المؤ منين ولكن نحتاج ان نذكر في هذه الرسالة طرفامنها ليكون تذكار اوموعظة للغا فلينكما امرالله تعالى بقوله وذكرفان الذكرى تنفع المؤمنين ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخي ايدك الله و ايانا بروح منه ان خواص عباده المؤمنين العارفين المستبصرين يعاملون الله جل تناؤه بالصدق واليقين ويحاسبون انفسهم في ساعات الليل و النهار فيما يعملون كاتهم يشاهد ون الله ويرونه فيجدون تواب اعمالهم ساعة ساعة لايتاخرعنهم ساعة وأحدة وهي البشرى في الحيوة الدنياقبل بلوغهم الى الاخرة ويرون جزاء سيأتهم ايضابعقب افعالهم لا يخني عليهم الاقليل و اليهم اشار بقو له جل ثناؤه ان الدِّين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو افاذاهم مبصرون وبقوله تعالى ان عبادى ليس لك عليهم سلطان وقال الاعبادك المخلصين وآبات كثيرة ذكر ها بمدحهم وحسن الثناء عليهم و هم اعرف الناس بالله واحسنهم معاملة معد وذكروا أن واحدامنهم اجتازيوماً في بعض سياحته براهب في صومعة له على واس تل فوقف بازائه فناداه ياراهب فاخرج راسم اليه من صومعتم وقال من هذا قال رجل من ابناء جنسك من الادميين قال غاتريد قال كيف الطريق الى الله قال الراهب في خلاف الهوى قال له هاخير الزاد قال التقوى قال لم تباعدت عن النـاس وتحصنت في هذه الصومعة قال مخافة على قلبي من فتنتهم و حذرا على عقلي الحيرة من سؤعشرتهم فطلبت راحة نفسيي من مقاساة مدار اتبهم وقبيح افعالهم وجعلت معاملتي مع ربي فاسترحت منهم قال فاخبرني كيف وجد تهم قال اسوأ قوم واشراصحاب فغارقتهم قال فكيف وجدتم يامعشر اتباع المسيح معاملتكم مع ربكم فاصدقني القول ودع عنك تزويق الكلام وزخاريف الالفآظ فسكت الراهب متفكرا ثم قال اسواء معاملة تكون قال له وكيف ذلك قال لانه امر نابكد الابدان وجهد النفوس وصيام النهار وقيام الليل وترك الشهوات المركوزة في الجبلة ومخالفة الهوى الغالب ومجاهدة العدو المتسلط والرضي بخشونة العيش والصبرعلي الشدا ثدو البلوي ومع هذه كلهاجعل الاجرنسيئة في الاخرة بعد الموت مع بعد الطريق وكثرة الشكوك والحيرة فهذه حالنا في معاملتنا مع ربنافخبرنى عنكم يامعشر اتباع اجدكيف وجدتم معاملتكم مع ربكم قال خيرمعاملة كون واحسنهاقال الراهب صفهالى قالله انه اعطاناسلفا كثيرا ومواهب جزيلة أ

الايحصى فنون انو اعهامن النع والاحسان والافضال فنحن ليلناو نهار نانتقلب في انواعمن نعمه وفنون من الائه مابين سالف معتاد وآنف مستفاد وخالف منقاد قال الراهبكيف خصصتم بهذه المعاملة دون غيركم والرب واحدقال اماالنعمة والاحسان والافضال فعموم للجميع وقدغرتنا كلناولكن نحن خصصنا بحسن الاعتقاد وصحة الراى والاقراربالحق والايمان والتسليم فوفقنالمعرفة الحقائق لما اعطينا الانقياد اللايمان والتسليم وصدق المعاملة من محاسبة النفس وملازمة الطريق و تفقد تصاريف الاحوال الطارية من الغيب ومراعات القلب بمايرد عليه من الخواطر والوجى والهام ساعة ساعة قال الراهب زدني في البيان قال نع اسمع مااقول وافهمه واعقل ماتفهم ان الله جل ثناؤه لما خلق الانسان من طين ولم يكن شيئامذكورا وجعل نسله من سلالة من ماه مهين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم قلبه حالابعد حال تسعة اشهر إلى أن أخرجه من هناك خلقا سويا بنية صحيحة وصورة تامة وقامة منتصبة وحواسا سالمة ثم زوده من هناك لبنا لذيذا خالصاً سائغالذة للشار بين حولين كاملين ثم رباه و انشاه ه و انماه بفنون من لطفه و غرائب من حكمته الى ان بلغه اشده و اســتوى ثم آتاه حكما وعلماو قلباً ذكــيا وسمعاً رقيقاً و بصرا حاد اوذ وقاً لذيذا وشماطيهاً ولمساً ليناولسانانا طقاً وعقلاصحها وفهما جيدا وذهنأصافيا وتمييزاوفكرا وروية وارادة ومشية واختيارا وجوارح طائعة ويدين صا نعتين ورجلين ساعيتين مم علم الفصاحة والبيان والخط بالقلم والصنائع والحرف والزراحة والبيع والتجارة والتصرف في المعاش وطلب وجوه المنافع واتخاذ البنيان وطلب العزو السلطان والامرو الرياسة والتدبير والسياسية وسخرله مافي الارض جيعاً من الحيوان والنبات والمعادن ففدا متحكماً عليها تحكم الارباب ومتصرفافيها تصرف الملاك متمتعاً بها الى حين ثم اراد الله ان يزيده من احسانه وفضله وجوده وانعامه شيا آخر اشرف و اجل عاعد دناوذكرناوهوما اكرم الله به ملائكته وخالص عباده واهل جنته من النعيم الذي لايشوبه نقص ولاتنغيص اذكان نعيسم الدنيا شوبا بالمبوس ولذاتها بالالام وسرورها بالخزن وراحتها بالنصب وعزتها بالذل وصفوها مالكدر وغناءها بالفقر وصعتها بالمسقم واهلها فيهامعذبون في صورة المنعمين مغتمون في صورة المغبوطين مغرورون في صورة الواثقين مها نون في صورة المكرمين

وجلون غيرمطمينين خائفون غيرآمنين متر دهون بين الا ضداد من نورو ظلمة وليلونهاروشتاء وصيف وحروبرد ورطب ويابسونوم ويقظة وجوع وشبع وعطشورى وراحة وتعب وشباب وهرم وقوة وضعف وحياة وموت وماشاكل ذلك من الامور التي اهــل الدنيا وابناؤهاً مزد دون بينهـا منحرون فيها مد فوعون اليها فارادربك ان يخلصهم من هذه الالام المشوبة بالله ات وينقلهم منهاالي نعيم لابؤ سفيه ولذة لايشوبها الم وسرور بلاحزن وفرح بلاغم وعز بلاذل وكرامة بلاهوان وراحة بلاتعب معها وصفولا يخالطه كدر وامن بلاخوف وغناء بلا فقرو صحة بلاسقم وحيوة بلا موت وشباب بلاهرم ومودة لازمة ونورلايشوبه ظلام ويقظة بلانوم وذكربلاغفلة وعلمبلاجهالة وصداقة بلاعد اوة بي اهلما ولاحسد ولاغيبة اخو اناعلي سرر متقابلين آمنين مطمئينين ابد الابدين و دهر الداهرين ولما يمكن ان يكون الانسان هناك بهذا الجسد الفاني والجسم الثقيل المستحيل الطويل العريض العميق المظلم المركب من اجزاء الاركان المتعمادة المؤلفة من الاخلاط الاربعة اذكان لايليق عن هذه سبيله من تلك الاوصاف الصافية والاحوال الباقية فاقتصت العناية بواجب حكمة الباري جل ثناؤه ان ينشأ نشو اآخركما ذكر الله جل ثناؤه بقوله ولقد علتم النشئة الاولى فلولانذكرون النشئة الاخرى وقال وننشئكم فيمالا تعلون وقال والله ينشئي النشاءة الاخرة فبعث بلطفه انبياءه ورسله الى عباده يبشرونهم بهاويدعوتهم اليهاويرغبونهم فيهاويد لونهم على طريقها كيما يطلبوهاو يكونو الهامستعدين قبل الورود اليهاولكي يسهل عليهم مفارقة ما الفوامن الدنيا ومن شهواتها ولذاتهاو نخف عليهم شدائد الدنياو مصائبها اذكانو ايرجون بعدهاما يعمرونها ويمعون ما قبلها من نعيم الدنيساو بوسمهاو يحذرونهم ايضا التواني في طلبها كيلايفو تبهم ماوعد وابه فانه من فاتته فقد خسر الدنياو الاخرة جيعاوضل ضلا لابعيداو خسر خسرانا مبيناً فهذا رايناواعتقاد ناماراهب في معاملتنامع ربناو بهذا الاعثقاد طاب عيشنا في الدنيا وسهل علينا الزهد فيهاو ترك شهواتها واشتدت رغبتنا في الاخرة وزاد حرصنا في طلبهاو خف علينا كل العبادة فلانحس بها بل نرى ان ذلك نعمة وكرامة وعزوشرف اذ جعلنا اهلاان نذكره واذهدى قلوبناوشرح صدورناونورابصارنا لماتعرف البنامن كثرة

﴿ انعامه وفنون الطافه واحسانه قال الراهب جزائهُ الله خيرًا من واعظ ما ابلغه ومن ذاكرا نعاما ما احسنه ومن هادرشيد ما ابصره وطبيب رفيق ما احذقه واخ ناصح ما اشفقه ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخي ايدك الله و ايانا بروح منه بان الامور الطبيعية محيطة بناومحتوية على نفوسسنا كاحاطة الرحم بالجنسين وكاحاطة قشر البيضة بمغها كل ذلك حرص من الطبيعة على تتميمهاو تكميلهاو صيانتها من الافات العارضة الى اجل معلوم فاذ اجاء وقت الخروج من هناك بعدتتميم البنية وتكميل الصورة فالجنسين حينئذ هوالذي يحرك اعتنساءه ويركض رجليمه ويضرب بيديد حتى يخرق المشيمة ويتقطع تلك الاوتاروالرباطات التيكانت تمسكم اهناك ويمكنه الخروج من الرحم وكذلك افعال الفرخ بالبيضة فهذا قياس ود ليسل على أنه ينبغي لنا أن نتحرك ونجتهد حتى ندفع عن انفسنا الاخلاق الطبيعية المركوزة في الجبالة المذمومة منها المانعة للنفوس عن النهوض والخروج من عالم الكون والفساد الى عالم الافلاك وسعة السموات ومعدن الارواح ومقر النفوس فلماكان هدنا كإذكرناه ولم يكن في منة انسان ان يعقل هذا الامرالجليل ويفهم هذا الخطب الخطيركان من فضل الله و احسانه و اكرامه العباده أن بعث اليهم النبيين و المرسلين مؤيدين ليعلوا الناس هذه الامور ويعرفوهم هذا الخطب وينبهوهم عليه ويدعوهم اليه ويرغبوهم فيه ويحثوهم على طلبه ويكانوهم الاجتماد في نيله طوعاً وكرهاً وهدد ه من جسيم نع الله سبحنه على عباد ، وعظيم احسانه اليمم الذي عهدم كليدم ولم يخص احدهم على الاخروان قد تبين بماذكر نابان بعض نع الله تع و احسانه ماهي عموم لجميع خلقه لا مخص و احد ادون الاخر فنريد ان نذكر ما يخص منهاو نبين كيف يكون ذلك ومن يستحقهاو يستاهلها (واعلم) يا اخي ان من نع الله و احسانه و اكر امد ما نخص بساخواصاً من عبيد ه بحسب اجتماد هم وسعيهم واجتمادهم ومعاملتهم بخلاف سعى اوليك واجتبادهم فهذا الباب من عدله وانصافه بين خلقمه اذكان الاحسان اليهم والنع التي هي من قبله تفضلا عليهم تعميم كلهم والتي يستحتونها بحسب سعيهم ويستاهلون باجتهادهم لايساوي بينهم فيما اذا لم يكونومساوين في العمل ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخي بأن الله جل ثناؤه لما بعث انبيائه ورسله الى الايم الحِاهلة الغافلة عن هذا الامرا-الميل الخطبر لم يامرهم

ولاكلفهم شيأشاقاسوي مافى وسع طاقتهم من القول والعمل والنية والاضمار فاول شسيئ امروهم به وطالبوهم به هوالايمسان الذي هوا قرار اللسسان لهم عِمَاجِاوُ ابِهُ مِنَ الْانْبَاءُ وَالْآخِبَارُ عَنَ امُورُ غَائبَةً عَنْ حَوَاسِهُمْ وَتَرَكُ الْجِحُودُ لَهَا والانكارلماكا ذكر بقوله جل ثناؤه قل ياه يها الناس اني رسول الله البكم جيعاً فآ منو ا بالله ورسوله فن اعطاه الاقرار باللسان وثبت عليه ولم يرجع كان جزأه ومكافاته لاقراره في الدنيا عاجلا ان يهدى الله قلبه بنور اليقين ويشسرح صدره للتصديق بما اخبربه عن الغيب وبنجى قلبه من الم الكرب والتكــذيب ويخلص نفسه من عذاب الشك والرببة والحيرة كاوعد جل ثناؤه بقوله ومن يؤءن بالله يهد قلبه يعني من يقر بلسائه يهدى قلبه للتصديق واليقين والاخلاص وقال والذين اهتد وايعني اقروا زاد هم هدى يعني يقيناً واسـتبعماراً واتا هم تقواهم يعنى زال عنهم الشك والارتياب ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخى بان المقر بلسانه والمنكر بقلبه يكون شاكام تابامتحسيراد هشاوهذه كلهاآ لام للقلوب وعذاب النفوس فاراد الله جل تناؤه ان مخلص عباده المقرين لانبيائه بماجأو ابه من هذه الالام والعذاب فامرالمقرين باشياء بفعلو نهاو نهاهم عن اشياء ليتركوها كل ذلك ليبلوهم فن قبل وصاياه وعل بهاو ثبت عليها كان جزاؤه وثواب عله في الدنيا عاجلا قبل وصوله الى الاخرة ان هدى قلوبهم بنور اليقبن وشسرح صدره من ضيق الشك والريبة والانكار والحيوة والدهشة والنفاق وخلصهم من عذابها واما من ترك الوصية ولم يعمل بهابل خادع ومكروا ضمرخلاف ما أظهرواسر غير ما اعلن و اخلف الوعد و اقام على هذه المساوى و المخازى كان جزاؤه وعقوبته ان يترك في ريبة مترد د في دينه متحير اشاكامذ بذباً معذ باقلبه مؤتلة نفسـ ه كما ذكر الله تعالى بقوله فاعقبهم نفاقافي قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكــذ بون وقوله تعالى و نقلب افبئد تهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وقال لنبيه صلع هم العدوفا حذرهم قاتلهم الله أني يؤ فكون فقد تبين عا ذكرنا طرف من كيفية اختصاص الله تعالى المؤمنين بافتشاله و انعامه و احسسانه الى قوم د ون مكافاة لهم بحسب معاملتهم مع ربهم في عاجل حيوة الدنيا قبل وصولهم الى الاخرة وكيف يحرم تلك النع قوماً آخرين عقوبة لهم وجزاء لماتركوا من وصاياه و لم يعملو ها

﴿ فَصَلَ ﴾ اعلم يا اخي ايدك الله بان الله جل ثناؤه قد فرض على المؤمنين المقرين بـــــ وبانبيائه اشيأ يفعلونهاونهاهم عن اشياء ليتزكوهاكل ذلك ليبتليهم بها وجعلها حللاو اسبابالير قيهم بهاو ينقلهم بهاحالا بعدحال الى ان يبلغهم الى اتم حالاتهم و اكل فأياتهم (واعلم) يااخى بان من بلغه الله در جدور تبة فو قف عندها و لم يرجع القهةري بعدبلو غمائم قام يحقمان الو فابشر اثطها جعل جزأمو ثوامه ان ينقله من تلك الرتبة والدرجة الى مافوقها ويرفعه من تلك الى ماهوا شرف واجل منها ومن جبيل قدرا لنعمة في تلك الرتبة فلم يشكرها ولا اجتهد في طلب مافوقها ولارغب في الزيادة عليها كان جزأه ان يترك مكانه ويوقف حيث انتهى به عمله و محرم المزيد فيفوته ماوراً ذلك وفوقه من السدرجات والمراتب وكان ذلك الفوت والحرمان هوعقوبته والمشال في ذلك ماتقدم ذكره في امر المؤمنين المقرين المخلصين العساد قين والمنافقين المخادعين المرتابين وقد ذكر الله تعالى علامات المؤمنين المخلصين المؤقنين الصادقين واعمالهم واخلاقهم في آيات كثيرة من سور القرآن وذكر ايضاً عسلا مات المنافقين المرتابين المراثين في آيات كثيرة وخاصة ما في سورة الانفال وسورة التوبة وسسورة الاحزاب بمافيه كفاية عن اعاد ته منها ويروى في الخبر أن عراين الخطاب كان يامر الناس آيام امارته بقرأة هذه السور وياخذهم بحفظها ودرسها وان ياخذوا أنفسمهم بواجب ماذكرفيها وبرأة ساحتهم بماوصف فيهامن صفات المنافقين المرتابين الشاكين المراتين المخاد عين فينبغي لك يااخيان تجعل هذا الذي ذكرنا دليلا وقياسا لك فيكل ما تعامل به ربك طول عرك وايام حيوتك ان اردت ان يرقيك برحتمه في المراتب ويرفعك في الدرجات حتى يبلغك اقصاها واشرفها في الدنيا والاخرة جيعاً كما وعد الله تعالى ذلك بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذن اوتوا العلم درجات ﴿ فصل ﴾ واعلم يااخي ايدك الله و ايانا بروح منه بأن الله جل ثناؤه قد فرض على المؤمنين اشيأ كثيرة يفعلونها ونهاهم عن اشمياء كثيرة يتركونها كما قلنا آنفاو لكن ليسمن فريضة من جيع مفروضات الشريمة واحكام الناموس أوجب ولاافضل ولااجل ولااشسرف ولاانفع لعبدولااقرب له الي ربه بعد الاقراريه والتصديق لانبياء ورسله فيماحاؤا به وخبر واعند من العم وطلبه وتعليمه وبيان ذكرشرف العلم على ماذكرناه من فضيلة العلم وجلالته وفصل طلبه

وتعليمه ماروى عن البني صلى عليه و اله وسلم انه قال تعلوا العلم فان في تعلم للة. خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لايعلونهم صدقة وبذله لاهله قربة لانه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة والمؤنس في الوحدة والوحشة والصاحب في الغربة والدليل على السراه والضراه والسلاح على الاعداء والمقرب عند الغرباء والزن عند الاخلاء يرفع الله به اقواما فيجعلهم في الخير قادة يهندي بهم وائمة في الخيريقشني آثارهم ويوثق باعالهم وينتمي الى آرائهم وترغب الملا ثكة في خلتهم وباجنحتها تنسحهم وفي صلاتها تستغفر لهم ويستغفر لهم كلرطب ويابس حتى الحبتان في البحروهوامه وسباع البرو انعامه والسمأ ونجومها لان العلم حياة القلب من الجهل ومصابيح الابتصار من الظملم وقوة الابد أن من الضعف يبلغ به العبد منسازل الاحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى في الدنيا و الاخرة و الفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله و به يعبد و به يعلم الخير و به يتو رع و به يو جر و به تو صل الا و حام و به يعرف الحلال والحرام واعلم ان العلم امام العمل والعمل تابعه ويلهمه الله السعداء و بحرمه الاشقياء ﴿ فصل ﴾ اعــلم يا اخى ايدك الله وايانابروح منه بان طالب العلم يحتاج الىسبع خصال اولها السؤال والصمت مم الاستماع مم التفكر ثم العمل به ثم طلب الصدق من نفسه مم كثرة الذكر انه من نع الله مم ترك الاعجاب عايحسنه والعليكسب صاحبه عشرخصال محمودة اولها الشرف وانكان دنياو العزوان كان مهيناً والغنا وان كان فقيرا والقوة وانكان ضعيفاً والنبــل وانكان حقــيراً والقرب وانكان بعيدا والقدروانكان ناقضاً والجود وانكان يخيلا والحياء وانكان صلفاو المهابة وانكان وضيعاً والسلامة وانكان سقيما وقال الله جلذكره هليستوىالذين يعلونوالذين لايعلون اغايتذكراولوا الالباب وقال سيحنه اغا يخشى الله من عباده العماء وقال ومن يؤت الحكمة فقداوتي خيراكثير اوآيات كثيرة في القرآن في مدح العلم و وخسن الشناء عليهم في مثل ذلك ( واعلم ) يا الحى بان للعلماء مع كثرة فضائل العملم آفات وعيوباً واخلاقار دية تحتاج أن تنجنبها وتتمذر هافنها الكبرو العجب والأفتخار وقدروى عن رسول الله آله قال من ازد اد علماولم يزد د لله تو اضعاً والعبهال رحة والعلماء مودة لم يزد د من الله

الابعداو منهاكثرة الخلاف والمنازعة فيه وفي طلب الرياسة والتعصب والعداوة والبغضاء فيمابينهم وقال لقمان الحكيم لابند بابني جالس العلماه وزاجهم بركبتك فان للله يحيى القلوب الميتة بنور العلم كما تحيى الارض الميشة بوابل المطرو اياك ومنازعة العلماء يغان الحكمة تزلت من السماء صافية فلما تعلمها الرجال صرفوها الى اهواه انفسهم ومن آفات العلماء الخوض في المشكلات والترخيص في الشبهات وترك العمل بموجبات العلم ومن آفات العلماء ايضاكثرة الرغبة في الدنياوشدة الحرص في طلبهاوقد قيل في المثل ان حب الدنيار اسكل خطيشة و الحرص في طلبها مرض للنفوس وساقام لهاوعلاه احتكام الناموس اطباه النفوس ومداووها فمثل العالم الراغب في الدنيا الحريص في طلب شهو اتها كثل الطبيب المداوي غميره وهومريض لايرحاصلاحه فكيف يشني المريض بعلاجه وقد قيل ان عالما زاهدا في الدنيا يكون عالما بدين الله و ابصر بطريق الاخرة خير من الف عالم راغب فيهاو قال المسيح عليه السلام ايها العلما والفقها، قعدتم على طريق الاخرة فلا انتم تسيرون عليهافتد خلون الجنة ولاتنزكون احدا يجوزكم فيصل اليهاوان الجاهل اعذر من العالم وليس لواحد منهماعذر ﴿ واعلم ﴾ إياا عي بان كل عمل و ادب لايؤدى صاحبه الى طلب الاخرة ولايعينه على الوصول اليهافهووبال على صاحبه وحجة عليه يوم القيمة وذلك ان الملوك الجبابرة والغراعنة والقرون الماضية كانت لهم عقول رضية وآداب بارعة وسياسة وحكمة وصنائع عجيبة وهكذ امنكان يعاشرهم وينادمهم ويقرب اليهممن وزراثيهم وكتابهم وعالهم وقواد هموعلاتهم وادبائهم ولكن هلكوا من اجل انهم صرفوا تلك القوى والعقول والافهام واكثر افكارهم وتمييرهم وروتيهم في طلب شهواتهم الدنيا والتمتع بلذا تها و نعيمها بالرغبة الشديدة والحرص والتمني للخلو دفيها وجعلوا اكثركدهم وسعيهم في صلاح أمور الدنياحتي عروها والحملوا الاخرة و ذكر المعاد و لم يستعد واله وذ كروا الدنياوغفلواعن الاخرة ولم يتزود وامن الدنياو تركوها لغيرهم ورحلوا عنبها كارهين فصارت تلك النعيم وبالاعليهم اذلم ينالوابها الاخرة فغسروا الدنيا والاخرة ذلك هو الحسران المبين وانما اكثر الله سعنمه في القرآن ذم هو لا. وقلة الثناء عليهم لكيما يعتبر بهم المعتبر ون بمن بحبي بمن بعد هم

ويتعظون بحالهم ولايغترون بالدنيا كاغترارهم كما قال الله جل ذكره فلاتغرنكم الحيوة الدنيسا ولايغرنكم بالله الغروروقال انما الحيوة الدنيا لعب ولمهووزينة الى آخر الاية وقال تعالى ذكره زين للناس حب الشمهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الاية وقال انما مثل الحيوة الدنياكأ انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشياً تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتد راالمال والبنون زينة الحيوة الدنيا والباقيات الصالحات خير عندربك ثوابا وخيراملا وآيات كثيرة في القران في ذم الراغبين في الدنيا و التحذير منها ومن غرو رها واما نيهاكل ذلك نصح من الله سبحنه لعباده الموعمنين والطف بهم ونظرورجة لثلا تفوتهم الاخرة كما قاتت اولئك ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والبيان ليهلك من هلك عن بينــة و يحيى من حيى عن بينــة قال الله تعالى تلك الدار الاخرة نجعلم اللذين لايريدون علوافي الارض الاية (فصل) واعلم يااخي ايد لهُ الله و ايانابرو حمنه بان من الاخلاق المكتسبة ماهي مجودة منسو بة الى الملا تكة كما سبنينها بعدومنها ماهي مذمومة منسو بة الى الشيطان وهي كثيرة نحتاج ان بنينها ونشرحها ليظهر الفرق بينهماو يعرفها اخواننا الكرام فبجتنبوا اخلاق الشــياطين ويتركمو ها ويتخلقون باخلاق الملائكة الكرام ويؤثرونها بجتهدون في اكتسام اذكانت اخلاق النفوس هي احد الاربعة الاشياء التي لاتفارق النفس بعدمغارقتها الاجساد وعليها ايضا نجازي النفوس ان خيرا فغيرا وان شرافشراوهذه الاربعة الاشياء التي ذكرنا ان النفس تجازي عليها بعد الغراق اولها الاخلاق المكتسبة المعتادة والثاني العلوم التعليمية والثالث الاراء المعتقدة والرابع الاعال المكتسبة بالاختيارو الارادة فناخلاق الشياطين اولها كبر ابليس و حرص آدم وحسد قابيل واعلم يا اخى بان هذه الخصال الثلاث هي امهات المعاصي و اصول الشهرورولها اخوات مشهاكلات لها وفروع واغصان متفننات منها نحتاج ان نذكرطر فامنها ليعلصحة ماقلناويعرف قبسول الحق وترك الاقراربه والانقياد لامرالامر والناهي الواجب الطاعة والتعدى والخروج عن الحداالواجب والحق الملازم والظلم والجورعندالقدرة في الحكومة وترك الانصاف في المعاملة والتهاون في الواجبات والاعراض عن

اللوازم من الحقوق والقحة والصلابة في الوجد في دفع الحق و العيان و الضرور ات و الغيش والسفاهة في الخطاب والجدال و التجاج في الخصومات والخرق والنزق في العشرة والحدة والطيش في التصرف والغش والمكرفي المعساملة والاستصغار والاحتقار لابناء الجنس والاستطالة عليهم والافتخار في الامور بماخص من المواهب والانكار لفضل من فضل عليمه والبغي والمعدوان وما شماكلهامن الخصمال المذمومة والاخلاق الردية والافعال السمئية والاعال القبيحة ومن اخوات الحرص واشكاله الطمع الكاذب وشمدة الرغبة والطلب الحثيث والعجلة في السعى وتعب البدن وعناء النفس وكدالروح في الجمع والادخار والاستكثار والاحتكار من خوف الفقر والبخل والمنع والشم واللوم والنكدومايتبعهامن الشوم والخذلان وقلة الانتفاع بالموجود والحرمان للمذخور والمضائقة في المعاملة والمناقشة في المحاسبة وسؤ الظن بالامين والتهمة للشقات المؤتمنين والخيانة في الامانة وطلب الحرام وهتك الحرم والارتكاب في الفحشأ واضمار القلب على الاصرار واظهار الكذب لكتمان السرو الحيال في اسهاب الطلب من البيع والشرى والغش في الامتعة وقلة النصيحة في الصنائع والحلف واليمين السكاذبة عنب الاعتبذار في الحكومات واقاويل الزور في اسباب الخصومات والعداوة والتعدى في الحدود وماشا كلهامن الخصال المذمومة والاخلاق الردية والاقاويل الباطلة والافعال القبيحة والاعمال السبية ومن اخوات الحمد واشكاله الحقد والغل والدغلثم تدعوهذه الخصال الى المكاشفة بالمداوة والبغضاء والبغى والغضب والحرد والتعدى والعدوان وقساوة القلب وقله الرحمة والغظاظة والغلظة والطعنواللغووالنحشاء وتكون سببأللخصومة والشرو الحرب والقتال ان امكن ذلك جهار أو اعلاناو الايد عو الى المكرو الحيلة وألخداع والغدرو الخيائة والسعاية والغيبة والنميمة والزوروالبهتان والكذب والمداهنة والنقاق والريأ ويصيرذلك سببالتشستيت الشمل وتصريف الجميع وقطيعة الرحم والبعد من الاخوان ومفارقة الالف وخراب الديارو وحشدة الوحدة والحزن والغم والمالقلب وهموم النفس وعذاب الارواح وتنغيص العيش وسو المنقلب و خسران الدنيا والاخرة نعو ذبالله من هذه الخصال والشــرور والاخلاق والافعال القبيحة والاعال السيئة الدنية التي تنكرها العقول السليمة

والنفوس المهذَّبة والارواح الطاهرة ( واعلم) يا اخي ايدك الله وايانابروح مندبان المتكبر عن قبول الحق عد والطاعة وقد قبل أن الطاعة هي اسم الله الاعظم الذي به قامت السموات والارض بالعدل وضد الكبير التواضع الحق والقبول له ويقال في المثنل السائر من تواضع لله رفعه الله و من تكبر وضعه الله وقيل في بعض كتب يني اسرائيل قال الله سيحند الكبر ردليَّ والعظمة ازاري فن انازعني فيهما كببته في نارجهنم على منخريه قال الله عزوجل اليس في جهنم مثوى المتكبرين وقيل ان الحرص الشديد ربما كان سبب الحرمان و الحاسد عدو لنم الله وليس الحاسد الاماحسد وقال الله جلذكره ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فاحذريا اخي من هذه الخصال والاخلاق والاعال فانهامن اخلاق الشسياطين وجنود ابليس اجعين الذين يبغض بعضهم بعضا ويعادى بعضهم بعضاكما ذكرالله تعالى بقوله كلما دخلت امة لعنت اختهاو قالو الامرحبابهم انهم صالوا الناروآيات كثيرة في القران في ذم هؤ لا ، وسؤ الشناه عليهم فقد تبين عا ذكرنا ان الكبر والحرص والحسد اصول وامهات لسائر الخصال المذمومة والاخلاق الردية المتشيئة منها الشرورو المأصي كلهافاحذريا الحيمنهافان قيل ما الحكمة والفائدة في كون هذه الخصال الشلاث موجودة في الخليقة مركوزة في الجبلة فنقول اما التكبر فهومن كبر النفس و علو همتهاو علو الهمة جعل في جبلة النفس لطلب الرياسية والرياسية من اجل السياسية وذلك أن الناس محتاجون في تصاريف امورهم الى رئيس يسوسهم على شرائط معلومة كما ذكر ذلك في كتب السياسات بشسرح طويل وقد ذكرنا طرفامنها في رسالة سياسة البنوة والملك فاذالم يكن الرئيس عالى الهمة كبير النفس لم يصلح للرياسة وكبر النفس يليق بالرؤساء ويصلح الملوك وسياسة الجماعات فاما الرعية والاعوان والاتباع والخدم والعبيد فلا يصلح لهم كبر النفس ولايليق بهم واقول بالجملة ان كبر النفس فى كل وقت وفى كل شيئ ليس بامر محود ولكن اذا استعمل كما ينبغى في الوقت الذي ينسخي عقد ارماينبغي من اجل ماينبغي سمى ذلك مجود افيكون عامل ذلك طلق النفس دامروة عالى الهمة عفيفا كريماً جيلا ديناً ويكون صاحبه مجودا معظما مجلا مهيبا واما التكبرعن قبول الحق وترك الاقرار بالواجب والنسق عن امرار ثيس وترك الانقياد والاذعان للطاعة المفروضة فهوالمذموم

وهوالشرو المعصية والمنكرواقول بالجملة ينبغي لك يااخي ان تعلم ويتقن باتك كما. تريد وتحب وتشتهي من عبدله ان ينقاد لامرك وكذلك خاد مك و اجيرك و تابعك وزوجك وولدك ولايتكبرون عليك ولايخرجون من امرك ولايجاوزون نهيك فهكذا ينبعي ومجب ان تكون لرئيدك ومن هو فوقك في الامرو النهي حتى تكون عاد لامنصفا محقأ بمدوحاً مشابا مجاز املتذا فرحاناً مسدرور امنعماً مكرماً فقد تبين عاذكرناما الحكمة والفائدة في وجود الكبر في طباع النفس المركوزة في جبلتها ومتي يكون صاحبها مذموماً معاقباومتي يكون صاحبها مجموداً مشاباًو اماكون الحرص في طلب المرغوب فيه الموجود في الخليقة المركوزة في الجبلة فهومن اجل ان الانسان لماخلق محتا جاً الى مواد لبقاء هيكله ودوام شخصه مدة ماو ابقاء صورتد في نسله زمانا ماجعل في طبعه وجبلته الرغبة فيها والحرص في طلبهاو الجمع لهاو الادخار و الحفظ لوقت الحاجة اليهااذ ليسكان في كلوقت وفي كل مكان موجود مايريده ويحتاج اليه فاذا رغب الانسان فيما يحتاج اليه وطلب ماينبغي له وجعمقدار الحاجة وحفظه الى وقت الحاجة ثم استعمل ماينبغي كما ينبغى وانفق بقد رالحاجة فهويكون مجموداعا دلامنصفا محقا مصيباً ما جورا ملتذامثايا منعماً فرحاسروراً مكرما فقد بيناما الحكمة والفائدة في كون الرغبسة والحرص فيالجبلة المركوزة نالناطلب مالايحتاج اليه كان مذموماً اوجع اكتريما يحتاج اليمكان متعوبا او جع و لم ينفق و لم يستعمل في و قت الحاجة آليب كان مقمتر امحروما فان انفق واستعمل الحرص فيما لا ينبسغي كان مسدر فالمخطيأ جاثرا معاقبامعذ باوروى عن رسول الله صلى لله عليه واله انه قال من طلب الدنيا تعنفاعن المسألة وتوسماً على عياله و تعطفا على جار ، لتي الله يوم القيمة ووجهه كالقمرليلة البدرومن طلب الدنيامكاثرامفاخرا مراثيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يبال الله به باي و اد هلك فاماكون الحسد المركوز في الجبلة الموجود في الخلقة فهومن اجل الشنافس في الرغائب من نع الله على خلقه كثيرة لايحصى عددها الاهوولم بمكن ان يجمع عدد ها كلهاعلى شخص واحد ففرقت في الاشخاص بالقسط كأشاء ربهم عزوجل وضعهاو فضل بمعضهم على بعض كما اقتضت حكمته فلم يخل احد من الحلق من نع الله وآلاً يه ولا استوفاها احد من خلقه فن رأى على احد من الحلق نعمة ليست عليه بعينها فلينظر هل عليه نعمة ا

بعينها على ذلك الشخص فيقابل هذه بتلك ويشكر الله ويسأله ان يديمهاعليسه ومن رأى على اخيه نعمة ليس عليه مثلهافيسال الله تع من فضله ولايتمني زوال تلك من اخيه قان ذلك هو الحسد بعينه وهو المذموم الذي يكون الحاسب به معذبة نفسه مولما قلبه عدوالنم الله على خلقه ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخي ايدك الله و ایا ذابر و ح مند بانك آن انعمت النظر بعقلك و جو د ت الفكر برويتك و تاملت امور الدنياو اعتبرت تصاريف احوال الناس تبينت وعرفت ان كثرة الشرور التي تجرى بين المناس اغاسببهاشدة الرغبة في الدنياو الحرص على طلب شهواتهاولذاتماورياستهاوتمني الخلود فيهاواذا تاملت واعتبرت وجدت اسكل خير واصل كل فضيلة الزهد في الد نياوقلة الرغبة في شهواتهاو نعيمسا ولذاتها والرغبة في الاخرة وكثرة ذكر المعادفي آناه الليل والنهار والاستعداد للرحلة اليها ﴿ فصل ﴾ اعلم يا اخي ايدك الله و ايانابروح منه بان الخملق كلهم عبيد الله و اهل طاعته طو عاو كرهاو اكن منهم خاص وعام ومابينهما طبقات متفاوتة الدرجات فاول الخواص هم العقلا ، الذين توجه نحوهم الخطاب بالامروالنهى والوعد والوعيد والمدح والذم والترغيب والترهيب ثم ان الله تعالى بو اجب حكمته رفع قد رالمؤمنين على سائر العقلاء وهم المقرون والقابلون اوامره ونواهيه المنقاد ون لطاعته فيارسم لهرفي احكام النواميس وموجبات العقول التاركون لمانهواعنه سرأوعلانية ثم أن الله سيحنه رفع من المؤمنين المقر بن المخلصين العلما الذبن اجتبهدوا في تعليم او امر النساموس ونواهيه واحكامه وحدوده وشرا تطه بواجبهاكما ذكرالله تع بقوله يرفع الله الذين آمنو امنكم والذين اوتوا العلم درجات ثم ان الله جل اسمه رفع من جلة العلمأطائفة وهم التائبون العابدون الصالحون الورعون المتقون المحسنون بما استحقوا باجتهادهم من القيام بواجبات احكام الناموس درجات كاذكرالله عزوجل بقوله امن هوقانت آناء الليل ساجد اوقائيا يحذر الاخرة ويرجور حة ربه الاية وقال تع تتجا في جنوبهم عن المضاجع الاية وآيات كثيرة في القرآن في ذكر هؤلا. ومدحهم وحسن الثناء عليهم ثم ان الله جل ثناؤه رفع من هؤلاء طائفة في الدرجات وهم الزاهدون في الدنيا العارفون عيوبها الراغبون في الاخرة المتحققون بها الراسخون في علمها وهم اولياء الله المخلصون وعبساده

المؤمنون وصفوته من خلقه اجعمين الذين سماهم الله تعالى اولى الالباب واولى الابصارواولى النهى واخلصهم بخالصة ذكرى الدارالتي هي الحيوان واليهم اشاربقوله سجنه وانهم عند نالمن المصطفين الاخيار وقوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وآيات كثيرة في القرآن في ذكرهم ومدحهم وحسن الثناء عليهم ﴿ فصل ﴾ اعلم يااخي ايد لـ الله و ايانابروح منه بان المؤمنين فضائل كثيرة من محاسن الاخلاق ومكارم الافعال وفضائل الاعمال وجيل الفعال لايمكن ان تجمع كلما في شخص واحد بل في عدة اشخاص فقل ومكثر ولكن ليس بعد العلم والايمان خصلة للمؤمنين ولاخلق من اخلاق الكرام اشرف ولااجل ولاافضل من الزهد في الدنيا والرغبة في الاخرة وذلك ان الزهد في الدنيا اغا هو ترك فصول متاع الدنياو ترك طلب شمهو اتها و الرضابالقليل و القتاعة باليسير من الذي لابد منه و هذه خصلة تتبعها خصال كثيرة من محاسن الاخلاق وفضائل الاعال وجيل الافعال وضد الزهد هوالرغبة في الدنيا والحرص في طلب شمواتها وهي خصلة تتبعما اخلاق ردية وافعمال قبيحة واعمال سيئة كاتقدم ذكره وذلك ان من خصال الزهاد وشعارهم قلة الاكل وترك الشهوات وفي قلة الاكل وترك الشهوات خصال مجودة كثيرة ومناقب حسنة جيلة فنها ماروى عن البني صلع اندقال اجيعو اانفسكم تفرح بكم سكان السماء ومنها انالانسان يكون اصم جسهأو اجو دحفظاو ازكى فهماو اجلى قلباو اقل نوما واصدق روباو اخف نفسأ وأحدبصراو الطف فكراو اصغى سمعأو اصم حسأو اثبت رايا واقبل للعلم واسرع حركة واسلم طبيعة واقل مؤنة واوسع مواساة واكرم خلقا وإثبت صعبة واحلى في القلوب وقلة الاكل اذا ساعد ته القناعة كان مزرعة الفكروينبوع الحكمة وحياة الفطنة ومعسباح القلب وطبيب البدن قاتل الشهوات هادم الوسواس منزل الالهام عصمة من شمر النفس وامانا من شدة الحساب الشكرله تابع وكفر النعمة عنه زائل ﴿ فصل ﴾ في آفات الشبع وكثرة الاكل ويروى عن عائشة انها قالت اول بلاء حدث في هذه الامة بعد ذهاب نبيهاصلع الشبع وكثرته وذلك ان القوم اذا شبعت بطونهم سمنت ابدانهم وقست قلوبهم وجمعت نفوسهم واشتدت شهواتهم ومن آفات الشبع وكثرة الاكل عفونة القلب ومرض الاجسادوذهاب البهاء ونسيان الرب وعاالقلوب

وهوان الغروج وسلاح الشياطين وجراحة الدين وذهاب اليقين ونسيان العلل ونقصان العقل وعد اوة الحكمة وذهاب السخأ وزيادة البخلومزرعة ابليس وترك الادب وركوب المعاصي واحتقار الفقراء وثقل النفس وبدؤ الشهوات وزيادة الجهل ركثرة فضول القول ويزيد في حب الدنياوينقص الخوف ويكثر الضحك ويحبب العيش وينسسي ذكرالموت ويهدم العبسادة ويقل الاخلاص الاصحاب ويخرم الاعال ويكدر الصغو ويذهب الحلاوة من القلوب ويحبب الشيطان ويبغض الرجن ويكثر الغم يوم الحساب ويقرب من النيران ويعبد من الجنان لاند سبب المعاَّصي وبحرك الكبر ويثبت الحسد ويقل الشكرويذ هب الصبر فهذه خسون خصلة تهيج من الشبع وكثرة الاكل ويقال ان المعدة قدر الطعام ونارها حرارة الكبدة اذالم ينطبيح كان سبب الامراض المختلفة فحسب ابن آدم اكلات تعمر بطنه فان غلبت الادمى نفسه فتلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ومن خصال الزهاد وشعارهم العفة والتصون فهذه خصلة يتبعها اخلاق جيلة وخصال محمودة وفضائل كثيرة فنها الكف والورع والحفظ والوقار والتق والامانة والمروة والكرم واللين والسكون والمراقبة والتوقى والصحة والسلامة وحسن الثناء عليهم والنزكية لهمو الغبطة والسرورومحبة القلوب ومودة السادة وسكون الناس اليهم والثقة بهم والاجلال لهم والاكرام ومن خصال الزهاد ايضاً وشعارهم السخاء والكرم والجود والبذل والموا ساة والاحسان والايثار والافضال والرأفة والرحمة والتودد والمبرو المعروف والصدقة والهمدية ومن خصالهم ايضأو شعارهم الحملم والاناة والتثبت والرزافة والتؤدة والرفق والمداراة والسكينة والوقاروالحياء والصفيح والعفووالتغافل أ والشفقة والرحة والعدل والنصفة والحبية والقبول والآجابة والبتواضع والاحتمال ومن خصالمهم ايضا الرضي والقناعة والتجمل والكفاف والياس وترك الطمع والراحة من العناء والتسليم للقضأ والصبرفي الشدا ثد والبلوي وحسن العزاء ومن خصالهم وشعارهم التوكل على الله والشقة به والطمانينة اليعا والاخلاص له في العمل والدعاء والصدق بالقول والتصديق في الضمير والنصح للاخوان والوفاء بالعمد والحزم والعزم في عمل الخيرو الاحسان والبرو المعروف

أوالمسارعة في الخيرات رغباور هباوهم من خشية ربهم مشفقون فهؤلاءهم اولياء الله وخالص عباده من المؤمنين الذين يحبون الله كما ذكر بقوله والذين آلمنوا اشد حبالله وهم الذين يتمنون لقاءه لماير جون من التحية قال الله تع تحيتهم يوم يلقو نه ســــلام فهل لك يا اخي ايـدك الله و اياتابروح منـــه بان ترغب في صحبتهم وتقصد مناهجهم وتقفواثرهم وتتخلق باخلاقهم وتسير بسيرتهم لعلك تفوز بمفازتهم لايمسهم السوولاهم يحزنون (واعلم) يا اخي بان الطريق الى هذه الخصال التي وصفناهو ان تبتدئي او لابسنة الناموس فتعمل بوصاياصاحبه كما هي في كتب النواميس الالهية يعرفها اكثر علماً اهل الشريعة قد استغنيناءن ذكرهاو الذي نوصيك به نحن ان تنزع عن نفسك القشور التي تعلقت عليها من صحبة ألجسد وتخلع الامورو اللسباس التي احاطت بها من الامور الطبيعية أ والصفات الجسمانية وتجلوعنها الصدى الذى تركب عليهامن اخلاط البدن من سؤ الاخلاق و تراكم الجهالات و فساد الارآو تنحى عنها هذه الاشيآء ليصغولك اللب والمخ وهوجوهر نفسك النيرة الشفافة الروحانية النورانية التي هيكلة من كلمات الله وروح منه نفخها في الجسد واحيابها وهي التي مدحها الله تع بقوله ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء الاية وقال اليه يصعد الكام الطيب والعمسل الصالح يرفعه يعنى به روح المؤمن اذافارق الجسد صعد بها الى سعة السماوات و فسعة الافلاك فيكون سامحاهناك حيث شاء ذهب وجاء كاروى عن النبي صلع انه قال ارواح الشهداء في حواصل طيور خضرتسرح بالنمارفي الجنة على رؤس اشجار هاو انهار هاو ثارها وتاوى بالليل الى قناد يل معلقة تحت العرش فهذه حال ارواح المؤمنين الصالحين بعد الموت واماحال ارواح الكافرين والفاسقين والفاجرين والمنافقين فلايصعديها الى هناك بل تحجب دون السماء وتهيم في هاوية البرزخ الى يوم يبعثون و اليهم اشاربقوله لاتفتح لهم ابواب السماء ولايد خلون الجنة الى قوله وكذلك نجزى الظالمين لا ندلايليق بها ذلك المكان الشريف والمحل الاعلى كالايليق بالاوساخ من الناس و الاقذار منهم مجالس الملوك و السادة و الكرام فان اردت يا الحى ان تعرب بروحك الى هناك بعد فراق الجسد فاجتهد قبل ذلك واغسلهامن درن الاخلاق الردية ووسنح الارآء الفاسدة واخرجهامن ظلمات الجهالات المتراكة وجنبها

الاعال السيثة والبسهالباس التقوى وزمهاعن الانهماك في الشهوات الجرمانية والغرورباللذات الجسمانية فاما الارأ الفاسدة فقد بيناها في رسالة لناواما كيفية الخروج من الجهالات المتراكة فقد بيناذلك في احدى و خســين رسالة عملناها في فنون العلوم وغرائب الحكم و طرائف الاداب و اما تهدديب الاخلاق فقد وصفنا بعضها في هذه الرسالة وبعضها في رسالة عشرة اخوان الصفاء والاصدقاء الكرام فاقرأهما وأعل يماذكرنا فيهما وعلهما اخوانك واصدقائك فانك بذلك تفوزوتنال الزلني عندربك ابد الابدين ودهر الداهرين مع النبيين والصديقين والشهدآه والصالحين وحسن اولثك رفيقا ﴿ فصل ﴿ في بيان علا مات اولياء الله عزوجل وعباده الصالحين (واعلم) يا اخي ايدك الله وايانا بروح مند بان لاولياء الله صفات وعلا مات يعرفون بهاً ويمتازون عمن ســواهم وهكذا ايضا لاعداء الله علامات وصفات يعرفون بماويمتازون عن غيرهم نحتاج ان نذكر طرفامنها ليعلم كل عاقل فهم مميز مستبصر اذا ار ادان يعرف من اى الفريقين هولم يخف عليه ذلك (واعلم) يااخي بان العاقل الفهم المستبصر هو الذي يعرف الفرق بين الاشهاء المتشابهة ويميربين الامور المتجانسة ويفضل بعضها على بعض بعلا مات وصفات مختصة بواحد واحد منهافنةول الان انمن احدى علا مات اولياء الله الصالحين المختصين به ماذ كره الله تعالى بقوله لابليس اللعين ان عبسادي ليس لك عليهم سلطان وحكى ايضاً قول ابليس مجاوبا له فبعزتك لاغوينهم اجعين الاعبادك منهم المخلصين وآيات كثيرة في القرآن في ذكراولياء الله وصفاتهم وعلا مأتهم وهي مثل قوله تعالى وعبا د الرجن الذين يمشون على الارض هوناواذا خاطبهم الجاهلون الى آخر الاية وايات كثيرة عدة في القران في ذكر اولياء الله تعالى ومدحهم وصفاتهم وعلا ماتهم وحسن الثنآء عليهم ومن علا ماتهم وصغاتهم ايضاً حفظ الجوارح من كل ما لا يحل في الشريعة ولايجوز في السنة ولا يحسن في المروة ومن علاماتهم وصفاتهم حفظ اللسان عنالكذب والغيبة والبهتان وانزوروالنميمة والفحشوالسفاهة والطعن واللغو والوقيعة في احدمن الخليقة عد و اكان او صديقا مخالفا كان او مؤ الفاو من علاماتهم ايضاو صفاتهم وهي العمدة والاصل في جيع الخير ات و الخصال المحمودة فسلامة الصدر من الغلو الغشو الدغلو الحسدو البغض والكبرو الحرص والطمع والمكر

والنفاق والرياء وما اشبهها من الخصال المذ مومة ومماهى مملوة منها قلوب ابناء الدنيا الراغبين فيها المكلبين عليها الطالبين لهاومن علاماتهم ايصنأو صفاتهم المغتصة بهم الرحة والتحنن ورقة القلب على كل ذى روح بحس بالالام و من خصالهم ابضأ النصيحة والشفقة والرفق والمداراة والتلطف والتوددلكل من يصحبهم و يعاشرهم و من احدى علامات اولياه الله و عباده المخلصين و من اخص صف اتهم التي يمتـــازون بها عن غـــير هم هي معر فتـــهم بحقيقـــــة الملا تُكة وكيفية الهامهم وقد ذ كرنا طرفا من هذا العلم في رسالة الا يمان وماهيته وخصال المؤمنين ومن دقيق معرفتهم ولطيف علىومهم معرفة حقيقة الشياطين وجنود ابليس اللعين وكيف وسواسهم ولممهم ومسمهم كما ذكرالله سبحانه بقوله أن الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكر وأفاذا هم ودقيق علومهم ولطيف اسرارهم معرفة البعث والقيامة والنشر والحشسر والحساب والميزان والصراط والجواز وذلكان اكثرعماء اهل الشرائع النبوية وفقها تُهــاالمتعبد بن فيها متحيرون في معنى الابليســية وحقيقة ابليس المخاطب رب العالمين بقوله انظرني الى يوم يبعثون واكثر العلاء شاكون في وجو دهذا القائل لاغوينهم اجعين واكثر المتفلسفة منكرون قصته معآدم وعداوته وخطابه لرب العالمين ومواجبته له بخشونة الخطاب بماذكرالله سيحند في القرآن في نحو من خسين آية مثل قوله ثم لاتينهم من بين ايد يهم ومن خلفهم وعن ايما نهم وعن شمائلهم ولاتجد اكثرهم شاكرين وآياتكثيرة في امثال هذه الحكايات موجودة في التورات و الانجيل و صحف الانبياء عليهم السلام كثيرة وقد بينانحن معانيها في رسالة البعث والقيامة و لكن نريد ان نذكر في هذا الفصل منها طرفاً في كيفية عداوة اولياء الله تع مع ابليس وكيفية محاربتهم مع الشياطين ومخالفتهم ومجاهدتهم معهم طول اعارهم ليلاونهار اوسسرا وجهرا وانه لايخني عليهم مكائد هم ولا يذهب عنهم غرورهم وامانيسهم ﴿ فصل ﴾ فيماحكاه ولى من اولياء الله من كيفية معرفة مكائد الشيطان ومحاربته معهم ومخالفته جنود ابليس اجعين قال العالم المستبصر لاخ له من ابناه جنسم فياجرى بينهما من المذاكرة في امر الشياطين وعد اوتهم كيف عرفت الشياطين ووساوسهم قال اني لما

نشاءت وترييت وشد دت من الاداب طرفاو اخذت من العلم نصيبا وعقلت من امرالمعاش قسطا وعرفت امر المنافع والمعشار تبينت مايجب على من احكام الناموس من الاوامر والنبواهي والسيئن والغرائيض والاحكام والحيدود والوعدوالوعيدوالذم والمدح على الاعال والافعال وعلى تركبا ممقت بواجبها جهدى وطاقتي بحسب ما و فقت وقضي على ويسرلي ثم تفكر ت في قول الله تع ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواوقوله ان الشيطان كان للانسان عدو امبيناو آيات كثيرة في القرآن في هذا المعنى وتفكرت في فول البني صلى الله عليه وعلى آله رجعنامن الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبريعني مجاهدة النفس وتصديقه قول الله تع و من جاهد فاغا بجاهد لنفسه و فكرت في قوله عليه السلام لكل انسان شيطانان يعتر يانه وقوله ان شيطاني اعانني الله عليه فاسلم وقوله ان الشيطان بجرى من ابن آدم مجرى الدم وتصديق ذلك قول الله تعالى من شر الوسدواس الخناس الذي يوسدوس في صدور الناس الى آخر السورة وقوله تع آنه يراكم هووقبيله من حيث لاترونهم وآيات كـــثيرة في القرآن في هذا المعنى والحاديث مروية أيضاً في هذا المعنى كثيرة فلما سمعت ماذكر الله تع وتفكرت فيماروي عن النبيي صلع في هذا المعنى نظرت عند ذلك بعقلي ففكرت بقلي وتاملت برويتي فلم اراحدا في ظاهر الامريضاد في في هــذا المعــني ولا يخالفني ولايعاديني من أبناء جنسي وذلك لاني وجدت الخطاب متوجها عليهم كلهم مثل ماهومنوجه على و وجدت حكمهم في ذلك حكمي سوألافرق ببني و بينهم في هذا الامرفعلت ان هذا هو امرعوم يشتمل جيع بني آدم كلهم ثم تاملت وبحثت ودققت النظر فوجدت حقيقة معنى الشياطين وكثرة جنود ابليس اللعين اجعين ومخالفتهم بنيآدم وعداوتهم لهم ووسساوسهم اياهم هي امور باطنة واسرارخفية مركوزة في الجباة مطبوعة في الخليقة وهي الاخلاق الردية والطباع المذمومة المنشيئة منذالصبيمع الانسان بالجهالات المتراكة واعتقادات آراء فاسدة من غيرمعرفة ولابصيرة ومايتبعهامن الاعمال السيئة والافعال القبيحة المكتسبة بالعاد ات الجارية الخبارجة من الاعتدال بالزيادة والنقصان المنسوبة الى النفس الشهوانية والنفس الغضبية ثم تاملت ونظرت فوجدت الخطاب في الامروالنهي والوعد والوعيد والمدح والذم متوجها كله الى النفس الناطقة

الغاضلة المميزة المستبصرة ووجدتها هي بماتوصف من الاخلاق الجميلة والمعارف الحقيقية والارأ الصحيحة والاعال الزكية ملكامن الملائكة بالاضافة الى النفس الشهوانية والغضبية جيعاً ووجدت هاتين النفسين اعني الشهوانية والغضبية بماتوصفان منالجهالات المتراكة والاخلاق المذمومة والطباع المركوزة والافعال التي لهابلا فكرولاروية كانهما شيطانان بالاضافة الىالنفس الناطقة مم تاملت و بحثت و د ققت النظر فوجد ت جبع الاعمال الزكية و الا فعال الحسنة التي هي منسوبة الى النفس الناطقة الماهي لها بحسب آرائها الصعيدة واعتقاد اتها الجيلة ثم وجدت تلك الاراه والاعتقسادات انماهي لهابحسب أخلاقها المحمودة المكتسبة بالاجتها دوالروية والعادات الجارية العبادلة اوماكانت مركوزة في الجبلة فتبينت عند ذلك وعرفت بهذا الاعتبار بان اصل جيع الخيرات وصلاح امور الانسان كاماهي الاخلاق المحمودة المكتسبة بالعاد ات الجارية وعرفت ايضاً ان اصل جيع الشــرور وفساد امور الانسـان كلهاهي الاخلاق المذمومة الكتسبة بالعادات الجارية منذ الصبامن غير بصيرة اوما كانت مركوزة في الجبلة فلاتبين لي ماقلت وعرفت حقيقة ماوصفت تاملت قول البني صلى الله عليه وعلى اله اجمين رجعنا من جهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر وقول الله تع ان الشميطان لكم عدوةا تخذوه عدو ايعني خالفوهم وحاربوهم كاتحسار بون اعداءكم من الكفار والمشركين فتبينلي بقول البني صلع بان العدو جنسان والعداوة نوعان والجهاد جهاد ان احدهماظاهر جلي وهوعداوة الكفار والمحالفين فيالشريعة وحربهم وجهادهم والاخرباطن خني وهوعداوة الشياطين المخالفين في الجبسلة المتضادين في الطبيعة وتبين لي بان حربهم وعدو اتهم وخلا فهم هي الحقيقة وعداوة الكفار وحربهم هي العرضية وذلك ان عداوة الكفار هي من اجل اسباب د نياوية وعد اوة الشياطين من اجل اسباب دينيمة وان غلبتهم وظفرهم يعرض منهما شقاوة الدنيما ويغوت المعزو السملطان والتمتع باللمذات الدنيما وية ونعيمها وطيب عيشهامم تزول يوما ماعد اوة الشياطين وغلبتهم و ظفرهم فيعرض منهاشقاوة الاخرة وعذابها ويفوتعزهاو سلطانهاو نعيماو لذاتهاو سيرورها وفرحها وروحها وريحانها و د و اميا فبحسب النفاوت مابين هذين الامرين قال النبي صلى لله

عليه وآله رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر و ماذكر الله سجنه في القران في عدة سور في آيات كثيرة من التحذير من مكر الشسياطين و الغرور بخطر اتمم والامربمخالفتهم وعداوتهم والجمادلهم اذكان الخطب فيهم اجل والخطر اعظم يحسب التفاوأت مابين السعاد تين فيالد نياو الاخرة والشقاوة فيهما فلاتبينلي ما ذكرت وعرفت حقيقة ماوصفت تبين لي اعدائ وشياطيني ومخالني ومن بريدان يغويني عن رشدى ويعملني عن هداي والذي دعاني اليه ربي والمي و او صانی به و مانصحنی نبیی علیه السلام ببیانه لی و علت انی ان لم اقبل و صید ربي ونصيحة نبيى واني متى توانيت وتركت الاجتهاد في مخالفة اعدأي وعداو تهم ومحارتبهم غلبوني وظفروابي واسروني وملكوني واستخدموني في اهوائيهم ومراداتهم المشاكلة لافعالهم السيئة وصارت تلك الاشياءعادة لى وجبلة في وطبيعة ثانية فتصير نفسي الناطقة التي هي جو هرة شر يفة شـيطانة مثلهم فاكون قد هلكت وبقيت في عالم الكون والفسما دمع الشمياطين معذ بأكما قال الله سيحنه كمانضيحت جلودهم بدلناهم جلوداً غميرها الاية وكقوله تعالى لابشين فيها احقابا وقوله الى يوم يبعثون ثم تفكرت وعرفت وتبين لي اذاقبلت وصية ربى ونصيحة نبيى واقتديت بهماواستعنت يربى وشمرت واجتهدت وخالفت هو انفسي الشهو انية وعاديت نفسي الغضبية وحاربت اعدائي المخالفين لنفسسي الناطقة واملت ان اني اظفربهم واغلبهم بقوة ربي واملكهم باذنه واستعبدهم بحوله وقوته واكون ملكاعليهم وسلطانا ويصيرون عبيد الى وخدما وخولا فاصرفهم تحت امر نفسي الناطقة ونهيهاو تكون هي عند ذ لك ملكامن الملائكة بإظهار افعالها الحسـنة و اعمالها الزكية و إخلاقهـا الجميلة وآرائها الصحيحة ومعارفها الحقيقية وتكون هانان النفسان الباقيتان اعني الشهوانية والغضبية عبدين مقهورين لماوتحت امرها ونهيما ويكون جيع اخلاقهما وسجاياهما كالجنود والاعوان والخدم والعبيد للنفس الناطقة مسوسين بسياسة عادله جارية على السد ادكما رسم في الشسريعة الوضية او في الموجبات علوم العقلية فاكون عند ذلك قد فعلت ماوصاني به ربي بقولي وفعلي بقوله وان هذاصر اطي مستقيما فاتبعوه الاية وقال لنبيه عليه السلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله الاية فلما تبين لي ما ذكرت وعرفت حقيقة ما وصفت نظرت عند

ذلك في احوالي و تفكرت في تصاريف اموري فوجدت بنية هيكلي مركبا من اخلاط ممتزجة متصادة القوى مركوزة فيها شهوات مختلفة فتاملتها فاذاهي كانها نيران كامنة في الجمار كبريتية ووجدت وقود هاهي المشتميات من ملاذ الدنياو نعيمها ووجدت اشتعال تلك النيران عندالو قود كانها حريق لايطني ولهب لابخمداوكامواج بحرمتلاطمة اورياح عاصفة تدمركل شئ اوكعساكراعدآ محلت في غارة و ذلك اني و جدت حرارة شهوات الماكولات و المشروبات في نفسي عند هجان نار الجوعو الظمأ كانهالهب النير ان التي لاتطني ووجدت نفسي الشهو انية عند الاكل والشرب من الشره كانها كلاب وقعت على جيف تنهش ووجدت حرارة الحرص في نفسي عنده بحان نار الطمع كانها حريق تلهب الدنيا كلهاو وجدت نفسي عند ذلك كانها وعأ لايمتلي من جيع مافي الدنيا من المتباع ووجدت حرارة الغضب في نفس على الحيوانية عند هجان نار الحركة كانها حريق ترمي بشرر كالقصرور اثتها عند هجان حرارة نار الافتخارو المباهات كانها خير خليقة الله واشرفهم وراثتماعند هيجان نارحرارة شموة الرياسمة وغلكم الهاكان الناس كلمم عبيد لهاوخول وراثتهاعند هجان حرارة نار شهوة الكرامة وطلبها له كانه دين لازم حال وراثيتهاعندهيجان نارطلب خدمة خولها كانهاتري ذلك الطاعة لها حممافر يعند لما كالطاعة لله كالحتم والفريضة وراثيتماعند قضاه ما بجب عليهامن حق من حقوق غيرها متوانية في تاديتـ كانها ناقلة اجبال وانما عليما جبال ثقيلة وراثت حركتماعند اللموو اللعب كانما مجنونة والمهة سكرانة وراثيتها عند محبة المدح والثناء عليم اكانها اعقل الناس وافصلهم واجلهم ورأيتماعند هيجان نارالحسد كانهاعد ويريد خراب الدنياوزوالاانع عن اهلمهاو حلول النقم بمم و على هذا المثال وجدت ورائت سائر اخلاقها الردية وخصالها المذمومة واعالها السئية وافعالها القبيحة وآراءها الفاسدة فعلت عند ذلك بان هذه كالهانير ان لاتخمد وحريق لايطفاه و اعداه لا يتصالحون وحرب لايهدأ وقتال لايسكن وداء لاببرى ومرض لايشني وعناه طويل وشغل لايفرغ منه الى الموت فشمرت عند ذلك بالعزم الصيحيح والنية الصادقة وشددت وسطى بازار الحزم واخذت سلاح الاجتهاد وارتديت برداء الورع ولبست قميص الحياء وتسربلت سربال الجدو وضعت على راسى تاج الزهد في الدنياو اثبت

قد مي على التقوى و استندت ظهري الى الله بالتوكل عليه وجعلت شعارى الخوف منه والرحاه وزيمت قوى تفسى بالنهى وفتحت عيني بالنظر الى اشارة المعلم وجعلت دليلي حسن الظن بربي وسلكت منهاج السنة وقصدت الصراط المستقيم للقاءربي وناديته نداء الغريق ودعوته دعوة المضطرو اقررت بالعجز والتقصيرو طرحت نفسي بينيديه بلاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وتضرعت اليه مثل الصبى الى و الده الشفيق الرفيق فلارآني ربي على تلك الحال سمع ندائ واجاب دعائ ورحم ضعني واعطاني سؤلي وامدني بجنوده ودلني على مكائد اعدائ فغزوتهم مع ملا تكته واظفرني بهم واعانني عليهم وحرسني من غرورهم واحرزني من خطواتهم وسلت من خطر كيد هم وفزت بالغنيمة سالما غانما وردالله الذين كفرو ابغيظهم لم ينالو اخير اوكفي الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزا وجند الله كانواهم الغالبين وحزب الشيطان كانواهم الخاسرين وكل هذامن فضل ربى ليبلوني اشكرام اكفرومن شكرفا غايشكر لنفسه ومن كفرفان ربي غني كريم ﴿ فصل ﴾ في حكاية اخرى عن ولي من أولياء الله تعالى لما تفكر فى معنى التكليف و البلوى و لم يتجد له وجدا لحكمة فيهما فقال فى مناحاتدو نادى ربه فقال ربخلقتني ولم تستامرني وتوفيتني ولم تستشرني وامرتني ونهيتني ولم تخبرني وسلطت على هوى مؤذياو شيطانا مغوياوركبت في نفسي شهوات مركوزة وجعلت في عيني د نيامزينة وخوفتني وزجرتني بوعيد وتهديد وقلت لي فاستقركا امرت ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيلي واحذر الشيطان لايغوينك والدنيالاتغرنك وتجنب شهواتك لاتردمك وامانيك وآمالك ان تلهيك واوصيك بابناء جنسك فدارهم ومعيشة الدنيا فاطلبها من وجه الحللال واما الاخرة فلا تنسبها ولاتعرض عنها فتخسر الدنيا والاخرة وذلك هو الحسران المبين فقد حصلت يارب بين امورمتضا دة وقوى متجاذبة واحوال متغالبة فلا ادري كيف اعمل ولااي شيئ اصنع وقد تحيرت في اموري وضلت عني حيلتي قاد ركني يارب وخذبيدي ودلني على سبيل نجاتي والاهلكت فاوحى الله سحانه اليه والتي في سره والهم وقال له ياعبدي ما امرتك لشيئ تعاونني فيــ ولانميتك عن شيئ كان يصرنى ان فعلته بل انما امرتك لتعسلهان لك رباً و الها هو خالقك مصورك ورازقك ومنشيك وحافظك وهاديك وناصرك ومعينك ولتعلم بانك

مختاج في جيع ما امرتك به الى معاونتي وتوفيقي وهدايتي وتيسيري وعنايتي ولتعلم ايضاً بانك محستاج في حيد ع مانهيتك عنه الى عصمتي و حفظي ورعايتي وانك محتاج في جيم متصرفا تك واحوالك في جيم اوقاتك من امرد نياك وآخرتك ليلاونهاراً الى تاثيدي لك وانه لا يخفي على من امرك صغيرة ولا كبيرة سرأوعلانيمة وتبين لك وتعرف انك محتماج ومفتقرالي وانك لابدلك متي فعند ذلك لا تعرض عنى ولاتنساني بل تكون في دائم الاوقات في ذكرى وفي جيع احوالك تدعوني وفي جميع حواثجك تسالني و في جيم متصرفاتك تخاطبني وفي جيع خلواتك تناجيني وتشاهد ني وتراقبني وتكون منقطعا الى عن جيع خلقي ومتصلا بي دونهم وتعلم اني معك حيث ماتكون اراك ولاتراني فاذ اعرفت هذه كلها ويتقنت وبان لك حقيقة ماقلت وصعة ماوصفت تركت كل شيئ وراثك واقبلت على وحدك فعند ذلك اقربك منى واوصلك الى وارفعك عندى وتكون من اوليائ واصفيائ واهل جنتي في جوارى مع ملا تُكتي مكر مأمفضلا فرحا نامسروراً منعماً ملتذاً آمناميقا ابدا دا يُماسر مدا فلا تظن في ياعبدي الظن السؤولاتتوهم على غيرالحق واذكرسالف انعامي علبك وقديم احساني اليك وحيل آلائي لديك اذ خلقتك ولم تكن شيئامذكور أخلقاسو يأو جعلت لك سمعاً لطيفاً وبصراحادا وحواساً دراكة وقلباً ذكياً وفهما ثاقباو ذهناصافيا وفكر الطيف أولسانا فصحأو عقلا رصيناوبنية تامة وجنانا ثابتا وصورة حسنة واعضاء صحيحة وادوات كاملة وجوارح طائعة ثم الهمتك الكلام والمقال وعرفتك المنافع والمضاروكيفيمة التصرف في الاحوال والصنائع والاعمال وكشيفت الحبيب عن بصرك وفتحت عينيك لتنسظرالي ملكوتي وترى عجائب فعلى وتقدير مجاري الليل والنهار والافلاك الدوارة والكواكب السيارة وعلتك حساب الاوقات والازمان والشهور والاعوام وسخرت لك مافي البر والبحرمن المعادن والنبات والحيوان تتصرف فيهاتصرف الملاك وتتحكم عليها تحكم الارباب فلمارأيتك متعديا وجائر اظالماطاغيا باغيامتجاوز اللحدود وألمقدار عرفتك الحدود والاحكام والقياس والمقدار والعدل والانصاف والحق والصواب والخيرو المعروف والسيرة العادلة ليدوم لك الفضل والنعم وينصرف عنك العذاب والنقم وعرضتك لما هو خير وافضل واجل واشسرف واعزو

أكرم والذوانع ثم انت تظن بي الظنون السور و تتوهم غير الحق ياعبدي اذا تتمذ رخليك فعل شئ بماامرتك به فقـل لاحول ولاقوة الابالله العـلي العظيم كما قالحلة العرش لماثقل عليهم حله واذااصابك مصيبة فقل انالله وانااليد راجعون كإيقول صفوتي و اهل و لايتي و اذا زلت بك القد مان في معصيتي فقل كاقال صفيي آدم وزوجته ربنا طلنانفسنا الى آخر الاية واذا اشكل عليك امرواهمك راى واردت رشداوقولاصوابافقلكما قال خليلي ابراهيم الذي خلقني فهويهدين والذي هويطعمني ويستقينو اذامرضت فهويشفين اليآخر الايات الى قوله الامن أتى الله بقلب سليم و اذااصابتك مصيبة اوغم اوحزن فقلكما قال يعقوب اسرا تبل انما اشكوبتي وحزني الى الله واعلم من الله مالا تعلمون وقال يابني ان الله اصطنى لكم الدين فلا تموتن الاية واذاجرت منك خطئة فقلكما قال موسى نجسي هذ امن عمل الشيطان الاية واذا صرفت عنك معصية فقل كما قال يوسف الصديق وماابرئ نفسسي الاية واذا ابتليت بفتنة فافعل كمافعلد اؤد خليفتي فاستغفرربه وخرراكمأواناب واذارائت العصاة منخلتي والخاطئين من عبادي ولاتدرى ماحكمتي فيهم فقلكما قال المسبح روحي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفرلهم فانك انت العزيز الحكيم واذا استغفرتني و طلبت عفوى فقلكما قال محمد نبيى صلى الله عليه واله وانصاره ربنالاتؤ اخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولاتحمل عليها اصرأكما جلته على الذين من قبلنا الى آخر السدورة واذا خفت من عواقب الامور ولاتدرى بماذا يختملك فقل كإقال اصفياتي ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هد بتنا وهب لنا من لد نك رحة انك انت الوهاب ﴿ فصل و اعلم ﴾ يااخي ايدك الله و ايانا بروح منه بان الله ع ج لم يذكر ذنوب انبيائه وخطاياهم في القرآن شنعة عليهم والاتقبيماً الاثارهم والالسئ الثناء عليهم ولكن ليكون للباقين قد وة بهم في التوبة والند امة والرجوع من الذنوب والاستغفار لله ع ج والا ذابة اليمكما امرالله بقوله توبوا الى الله جيعاً ايها المؤمنون وقال الله تع ان الله بحب التوابين و يحب المتطهر بن يعني الذين لم يذنبوا وقال لنبيه محمد صلع قل ياعبادي الذين اسرفوا الاية وآيات كثيرة في القران في هذا المعني ويروى عن رسول الله صلعائه قال لولاان بنيآد ماذااذ نبواتا بواو استغفرو افيغفر الله لهم 

المقكايات لكيما تتفكر فيها وتعتبروما ذكرالله سيحنه من اخبار رسوله وقصص اوليائه فلاتيئس من روح الله ولاتقنط من رجته اذاسمعت قول الذين لايعلمون وذلك أن قوماً من أهل الحشـوية والجدل يتعصبون في الورغ من غير حقيقة ولامعرفة باحكام الدين فيكفرون المومنين بالذنوب ويفسقونهم ويحكمون لمهم بالخلود في النار بغير علم ولابيان بل بقياسات لفةوها لهم وسدولوها بعقولهم الناقصة وحكمو ابهابزعهم فلاجرم انهم انقطعو اعن اللدو ائسو امن روحه وقنطوا من رحته (فصل و اعلم) يا اخي ايدك الله و ايانا بروح مندبان لكل طائفة من المومنين وجاعة من المتدينين صناعة ينفردون بها من غيرهم او حرفة يمتازون بها عمن ســواهم و أن من صنعة أولياء الله وعباد ، الصالحين الدعاء إلى الله بالنزهيد في الدنيا والترغيب فيالاخرة على بصيرة ومعرفة ويقين وحقيقة كإذكرالله تعالى وخبر عنهم واحداواحدامن ذلك حكاية عن رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانـه قوله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالسينات من ربكم الى قوله فوقه الله سيآه ت مامكرو اوحاق بآل فرعون سؤ العذاب ومن ذلك قوله ياليت قومي يعلمون الاية وقوله حكاية عن نفر من الجن قولهم ياقومنا اجيبواد اعي الله وآمنوابه يغفرلكم الىآخرالاية ومن ذلك قوله انهم فتية آمنوابربهم الاية و من ذلك قوله حكاية عن احد الاخو بن في الدنيا اكفرت بالذي خلقك من تراب مممن نطغة مم سويك رجلا الى قوله فلن تستطيع له طلباو قوله حكاية عن الحمؤ من في الاخرة قوله لاهل الجنة الى كان لى قرين يقول أنك لمن المصدقين الى آخر الاية ومن ذلك قوله حكاية عن لقمان يابني انها ان تك مثقال حبة من خرد ل فتكن في صخرة او في السماء او في الار ض ياءت بها الله الايسة و من ذلك قوله حكاية عن السعرة قولهم لفرعون انما تقضى هذه الحيوة الدنيا الى اخر الايات ومن ذلك قوله حكاية عن العلاء المستبصرين في امر الاخرة اذ قالو القومهم المريد بن الحياة الدنيا اذ قالوا ياليت لنامشل ما اوتى قارون انه لذ وحظ عظيم وقال الذين اوتوا المعلم ويلكم ثواب الله خيرلمن آمن الى آخر الاية ومن ذلك قول اصحاب طالوت وقال الذن لا يعلون لاطاقة لنا اليوم محالوت و جنوده قال الذين يظنون انهم ملا قوا الله كم من فيئة قليلة غلبت فيئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ومن ذلك قول اتباع المسيح عم اذ قال المسيح من انصاري الى الله

عال الحواريون تحن انصار الله وقول اتباعد ايصاً لماسمعوا القرآن ومالنا لانؤمن بالله وماحا أنامن الحق الاية ومن ذلك قول المؤمنين العارفين المستبصرين ربنا لاتزغ قلوبنابعد اذ هد يتناوهب لنامن لدنك رحمة انك انت الواهاب وآيات كثيرة في القران في صفات المؤمنين وعلامات اوليا الله وكلام عباد الله الصالحين فهذه الكلمات والاقاويل واشالهامن كلام اولياء الله وعباده الصالحين المستبصرين تدل على انهم يعرفون حقيقة المعاد وحقيقة امر الاخرة وهؤلاء العلاه باسسرار النبوات والمتخرجون بالرياضات الفلسفية وهم ورثة الانبياء وصناعتهم الدعاء الى الله و الى الدار الاخرة التي هيدار الحيوان لوكانوا يعلون يعني ابناء الدنيا ومن صناعتهم ايضاً الترهيد في الدنياو الترغيب في الاخرة بضروب الامثال والوصف البليغ والمواعظ الحسنة والحكمة البالغة والتذكار والبشارة والانذار يعرفة واستبصارويقين ودراية بلاشاك ولاريبة وقال الله تعالى في مدحهم ومن احسن قولا بمن دعا الى الله وعمل صالحاوةال انني من المسلمين ومن علامات اولياء الله ايضاً وصفات عباده الصالحين انهم لا يذ كرون في مجالسمهم وخلواتهم احدا الاالله ولايتفكرون الافي مصنموعا تسه و لا ينظرون الاالي فنون احسانه وعظيم انعامه وجيل آلائه ولايعملون الالله ولايخد مون الااياه ولايرغبون الااليه ولايرجون الامنه ولايسالون الاهو ولايخافون الامنه وهم من خشيته مشفقون كل ذلك بصحة آرايهم وتحقق اعتقادهم في ربهم وشدة استبصارهم اند لايقدر على ذلك بالحقيقة الى الله تع وهذا الاعتقاد الحق والراى الصحيح الجيل ينتبج لهم من صعة معرفتهم بربهم وتيقن علهم مهود لك المهم يرومه روية الحق فيجيع متصرفاتهم ويشاهد ونه في كل حالاتهم لايسمعون الامنه ولاينظرون الااليه ولايرون غيره على الحقيقة فن اجل ذلك انقطعوا اليه عن الخلق واشتغلوا بالخالقءن المخلوقات وبالرب عن المربوب وبالصائع عن المصنوع وبالمسبب عن السبب وتساوت عندهم الاماكن والازمان وتحست الاغيار عندرويتهم خقيقته فتركوا الشسك واخذ واباليقين وباعوا الدنيابالدين وربحواالسلامة من التعب والعناء وعاشوا في الدنيا آمنين ورحلوا عنها سالمين ووصلوا الى الاخرة غاغين لانهم كانوا في الدنيا محسسنين وما على الحسنين من سببلوقد ذكرالله تعالى نعت هولاه القوم في القرآن في آيات كثيرة و اثني عليهم

ومدحهم ووردت عنالني ع م اخباركثيرة في نعتهم وصفتهم ومدحهم وحسن الثناء عليهم ومن ذلك ماروى عند صلع اند قال لايزال في هذه الامة اربعون رجلا من الصالحين على ملة ابر اهيم الخليل عم فقيل يارسول الله خبر ناءن ملة ابر اهيم عندربه فقال اندكان حنيفأمسلماسليم القلب وذلك انه لماهم به قومه يقذفو ته في الناريكت الملائكة في السماء رحة له فاوحى الله سيحنه الى جبر ثيل أن الحقه واعنه ان استعان بك فيهاء و جبر ثيل ع م وهو في المخنيق لمير مي به في النار فقال له يا ابراهيم هل لك من حاجة فلشدة تعلق قلبه بربه وتوكله عليه وثقته يوعده ويقينه بتخليصه اياه واستغناؤه بمنسواه قال امااليك فلافعند ذلك قال الله تعالى ياناركوني برد أوسلاماً على ابراهيم ويقال ان من هولاء الاربعين رجلا إزبعة منهم الابدال واغاسموا الابدال لانهم بدلو اخلقاً بعد خلق وصفو اتصفية " وذلك أن هولاء الاربعين منتقون من جلة أربعمائة من الزاهدين العارفين المحقين وهولاء الاربعمائة منتقون من اربعة آلاف من المؤمنين التائيبين المخلصين و كمامضى شخص من الاربعة قام في رتبته شخص من الاربعين واذامضي شخص من الاربعين قام في رتبته شخص من الاربعمائة واذامضي شخص من الاربعمائة ارتق إلى منزلته شخص من الاربعة الالاف فبلغ مرتبته وقام مقامه وكالمضي شخص من الاربعة الالاف ارتق مكانه بدلا منه و احد من المؤ منين التايئيين المخلصين فبلغ د رجته وقام مقامه واليهم اشار امير المؤمنين على ع م بقوله لكميل أبن زياداو لئك الاقلون هد دا الاعظمون عند الله قدر اهجم بهم العلم على حقيقة الامرفباشـرواروح حقيقة اليقين الى اخركلا مه وفيهم يقول صعبسوا الدنيا بابدان ارواحها معلقة بالملاء الاعلى واليهم اشارموسيع م بقوله في مناجاته يارب أني اجد في التورية نعت رجال كاد و ايكونون أنبياء من قوة التمبيز و المعر فة و الصلاح من هم يارب اجعلهم من امتى فأوجى الله تع اليه وقال الله له تلك امة احدواليهم اشار بقوله تع مم اورثنا الكتاب المذين اصطفينا من عباد نا فنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد ومنهم سابق بالخير ات باذن الله ﴿ واعلم ﴾ يااخي بان هؤلاء القوم الذين تقدم ذكرهم ورثة انبياء الله وخلفاً رسله في الارض و ان الذي ورثوه منهم انماهو ا العلم والايمان والتعبد وقبول التأثيد والالهمام والزهادة في الدنيا وترك طلبهما والرغبة في الاخرة والاشتياق اليها وذلك انهم مشسبهون بالملائكة في افعالهم

واخلاقهم وسميرتهم من تركهم الشمهوات الجسمانية وأعراضهم عن اللذات الحسية المركوزة في الطبيعة بالامتناع عنما بعد المقدرة عليها مع شدة مجاذبة الطبيعة لبهم اليماوهم يتركونهاباجتهاد منهم وعناية شديدة بعد الفكر والروية ومختارون الشدة على الرخآء والتعب على الراحة ومخالفة البوى وجل ثقل التعبد على النفس وكل ذلك لمرضات الله والاقتدأ باثبيائه ورسله في سنة الدس فلاجرم انهم ملائكة بالقوة فاذا فارقت نفوسهم اجساد همكانت ملائكة بالفعل فهذا الذي كان المغرض من رباط النفس بالجسد ان تصير النفس الناطقة ملكا من الملائكة بالفعل بعد ماكانت بالقوة ﴿ و اعلم ﴾ يااخي بانه لولم يكن في النفس الناطقة أن تصير ملكا بالفعل لما جاءت الوصية من الله تع الهابامرها بالتشبه بالملائكة فئ افعالمها واخلاقمها وسيرتمها ولاكانت موعودة بملاقاتمها ومخاطبتها مثل قوله جل ثناؤه تتنزل عليهم الملائكة انلاتخافو اولاتحزنوا وابشر وابالجنة التيكنتم توعدون يعني المؤمنين عند قبض ارواحهم مثل قوله تعالذين تثوفيهم الملائكة طيبين يقولون سالام عليكم ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون ومثل قوله تع والملائكة يد خلون عليهم منكل باب سلام عليكم عاصبرتم فنع عقى الدار وآيات كثيرة في القرآن في هـذ ا المعني يطول تعداد ها ﴿ واعـلم ﴾ يا اخي ان هؤلاء الذين ذكر ناهم من الصالحين هم الذين سماهم الله تع اولى الباب واولى النهى واولى الابصاروهم اواباءالله واحباءه واليهم اشمار بقوله تعالى لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وهم المفلمون وهم الفائزون واليهم اشار رسول الله صلع في وصيته لابي هريرة بقوله عليك يااباهريرة بطريق اقوام اذا فزع الناس لم يفزعوا واذاطلب الناس الامان من النار لم يخافوا قال من هم يارسـول الله حد هم لي وصفهم حتى اعرفهم قال قوم من امتى في آخر الزمان يحشسرون بوم القيمة محشرالانبياء اذانظر اليهم الخلائق ظنواهم انبيأ ممايرون من حالهم حتى اعرفهم انابسيماهم فاقول امتى امثى ليعرف الحلائق انهم ليسوا إبانبياء وبمرون مثل البرق والريح يغشى ابصار الجميع من نورهم قلت يارسول الله مرلى بمثل علهم لعلى الحق بهم قال يا اباهريرة ان القوم ركبو أطريقاً صعباً لحقوا بدرجة الانبياء آثروا الجوع بعد ما اشبعهم الله والعطش بعدما ارواهم الله العرى بعد ماكساهم الله تركوا ذلك رجاء ماعندالله تركوا الحلال مخافة حسابه

محبواالدنيابابد انهم منغيران تعلق بشئ منها قلوبهم تعجب الانبياء والملائكة من طاعتهم لربهم فطوبي لهم و دد ت ان الله جعبيني وبينهم مم بكارسول الله صلع شوقا الى رويتهم ثم قال اذا اراد الله سبحانه باهل الارض عذاباً فنظر اليهم ان كان و احد منهم صرف العدد اب عنهم فعليك يا اباهريرة بطريقتهم فن خالف طريقتهم وقع في شدة الحساب وقال رسول الله صلع طوبي لا خو أني قيل يارسول الله أولسنا اخوانك قال انتم اصحابي واولئك اخواني قال منهم اخوانك يارسول الله صلع قال قوم يكونون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم بروني يصد قونني وتيبعونني هم اخواني وانتم اصحابي طوبي لهم واليهم اشار بقوله في وصية لاسامة ابن زيد عليك بطريق الجنة واياك ان تختلج بدونها قال يارسول الله ما ايسرمايقط عبد تلك السطريق قال الظمأ في الهواجروكسرالنفوس عن لذة الدنيا بااسامة عليك بالصوم فا نه يقرب الى الله انه ليس شيئ أحب الى الله من ربح فم الصائم وترك الطعام والشراب لله تعالى فانك ان استطعت ان يا تيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل فانك تدرك بذلك اشسرف المذازل في الاخرة وتحل مع النبيين ع م و تفرح الانبياء والملائكة بقد وم روحك عليهم ويصلي عليك أهل الجنبان أياك بالسامة ودعاء كل كبد حاثع قداذابوا اللحوم واحرقوا الجلود في الرياح والسمائم واظماء واالاكباد حتى غشيت ابصارهم قان الله سبحند اذانظر اليهم سربهم وباهى كرام الملائكة بهم بهم يصرف الله الزلازل والفتن من حيث كانوا ثم بكارسول الله شوقاً الى رؤيتهم حتى اشتد بكاء ، وعلى نحيبه وهاب الناس ان يتكلمواحتي ظنوا انه امر حدَّث من السمأ ثم قال و يح لهذه الامة ما يلتى منهم من اطاع الله ومنهم من طرد وشسردكيف يقتلو نهم ويكذبونهم من اجل انهم اطاعو االله فقال عمر ابن الخطاب يارسول الله والناس يوميئذ على الاسلام قال نع قال فيم يقتلون من اطاع الله قال ياعر آرك القوم الطريق وركبوافره الدواب ولبسواالحريروالديباج واللين منالثياب واكلوا الطيبات وشربوا بارد الشراب وجلسوا على ارائكهم متكثين و خدمهم ابناء فارس والروم يتزيا الرجل منهم بزى المراءة لزوجها ويتبرج النساء بزى الملوك الجب ابرة ويتزيون بزى كسسرى بن هرمز والملوك الجبابرة ويسمنون ابدانهم ويتباهون بالكساء واللباس فاذا نظروا اولياء الله عليهم العباء منحنية اصلابهم

. ذ بحوا انفسهم من شدة العطش و ان تكلم منهم متكام كذب و ابعد و طرد و قبل قرين الشبيطان ورأس ضلالة يحرم زينة الله التي اخرج لعباده والطبيات من الرزق فاولواكتاب الله بغيرتاويله واستذلوا اولياء الله وإخافواهم يا اسامة ان اقرب الناس الى الله يوم القيمة من طال حزنه وجوعه وعطشه في الدنياهم الاخيار الابرار الذينان شهدو الميعرفو اوان غابوالم يغتقد وايعرفهم اهل السماء ويخفون على اهل الارض تشستاق اليهم البقاع وتحف بهم الملا تكة ينع النباس بالد نياو نعموا بالجوع وألعطش لبس الناس لين الشياب و لبسوا الخشن افترش المناس الوطاء وافترشسواهم الجباء والزكب ضحك الناس وبكواهم يا اسسامة الالهم الشرف الاعلايوم القيمة وددت أنى رايتهم وبقاع الارض لهم رحيمة والجبار عنهم راض والراغب الى الله من رغب فيار غبو او الخاسر من خالفهم تبكى الارض اذافقدتهم ويسخط الجبار على بلد ليس فيه منهم احد يالسامة اذار ائت احدهم في قرية فاعلم أنه امان لاهلهالايعذب الله قوماً فيهم منهم احدا تخذهم يااسامة لنفسك اصحاباعساك تنجومعهم واياك ان تسلك غير طريقهم فتزل قدمك فتهوى في الناريااسامة ترك القوم الحلال من المطعام والشراب طلب الفضل في الاخرة ولم يتكالبواعلى الدنياتكالب الكلاب على الجيف اكلوا العلق ولبسوا الحلق تراهم شبعثا غبرا اذا رأهم الناس ظنوا ان بهم داء ومابهم من داء وظنوا انهم خو لطوا ولاخولطوا ولكن خالط القوم امر عظيم ظن الناس ان قد ذ هب عقولهم وماذ هبت ولكن نظر وابقلوبهم الى امرالهي فهم في الدنيا عنداهلها عشون بلا عقول يااسامة عقلواحين ذهبت عقول الناس طوبي لهم وحسن مآب الالهم الشرف الاعظم ويحكي عن بعضهم اندكان يسمع في خلواته وهو يقول بارب ويحى كيف اغفل ولست بمغفول عنى ام كيف يهنئني العيش و اليوم الثقيل اماى ام كيف لا يطول حزى ولاادرى مايكون من ذنى ام كيف اؤخر على ولاادرى متى ياتى اجلى ام كيف اسكن الى الد نياوليست بدارى ام كيف اجمهاو في غيرها مقامى وماواى امكيف يعظم رغبتي فيهاو القليل منها يكفيني امكيف آمن فيهاو افالا يدوم فيها حالى ام كيف يشــتد حرصي عليها ولاينفعني منهـــا ما اخلفه لغيري ام كيف اؤثرهاوقد طردت من آثرها قبلي ام كيف لااباد ربعملي من قبل انتيصرم سها مدتى ام كيف لااعل في فكاك نفسي قبل ان يغلق رهني ام كيف يشتد عجي

بها وهي مفارقة إلى ومنقطعة عنى وسئل رسول الله صلع عن قوله أن هذ الني الصحف الاولى صحف ابراهيهم وموسى قال كان فيهامكتوب عجبت لمن ايقن بالناركيف يضحك وعبت نلن ايقن بالحساب كيف يعمل السياءت وعجبت لمن ايقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن ايقن بالقدركيف ينصب بدند وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها باهلها كيف يطمئن اليهاو عجبت لمن ايقن بالجنة كيف لا يعمل الحسنات لااله الالله محمد رسول الله ويروى عن ابي ذر رحة الله عليه انه قال قلت لرسول الله اوصني قال عليك بتقوى الله قانه راس امرك فقلت زدني يارسول الله قال عليك بُذكر الله فا ندراسكل خــيروقراءة القرآن قاند نورالمك في السمأ وذكر لك في الارض قلت زدني قال عليك بالجهاد فاقد رهبائية هذه الامة قلت زدني قال انظر الى من دونك ولاتنظر الى من هو فوقك قلت زدني قال اقل الكلام الا من ذكر الله قانك بذالك تغلب الشيطان قلت زدني قال احب المساكين وجالسهم قلت زدني قال كن في الدنيا كانك غريب وعد تفسيك في الموتى قلت زدني قال قل الحق والوكان مراقلت زدني قال لا ياخذك في الله لومة لائم قلت زدنى قال ارض من الدنيا بكسرة تقيم بهاجسدك وخرقة تو ارى بهاعورتك وظل تسكن فيه قلت زدني قال اكظم الغيظ واحسن الى من اساء اليك قلت زدني قال واباك وحب الدنيا فانه راس الخطايا ان الدنيا تهلك صاحبها وصاحب الدنيا لايهلكها قلت زدني قال انصح للناس كاتنصح لنفسك ولاتعب عليهم عافيك مثله يا اباذرانه لاعقل كالدوبيرولا ورع كالكف و لاحسب كسن الخلق وقال رسول الله من اشتاق الى الجنة سارع الى الخير ات ومن اشفق من النار سلاعن الشهوات و من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ويقال ان الزهد في الدنيا مفتاح كل خير و الرغبة فيها مفتاح كل شــر و خطيئة وقيل في الحكمة الدنيا قنطرة فاعسبروها الى الاخرة ولاتعمر و ها انكم خلفتم للاخرة لاللدنيا وانما الدنيادار العمل والاخرة دار الجزاء وهي دار القرارودار المقامودارالنميم ودار الحلود ﴿ فصل ﴾ في حسن التكليف (واعلم) يا اخي ایدك الله و ایافا بروح منه بان الله تعالی كلم موسی ابن عران و ناچا . باثنی عشر الف كلة يقول له في عقب كل كلة ياموسسي ادن مني واعرف قدرى فانا الله ياموسي الدرى لم كلتك من بين خلق و اصطفيتك السالتي من بين بني اسرائيل

تقال موسى من على يارب قال لاني اطلعت على اسر ار عبادى فلم ارقلبا اصنى لودتى من قلبك قال موسى ع م لم خلقتني يارب بعدان لم اكن شيئاقال ارد ت بكخير ا عال رب من على قال أسكنك جنتي و اد خلك داركر امتى مع ملائكتي فتخلد هناك منعماً وملتذا مسروراً قال ها الذي ينبغي لي ان اعل قال لايزال لسا نك رطبامن ذكرى وقلبك وجلامن خشيتي وبدنك مشغو لايخد متى ولاتامن مكرى الى ان ترى رجلك في الجنة قال يارب لم ابتليتني بفرعون قال انما اصطنعتك لنفسي على ان اخاطب بلسانك بني اسرائيل فاسمعهم كلامي واعلهم شريعة التورية وسنة الدين وادليم على الاخرة ومن اتبعك منهم ومن غيرهم كاثنامن كان ياموسسي بلغ بني اسرائيل أني لماخلقت السموات والأرض جعلت لهما اهلاوسكانا فاهل سما و أني هم ملائكتي و خالص عبادي الذين لا يعصونني و يغعلون مايو مرون ياموسي قل لبني اسرائيل وبلغهم عني انه من قبل وصيتي وو فابعهدي ولم يعصني رقيته الى رتبسة ملا تكتي و اد خلته جنتي و چازيتـــه باحسن الذي كانو ايعملون ياموسي قل لبني اسرائيل وابلغهم عني اني لماخلقت الجن والانس والحيوانات اجع الهمتهم مصالح الحياة الدنيا وعرفتهم كيفية التصرف فيها لطلب منافعها والهرب من المضارمنها كل ذلك بماجعلت لهم من السمع والبصر والفواد والتمييز والشعور اجع وهكذا الهمت انبيأى ورسلي والخواص من عبادى وعرفتهم امر المبدأو المعاد والنشأة الاخرة وبينت لهم الطريق وكيفية الوصول اليهاياموسي قل لبني اسسرائيل يقبلون من انبياءي وصيتي ويعملون بهاو اضمن لهم عني اني اكفيهم كل ما يحتاجون اليه من مصالح الدنيا والاخرة جَيعاومن وفي بعمدى وفيت بعمده كا تنامن كان من بني آدم والحقتهم بانبيأى وملتكتي في الاخرة دار القرارقال موسى يارب لوخلقتنافي الجنة وكيفيتنامحن الدنياو مصائبها وبلايها اليس كان خير الناقال ياموسسى قد فعلت بابيكم آدم ماذكرت ولكن لم يعرف حتى و قدر نعمتي ولم يحفظ وصبتي ولم يوف بعهدى بل عصاني فاخرجته منها فلا تاب واناب وعد تد ان ارده اليهاوآ ليت على نفسى ان لايد خلها احد من ذريته الامن قبلوصيتي واوفى بعهدي ولاينال عهدي الظالمين ولايدخل جنتي المتكبرون لانى جعلته اللذين لايريدون علوا في الارض و لافساد أو العاقبة للمتقين ياموسي ادع لعبادي وذكرهم آلائي فانهم لايذكرون مني الاكل خيرسالفاو خالفا

عاجلا وآجلا ياموسي ويللن يغوته جنتي وياحسرة عليه وندامة حين لاينفعانه ياموسى خلقت الجنديوم خلقت السموات وزينتهابالوان المحاسن وجعلت نعيم اهلها وسرور ها روحاًور محافافلو نظر إهل الدنيا اليها نظرة من بعيد لما تهنوا بالحياة في الد نيابعد هاياموسي فهي مدخرة لاوليائي والصالحين من عبادي تحيتهم يوم يلقونه سنلام وطوبى لهم وحسن مآب قال موسى يارب قد شموقتني اليها فاربي يارب لانظر اليها قال ياموسسي لايهنئك العيش في الد نيابعد النظر اليها لانك من ابناء الدنيا الى و قت معلوم قاذ افارق الروح الجسد رايتها ووصلت اليها ودخلتها وتكون فيها مادامت السموات والارض فلاتعبل ياموسسي واعملكا امرت وبشدبني اسرائيل بالذي بشسرتك به وادعهم اليها ورغبهم فيها وزهدهم هي الدنيا (فصل) واعلمااخي بان الرغبة في الدنيامع طلب الاخرة لايجتمعان فنزهد في الاخرة رغب في الدنياو من رغب في الاخرة زهد في الدنيا وقال المسيح عم في بعض مو اعظد لبني اسر اثيل اعلو اان مثل دنيا كمع الاخرة كمثل مشرقكم ومغربكم كلا اقبلتم الى المغرب از د دتم من المشرق بعدا وكما اقبلتم الى المشرق أزدد ترمن المغرب بعداوقيل في بعض كتب بني اسرائيل رغبنا كم في الأخرة فلم ترغبواوزهد ناكمفي الدنيافلم تزهد واوخوفناكم من النارفلم تخافواوشوقناكم الى الجنة فلم تشتا قوا و و بخناكم فلم تبكو ابشسر القا ثلين بان لله سيفاً لا ينسام وهونار جهنم ويقول الله تعالى مان آد مخيرى اليك نازل وشرك الى صاعدا تحبب اليك بالغناء وانت تتبغض الى بالمعاصى لأيزال ياتيني كل يوم ملك كريم بقبيح افعالك يابن آدم اماترا قبى اماتعلم أنك بعيني يابن آدم اذ كرنى عند خلواتك وعند حصور الشهوات الحرام واسالني ان انز عما عن قلبك واصمك عن معصيتي وابغضها اليك وايسسرلك طاعتي واحببها اليكوازينها في عينيات ما ين آدم اغا امرتك ونهيتات لتستعين بي وتعتصم يحبالي لشلا تستغني وتتولى عني فاعرض عنك واناالغني عنك وانت الفقيرالي انما خلقتك في الدنيا وسخرتها لك لتستعد القائي وتتزود منها القدوم على لئلا تعرض عني ونخلد الى الارض ﴿ واعلم ﴾ بان الد ار الاخرة خير لك من الدنيا ولاتخترغير ما اخترت التولاتكره لقائي فانه من كره لقائي كرهت لقاء ه ومن احب لقائي احببت لقاؤه (فصل) تامل يااخي ايدك الله و ايانابروح منه ماترى من الامور الدنيا وية

واعتبرها تشاهد فيهامن تعساريفها باهلها حالابعد حال وتفكر بمافياذ كرنافي هذه الرسالة من هذه الحكايات عن انبياء الله و اولياء ، وعباد ، الصالحين و ماو صغنامن اخلاقهم الحسنة وسيرتهم العادلة وافعالهم الجيلة فاجتهدان تقتدى بهم وتسلك طريقهم واستعن بالله واسأله النوفيق وانظران استوى لك ان تكون في اعلى المراتب فلاترض لنفسسك بادونهاو احذر مخالفتهم وترك الاقتدأ بهمقانهم ائيمة الهدى ومصابيح الدجى والدعاة والهداة الىسبيله بالكمة والموعظة الحسنة وهم حجم الله على خلقه وصفوته من عباده فالمفلح من اتبعهم و الحاسر من خالف طريقهم هم صفوة الله وخيرته من خلقه ﴿ واعلم ﴾ يااخي باندليس بين الله عج وبين احد من خلقه من قرابة و ان اكرم عباده عنده اتقاهم و احبهم اليد اطوعهم له و اكثرهم له ذكراواكيسهم في الامورواشد هم اجتهادا واعقد هم عند واشد هم استعدادا للرحلة من الدنيا ألى الاخرة واكثرهم زادا للمعاد ﴿ وَاعْلِم ﴾ أن اخْفُهم مِوَّنَةُ فى الدنياو اروحهم قلبامن زهدفيها فبادريا الحي وتزود من الدنيا لطريق الاخرة فان خير الزاد التقوى فسارع إلى الخير ات ونافس في الدرجات قبل فناء العمر وتفاد الاجل وقرب الفوت ﴿ واعلم ﴾ يا الحي بان خير مناقب الانسان العقل وافضبل خصاله العلم و لكل شيئ خاصية وخاصية العقل محة التمييز ومعرفة الحقائق والسيرة العادلة وحسن الاختيار فانظر الان ان كنت طاقلا واخترمن الامور افضلهاو من الاخلاق اجلهاو من الاعال خيرهاو من المراتب اشرفهاو من المنافع اعماوادومها (واعلم) يااخي بان الاخرة افضل من الدنياو اهلما افضل من أهل الدنيا واخلاقهم اكرم من اخلاقهم يو سيرتهم اعدل من سيرتهم ومراتبهم اشرف ونعيهم ادوم وسرورهم ابق ولذاتهم اخلص فانظر الان على مايقع اختيارك وكيف بكون ولايهما تعمل ولايكون ايثارك ان كنت عاقلا الاالخرة فقد تبين لك الرشد من الغي وعرفت الصلالة من المدى و ميرت الصواب من الخطاء وعلت الحق من الباطل وانزاحت العسلة فقد اعذر من الله رليهلك من من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة وليلا يكون للناس على الله جبة بعد الرسل وما على الرسل الا البلاغ المبين فانظر الآن يا التي ان كان لم يتبين لك بعد ما قد شرحناه من هذه الاوصاف ولم ينبيك من نوم الغنفة ورقدة الجهالة ماخولناك به ولم يشغك ماذكرتاه ولم ينفعك ماوصفناه غابيت الاالتنجد والغمرة

في طفيان ابناء الدنيا المغرورين بما الغافلين عن الاخرة الجاهلين بأن تقول لابدلي من الاقتداء بهم ومد اخلتهم فيساهم فيسه من الغرورومزا جتهم على ماهم مزدجون عليمه ورضيت لنفسك بالتشبه بهم في سؤاخلا قهم وتراكم جهالاتهم وفسادآرائهم وسؤاعالهم وقبيح افعالهم وسيرتهم الجائرة وامورهم المشتة واحوالهم المتفائرة وتصاريفهم المختلفة واسبابهم المتضادة من عداوة بعضهم بعضاوحسد بعضهم بعضاوبغي بعضهم على بعضو تكبرهم وتكاثرهم وَتَفَاحُرهُم فِيهُم فيه من امورهذه الدنيا الدنيمة والاغترار بهاومًا يتكلفونه بينهم من زخرف القول غروراً ويتسلقون به من الكلام خداعاً وقلوبهم مملوة غشأوغلا وحمد أوكبرأ وحرصأ وطمعاو بغضاو عداوة ومكراو حيلا مشل قوم إ ديسم التعصب واعتفادهم النفاق واعالهم الرياه واختيارهم شهوات الدنيا يتخنون الخلود فيهامع علمم بأنه لاسبيل اليه يجمعون مالايا كلون وينبون مالايسكنون ويؤملون مالاً يدركون و يكسبون من الحرام وينفقون في المعاصى ويمنعون من المعروف ويركبون كل منكر سكارى متر دون في طغياتهم يعمهون لايسمعون النداء ولايبصرون الهدى ولاينجع فيهم الوعظولا الذكرولاالامزولاالنهى ولاالوعد ولاالوعيدولاترغيب ولاترهيب ولازجرولاتهديدبل تراهم في غيهم يترد دون وفى طغيافهم يعمهون مولونمد برون عنالاخرة معرضون على الدنيايتكالبون تكالب الكلاب على الجيفة منهمكين على الشهوات تاركين للصلوة لا يسمعون الموعظة ولاينفسهم التذكرة فلاجرم انهم يمهلون قليلا ويمتعون يسيرأهم تجيئهم حكرة الموت بالحق انشاؤ او ان ابوافيفار قون محبوبا تهم على رغم منهم وتتركون ماجعو الغيرهم يمتع بمال احدهم حليل زوجته وامراءة ابنه وبعل ابنته وصاحب مير اثد لهم المهنأة وعليه الوبال ثقيل ظهره باوزاره معذب النفس بماكسبت يداه ماحسرة عليهم قامت القيمة على اهلهاو فقك الله ايها الاخ للسداد وهداك للرشاد وجيع الحواننا حيثكانوا في البلاد انه رقي ف بالعيا د تمت رسالة الاخلاق والجبدللة والصلوة على رسوله مستنبط ينابيع الحكمة بصفأجوهره والمقارع به انوف الجاحدي لاوله ومصدره والمفصح عن غرائبه وعلى اله و سلم جسنا الله ونع الوكيل ونع المولى وتع النصير ولاحولا ولا قوة الابالله العلى العظيم غتمام

## ﴿ الرسالة العاشرة في ايساغوچي ﴿

\* \* بسم الد الرحن الرحيم و بد ثقتي \* \* المراد الد المراد الد المراد الم

اعلم ايما الاخ البار الرحيم ايدك الله وايانا بروح منه انه لماكان الانسان افضل الموجودات التي تحت فلك القمر وكان من فضيلته العلوم و الصنا ثع وكان النطق من افضل الصنائع البشرية ارد نا ان نبين ماهية النطق وكيته وكفيته اذكان به ينفصل الانسان من سائر الحيو انات كايقال في حده انه حي ناطق مائت لان سائر الحيو انات كلمهااحياء ما تتون غير ناطقين و ايضاً فإن النطق من سائر الصنائع البشرية الى الروحانية ماهو اقرب وذلك ان سائر الصنائع الموضوع فيها الاجسام الطبيعية ومصنوعاتها كالماجو اهرجسمانية كابينافي رسالة الصنائع فاماالنطق فان الموضوع فيه جو اهر النفس الجزئية الحية وتاثير اته فيهار وحانية مثل الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والمديح والهجاه والدليل على ذلك مايتبين لنامن تاثير ات الكلام في النفوس مثل مايري من تاثير ات الاجسام بعضها في بعس و ذلك ان تا ثير ات الاجسام بعضها في بعض نوعان مفسد ومصلح فالمصلح مثل الطعام والشراب المصلحان لاجسادا لحيوانات ومثل العقاقير والادوية المصلحة لاجساد المرضى والمفسد مثل النار المهلكة لاجساد الحيوانات واجسادالنبات ومثل الضرب بالسيف والسكين وماشاكله من الاجتمام المسدة المهلكة لاجسام الحيوانات فهكذاحكم الكلامو الاقاويل في النفوس نوعان مصلح ومفسد فالمصلح كالمديح والثناء الحميل الباعثين للنفوس على مكارم الاخلاق ومثل المواعظ والمواعميد الزاجرين للنفوس عن الاف عال القبيحة وعن مساوى الاخلاق والمفسد من الكلام لانفوس الشتيمة والتهديد والغبيح من الاقاويل الجالبة الى النفوس العداوة والبغضاء كما يقال رب كلمة جلبت فتنة وحروبا كاقيل في المثل ان سبب العداوة بين الغربان والبوم كلة تكام بها الغراب يوم اجتماع الطيرعلي تمليك تولية البومورب كلة اطفئيت نيران الحروب كاقبل في قصيدة ﴿ شعر ﴾ لفظ يثبت في النفوس مها بة 🐞 يكني كفاية قا تد القواد لايبلغ الانسان باستهلاكه عدما يبلغ الاقلام بالايعاد

ومن فضيسلة النطق ايضاً آنه كاد ان يكون مطابقاً للموجود ات كلمها كمطابقة العدد للمحدود ات والد ليل على ذلك كثرة اللغات واختلاف الاقاويل وفنون تصاریف الکلام ما لایبلغ احد کنه معرفتها الاالله ع بح فنریدان نذ کرمن ذلك طرفاً شبه المدخل ليقرب على المتعلبين وليسمهل على الناظرين في علم المنطق فهم معانيها ﴿ فصل ﴾ اعلم يا احى ان المنطق مشتق من تطق ينطق نطقاو النطق فعل من افعال النفس الانسانية وهذا الفعل نوعان فكرى ولفظى فالنطق اللفظى هوامرجسماني محسوس وقيل المنطق هي الالة العاصمة للذهن والنطق الفكرى امرروحاني معقول وذلك ان النطق اللفظي انماهو اصوات مسموعة لها هجاء وهي تظهرمن اللسان الذي هو عضومن الجسد وتمرالي المسامع من الاذأن التي هي اعضاء من اجساد اخروان النظر في هذا المنطق والبحث عنه والكلام على كيفية تصاريفه ومايدل عليمد من المعاني يسمى علم المنطق اللغوى واما المنطق الفكرى الذي هو امررو حاني معقول وهو تصور النفس معاني الاشياء في ذاتها ورؤيتهارسوم المحسوسات في جوهرهاو تمييرها لها في فكرتهاو بهذا النطق يحد الانسان فيقال انه حي ناطق ماثت فنطق الانسان وحيوته من قبل النفس وموته من قبل الجسد لان اسم الانسان انماهو واقع على النفس والجسد جيسماً واعلم ان النظر في هذا المنطق و البحث عنه ومعرفة كيفيسة ادرالهُ النفس معاني الموجودات في ذاتها بطريق الحواس وكيفيسة انقداح المعانى في فكرهامن جهة العقل الذي يسمى الوجي والالهام وعبارتها عنها بالفاظ باي لغة كانت يسمى علم المنطق الفلسني ﴿ فصل ﴾ و لما كان النطق اللفظي امراً جسمانياظاهراً جلياً محسوساً وضع بين الناس لكيما يعبر بدكل انسان عما في ذ فسه من المعاني لغيره من الناس السائلين عنه و المخاطبين له احتجنا الى ان نذكر من هذا المنطق طر فاشبه المدخل ليقرب على المتعلين فهم علم المنطق الفلسني ويسهل تاملها على الناظرين فنقول ايضاً انه لماكان النطق اللفظي هي المفاظ مؤلفة من الحروف المعجمة احتصنا الى أن تذكر الحروف اولافنقول أن الحروف ثلثة أنواع فكرية ولفظية وخطية فالفكرية هي صورة روحانية في افكار النفوس مصورة في جواهرها قبل اخراجهامعاينها بالالفاظ والحروف اللفظية هي اصوات محمولة فيالهواء فهدركة بطريق الاذنين بالقوة السامعة كإبينا في رسالة الحاس والمحسوس والخطيسة هى نقوش خطت بالاقلام فى وجوه الالواح وبطون الطوامير مدركة بالقوة الباصرة بطريق العينين واعلم ان الحروف الخطية انحاوضعت سمات لتدل بهاعلى الحسر وف اللفظية والحروف الفظية وضعت سمات لتدل بهاعلى الحروف الفكرية والحروف الفكرية هى الاصل المح شعر محل ان الكلام لني الفؤاد وانحا \* جعل اللسان على الفؤاد دليلا

وسنبينماهيتها في فصل اخرواعلم ان الحروف اللفظية انماهي اصوات تحدث في الحلقوم و الحنك وبين اللسان و الشفتين عند خروج النفس من بعد ترويحها الحرارة الغريزية التي هي في القلب وهي ثمانية وعشرون حرفاً في اللغة العربية وامافي سائر المفات فربماتزيد وتنقص وقد بيناعلة ذلك فيرسالة اختلاف اللغات واعلم ان الحروف اذا الفت صارت الفاظا والالفاظ اذا ضمنت المعاني صارت اسماءُ والاسماء اذا تراد فت صارت كلا ماً والكلات اذا اتسقت صارت اقاويل والاقاويل نوعان موزون ونثر فالموزون كالشعرو الرجزو القوافي والسجع والنثر نوعان فنها فصاحة وبلاغة ومنها مخاطبات ومحا ورات والخطاب نوعان فنها مايتكام بــه جهور الناس فيمابينهم في طلب حاجاتهم بلا احتجاج ولاخصومة ومنها مايتكلمون به في دعاويهم وخصوماتهم باحتجاج وبراهين والدعاوي والخصومات نوعان امافي امورالد نياو امافي امورالد يانات والمذا هب والعلوم ولما كانت البراهين على صحة الدعاوى التي في امور الدنيا لاتكون الابالشهود والعقودوالصكاك صارت البراهين ايضاعلي صحة الدعاوى في امور الديانات والمذاهب والعلوم لاتكون الاباستشهاد على مافى الكتب الالهية والاخبارعن اصحاب الشراثع واجاع الخصوم اوشمهادة العقول بالقياس الصحيح الذي هوميران الحق ولماكان اختلاف الناس بالحرزو التخمين في مقاد يرآلاشياء الموزونة والمكيلة دعتهم الىوضع الموازين والمكاثيل ليرفع الخلف بهاعند الحرز وكذلك اختلاف العلاء في الحكم بألحرز والتخمين على الامور الغائبة عن الحواس دعتهم الى وضع القياسات ليرفع الخلف بهاعند النظرو لماكان في صحة الوزن والكيل يحتاج الىشرائط من عيار السنجات وصعة المكيال والميزان وتقويم الكيل والوزن بهاكذ لك حكم القياسات التي يعرف بها الحق من الباطل والصواب من الخطاء والخير من الشريحتاج الى شرائط ليصح بها الحكم وقد ذكر ذلك في كتب

المنسطق الفلسني بشرح طويل ولكن ثريد ان تذكر في هذه الرسالة طرقاليقرب على المتعلمين فهمها و فرجع الان الى ذكر الالفاظ الد الة على المعانى التي في افكار النفوس ﴿ فصل ﴾ فنقول او لاما الاسم و من المسمى و ما التسمية و ما المسمى و ايضاً من الواصف و ما الوصف و ما الموصوف و ما الصفة و ايضاً من الناعت و من المنعوت وماالنعت تفسيرها الاسم كل لفظة دالة على معنى من المعانى بلازمان والمسمى هوالقائل والتسمية هي قول القائل والمسمى هو المعنى المشسار اليه والواصف هوالقائل والوصف هوقول القائل والموصوف هوالذات المشاراليه والصغة هي معنى متعلق بالموصوف والناعت هو القائل والنعت هو قول القائل والمنعوت هوالذات المشار اليه وليسله لفظة رابعة تدل على معنى متعلق بالمنعوتكا كانت الصفة متعلقة بالموصوف ﴿ فصل ﴾ واعلم ان الالفاظ التي تستعملها الفلا سفة في اقاويلها واشاراتها إلى المعاني التي في افكار الناس ستة انواع ثلثة منها د الات على الاعبان التي هي موصوفات وثلثة منها دالات على المعاني التي هي الصفات فالالفاظ الثلثة الدالة على الموصوفات قولهم الشخص والنوع والجنس والثلثة الدالة على الصفات هي قولهم الفصل والخاصة والعرض واماشرح معانيها فنقول الشخص هي كل لفظمة يشاربها الى موجود مفرد من غيره من الموجود ات مدرك باحد الحواس مثل قولك هذا الرجل وهذه الدا بة وهذه الشيرة وذا الحائط وذاك الحمار وذاك الشير وماشاكل هذه الالفاظ المشاربهاالي شيئ واحد بعينه والنوعكل لفظة يشاربها الىكثرة تعميها صورة واحدة مثل قولك الانسان والفرس والجمل والغنم والبقرو السمك وبالجملة كل لفظة تعم عدة اشخاص متفقة الصور واما الجنس فهو كل لفظمة يشاربها الى كثرة مختلفة الصورتعمها كلها صورة اخرى مثل قولك الحييوان والنبات والثمار والحب وماشاكلها من الالفاظ فان كل لفظة منهاتم جاعات مختلفة الصور وذلك ان قولك الحيون هي تم الناس كلمم والسباع والطيور والسمك وحيوان الماء اجع وهي كلهاصور مختلفة يعمها الحيوان وهي صورة روحانية متممة للجسم ﴿ فصل ﴾ واماقولهم الفصل والخاصة والعرض فهي الفاظ دالة على الصفات التي يوصف بها الاجناس والانواع والأشخاص واعلم أن الصفات ثلثة فنها

صغمات اذا بطلت بطل وجدان الموصوف معه فسمي فصولا ذايتة جوهرية مثل حرارة النار ورطوبة الماءويبوسة الحجروماشاكلها وذالك أن حررة النار اذا بطلت بطل و جدان النار وكذ لك حكم رطوبة الماء ويبوسة الحمروكل صفة لموصوف هكذ احكمه سميت فصلا ذايتاً جوهرياً منها صفات اذابطلت لم يبطل وجد انالموصوف ولكنها بطية الزوال مثل سواد القيروبياض الثلج وحلاوة العسل ورائيحة المسك والكافور وماشا كلها من الصفات البطية الزوال ولكن ليس من الضرورة أنه اذا بطل سـواد القير اوبياض الثلج لن يبطــل وجدان اعيانها فثل هذه الصفات تسمى خاصية ومنهما صفات سمريعة الزوال يسمى عرضاً مثل حرة الخجل وصفرة الوجل ومثل القيسام والقعود والنوم واليقظة وماشاكل هذه من المصفات يسمى عرضاً لانها تعرض لشيئ وتزول عنه من غير زواله وسميت الصفات البطية الزوال خاصية لانهاصفات تختص بنوع دون سائر الاتواع وتسمى الصغات الذاتية الجوهرية فصولا لانها تغصل الجنس فتجعله انواعاً واعلم ان الصغات التي تسمى خاصية اربعة انواع فنها مايكون خاصية لنوع ويشاركه فيهانوع آخرمثل خاصية الانسان أنه ذورجلين من بين سائر الحيوانات ولكن يشاركه فيه الطير ومنهاماهي خاصية لنوع ولايشاركه فيها غير ، ولكن لا يوجد في جيع اشخا صد تلك الخاصية مثل الكتابة والنجارة واكثر الصنائع فافها خاصية لنوع الناس ولكن لايوجد في كل انسان ومنها خاصية قد توجد لكل اشخاص النوع ولكن لابوجد في كل وقت مثل المشيب فانه خاصية للانسان دون سائر الحيوانات ولكن لايوجد الافي آخر العمرو منها خاصية لنوع دون غيره ويوجد في كل اشخاصه وفي كل وقت وتسمى خاص الخاص مشل الضحك والبكاء فانها من خاصية الانسان دون ساثر الحيوا نات ولكل اشخاصه وفي كل وقت وذلك ان الضحك والبكاء يوجدان ليلانسيان من وقت ولادته إلى وقت موته وكيذ لك الصهيل للفيرس والنهيق الحمساروالنباح للكلاب وبالجملة مامن نوع من انواع الحسيوان الا وله خاصية تختص به دون غيره وهكذا حكم كل موجود من الموجو دات له خاصية تميره عاسدواه تسمى رسوماً علم تلك اولم تعلم واعلم ان بالغصول ينقسم الاجمناس فتصيرانواعاوبها تحمد الأنواع لانها مركبة فيها وبالرسوم

تختلف الانواع ويخالف بعضها بعضاً يعني الخاص الخاص وبالخواص الثي هي اعراض بطية الزوال تختلف الاشخاص التي تحت نوع واحد مثل الزرقة والشهلة والغطسة والقنوة والعيلة والنحاقة والسمرة والطول والقصروماشا كابهامن الصفات التي تختلف بها اشخاص الناس وعتاز بعضها عن بعض وكل هذه صفات بطية الزوال وبالاعراض تختلف احوال الاشخاص مثل القيام والقعود والغضب والرضاوماشا كلهامن الصغات التي لاندوم ويتعاقبها ضدها واعلم بان كل صفة الجنس فهي في جيع انواعد وكل صفة لانوع فهو في جيع اشخاصد ضرورة وليس من الضرورة انكل صفة الشخص لجيع توعد ولا صفة النوع لجيع جنسه (فصل) واذقد ذكرناطرفأمن المنطق اللفظى شبه المدخلفنريدان نذكر طرفاً من المنطق الفكري اذكان هو الاصل وهذا فرع عليه كما ذكرنا قبل قان الالفاظ اتماهي سمات دالات على المعانى التي في افكار النفوس وضعت بين الناس ليعبر كل انسان عما في نفسه من المعانى لغيره من الناس عند الخطاب و السؤال فنقول ان الاشياء كلها باجعها صور اعيان غيريات افاضها البارى تع على العقل الفعال الذي هوجوهر بسيط مدرلة حقائق الاشياء كإبينافي رسالة المبادي العقلية من العقل على النفس الكلية الفلكية التيهي نفس العالم باسرها كابينافي الرسالة التي فسرنافيها معنى قول الحكمأ ان الانسان عالم صغير و ان العالم انسان كبيروان النفس الكلية فاضت على الهيولي الاولى التي بيناما هيتما في رسالة الهيولي والصورة ومن الهيولي على النفس الجزية البشرية التي بينا كيفية نشوها في رسالة لناوهي مايتصور الناس في افكارهم من المعلومات بعد مشاهد تهم لها في الهبولي بطريق الحواس فن يريدان يعرف كيف كانت صور الاشياء في النفس الكلية قبل فيضها على الهيولي فليعتبر صور مصنوعات البشركيف تكونها في نفوسهم قبل اظهارهم لها في الهيو ليات الموضوعة لهم في صناعتهم كإبينا في رسالة الصنائع ومن يريد ان يعرف ايضاً كيفكانت الاشبياء في العقل القعال قبل فيضه على النفس الكلية وكيفكان قبولها تلك الرسوم والصور فليعتبر احال رسوم المعلومات التي في انفس العلاء وكيف افاد تهم للمتعلين وكيف قبولهم المهاكما بينا في رسالة التعليم ومن يريدايضاً ان يعرف كيف حال المعلومات في علم

البارى ع ج قبل فيضد على العقل فليعتبر حال العد د كيف كان في الواحد الذي قبه لا الاثنين وكيف نشاه منه كمابينا في رسالة خواص العدد ﴿ فصل ﴾ واعلم أن الـعلم ليس بشـــ ســوى صــورة المعلوم في نفس العالم وأن الصنعة ليستُ شيئاً سوى اخراج تلك الصورة التي في نفس الصانع العالم ووضعما في الهيولي ﴿ واعلم ﴾ يا اخي ان انفس العلماء علامة بالفعل و أنفس المتعلين علامة بالقوة والتعليم ليس شيئاسوى اخراج ما فى القوة الى الفعل والتعلم هو الخروج من القوة اليد وان كل شبئ بالقوة لا يخرج إلى الفعل الابشئ هو بالفعـــل يخرجه اليه وأن النفس الكلية الفلكية هي علامة بالفعل والانفس الجزية علامة بالقوة فكل نفس جزئية تكون اكثرمعلومات واحكم مصنوعات فهي اقرب الى نفس الكلية لقرب نسبتها اليهاوشدة شبههابها كاقيل في حد الفلسفة انها التشبه بالاله محسب طاقة الانسانية فاجتبرد ان تكتسب معلومات كثيرة تكن افعالك كلها حكمية زكية فالهاالقنية الروحانية كاتجتمدابناه الدنيا في اكتساب المال الذي هو القنية الجسدانية ﴿ واعلم ﴾ انه كما ان المال يتمكن الانسان به ممايريد. من اللذات في الدنياو طيب العيش فهكذا بالعلم يتمكن النفس من اللسذات في دار الاخرة وبالعلم يتنقرب الى الله ابناء الاخرة وبه يتفاضل بعضهم على بعضكا قال الله تعالى هل يستوى الذين يعلمون الآية ﴿ واعلم ﴾ ان بالعلم تحي النفوس من موت الجمالة وبه تنتبه من نوم الغنفلة كما قال الله قبل هل يستوى الذبن يعلمون وقال افن كان ميتاً فاحيينا الاية فالعلم يهديك الى طريق ملكوت السماء ويعينك على الصعود الى هناك كقوله اليم يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه واخبرعن اهل الجهالة قال تع لاتنفتح لهم ابواب السماء ولايد خلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وهذاو حيد لهم بالاياس عن الصعود الى ملكوت السمأ فأعيذك ايما الاخ ان ترضى بان تكون منهم اومعهم وقيل ان المراءمع من احب بلكن من الذين امررسول الله صلع فقال كن عالماً او متعلماً او تجالس العلماء اوتحب العلماء واياك والخامس الاتكون من الطوا ثف (فصل) و اذ قد فرغنا من ذكر المعانى و اخبر نابانها صور كلها ورسوم في افكار النفوس الجزؤية و انها تناولتهامن الهيدولي بطريق الحواس وقلنا ايضاً ان الصور التي في الهيدولي فاضت عليهامن النفس الكلية الفلكية وأن التي في النفس أيضاً قاض عليهامن

العقل الفعال وان التي في العقل ايضـاً فاضعليه من الْبارى ع ج و ذكر نا ايضاً الالفاظ بمجرد هاو اخبرنا ان الحروف التي هي اصوات مفردة اذا الفت صارت إ المفاظاوان الالفاظ اذا ضمنت المهاني صارت اسماء وان الاسماء اذاتراد فت صارت كلاماً وان الكلام اذا الصق صار اقاويل واعلم ان المعاني هي الارواح والالفاظكالا جساد لهاوذلك انكل لفظمة لامعني لمهافهي بمنزلة جسد لاروح فيه وكل معنى في فكر النفس لالفسظ له فهو بمنز لة روح لاجسد له واعلم ان الكلسات اذا اتسقت صارت اقا ويل و ان الا قاويل تختلف تا رة من جهسة اللفظ وتارة من جمهة المعني وتارة منهمها جيماً وهي خسمة انواع فسنها المشتركة في اللغهظ المختلفة في المعنى كقواك عين الانسان وعين الماء ومقابلتها هي المتراد فَهُ التي هي المختلفة في اللفظ المتفقة في المعنى كقولك البرو الحنطة ومنها المتباثينه في اللفط والمعسى جياعاً كقولك حجرو شجرومقا بنتها المتواطية وهى المتنفقة في اللفظ والمعنى جيعــا كقولك هذا انســان اسمه زيد وهــذا اسمه عرومنها المشتق اسماءها وهي كقولك الصارب والمعتروب ومأشا كلها من الاسماء المشتقة من الافعال ﴿ فصل ﴾ واعلم يااخي ان العلماء قالوا ان الاشياء كلها نوعان جو اهرواعراض وان الجو اهركلهاجنس و احد قائمة بانفسها وان الاعراض تسعة اجناس وهي حالة في الجواهروهي صفات لماوان الباري عج ليس يو صف باند عرض ولاجو هربل هو خالفهما وعلتهما الفاعلة ونحن نقول ان الاشياء كلم اصور وأعيان غيريات مرتب بعضها تحت بعض كترتيب العدد و متعلق و جود بعضها ببعض كو جود العدد د من الواحد الذي قبل الاثنين كما بينا في رسالة العددوان الباري جل جلاله هو علتهما وموجد ها كما بينا في رسالة المبادى العقلية واعلمان الصورة نوعان مقومة ومتممة وقدسمت العلاء الصور المقومة جواهروسمت الصور المتمة اعراضاً وقد بينا الفرق بين الصورة المقومة والصورة المتممة فيرسالة الهيولي والصورة وفي رسالة الكون والفساد فاعرفها من هناك انشاء الله (فصل) واعلم ايها الاخ انه لو امكن للناس ان يفهم بعضهم من بعض المعماني التي في افكار نفو سهم من العلوم من غير عبارة اللسمان لمما احتاجوا الى الكلام والاقاويل التي هي اصوات مسموعة لان في استماعها

واستفهامها كلفية على النفوس من تعليم اللسغات وتقويم اللسيان والافصاح والبيان ولما كانت نفس كل واحد من البشسرمغمورة في الجســـد مغطاة بظلمات الجسم حتى لابرى واحدة منهما الاخرى الاالهياكل الظاهرة التيهي الاجسام الطويلة العريضة العميقة ولايدرى ماعندكل واحدمنهامن العلوم الاماعبركل انسان عما في نفسم لغيره من ابناه جنسه ولايكنه ذلك الاباداة والات مثل المسان و الشفتين واستنشاق الهواه و ما شاكلها من الشرائط التي محتاج الانسان اليها في افهامه غيره من العلوم واستفهامه منه فن اجل هذا احتيجالي المنطق اللفظي وتعليمه والنظرفي شرائطه التي يطول الخطاب فيه فاما النفوس الصافية الغير المتجسدة فهي غير محتاجة الى الكلام والاقاويل في افهام بعضها بعضاً من العلوم والمعاني التي في الافكار وهي النفوس الملكية انهاقد صفت من درن الشهوات الجسمانية ونجت من بحرالهيولي واسرالطبيعة واستغنت عن الكونمع الاجسادالمظلمة التيهي اسفل السافلين وعالم الكون والفساد وارتفعت الى اعلى افق العالم العلوى وسرت في الجو اهر النيرة و الشفافة التي هي الكو اكب والافلاك وذلك كما يوجب الحكمة الالهية والعنساية الربانية لم تقرن بالاجسام السائرة ولم تحتبح الى كتمان اسرارهاو لاالى اخفاه ما في ضمائرها اذكافت صافية من الخبث و الدغل و برية من الا ضمار للشسر فقرنت بالجواهر التيرة و الاكر الشه فا فة التي يترايا الجهزأ منها في الكل والكل يترايا في الجهزأ كما يسترايا وجوه المرايا المجلاة بعضها في بعض وكايتراياوجوه الجاعة المتقابلين في عين الواحد منهم ووجه الوحد في عين الجميم فهم غير محتاجين الي الاخبار عن الاضمارولا السسؤال عن كتمان الاسسرار لا نهم في الاشسراق والانوار التي هي معدن الاخيار و الابرار قاجتهديا الحي فلعل نفسك تصفوو همتك تعلومن الرغبة في هـذه الدنيا الدنية التي ذمها رب العالمين فقال عج اعلوا انما الحيوة الدنيا لعب ولهووزينة وتفاخر الى قوله وما الحيوة الدنيا الامتاع الغرور وقال تع زين للناس حب الشهوات من النساء الاية وقال نع قل . أنبثكم يخيرمن ذلك للذين انقواعند ربهم جنات الاية وقال تع تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض ولافساد أو العاقبة للتمقين و اعلمانه اذا عد مالجنس عدم جيع انواع معمه واذا عدم النوع عدم جيع اشخاصه معه

وليس من الضرورة اذا وجد الشخص وجد النوع كله ولااذاوجد النوع وجه الجنس كله واعلم بان الاجناس اربعة انواع ثلثة يستعملها صاحب اللغة في اقاويله واحد يستعمله صاحب الفلسفة في اقاويله قالذي يستعمله صاحب الفلة من هذه الثلثة احدها جنس البلدي والاخرجنس الصناعي والاخرجنس النسبي قالجنس البلدي كقولك الجماعة تشير اليهم فتقول البغد اديون والبصريون والخراسانيون وما شاكله والصناعي كقولك الجماعة تشير اليهم فتقول نجارين حدادين خبازين وما شاكله والنسبي كقولك الجماعة تشير اليهم فتقول نجارين واما الذي يستعمله الفيلسوف في اقاويله فهي عشرة هاشميين علويين ربعيين واما الذي يستعمله الفيلسوف في اقاويله فهي عشرة المفاين علويين ربعيين واما الذي يستعمله الفيلسوف في اقاويله فهي عشرة

تممام

27

1

#### ﴿ الرسالة الحادية عشر في معنى قاطيغورياس ﴾

واذقد فرغنا من ذكرالستة الالفاظ التي في ايساغوچي وبينا ماهية المعاني التي تدل عليها واحدا واحداً فنريد ان نذكر العشرة الالفاظ التي في قاطيغور ياس ونبين معاينها ونصف كيف هي كل لفظة منهااسم الجنس من الاجناس الموجودة وان المعاني كلمها كيف هي د اخلة تحت هذه العشــرة الالفاظ ﴿ واعلِم ﴾ ايها الاخ البار الرحيم ايد لهُ الله وايانا بروح منه بان الحكماء الاولين لمسا نظروا الى الاشياء الظاهرة بابصارعيونهم وشاهدوا الامور الجليلة بحواسهم تفكرواعند ذلك في مصاني بواطنها بعقولهم وبحثواعن خفيات الامور برويتهم وادركوا حقائق الموجود ات بتميير هم وبان لهم ان الاشيأ كلها احيان غيريات مرتبة في الوجود كترتيب العدد ومتعلقة مرطبة بعضها ببعض في البقاء والدوام عن الملة الاولى الذي هو االباري سيمانه كتعلق الاعد ادور باط بعضها ببعض من الواحد الذي قبل الاثنين كأبينا في رسالة العد دولما تبين لهم هذه الاشيآء كإذكرنا لقبواوسموا الاشسياء المتقدمة في الوجود الهسيولي وسموا الاشسياء المتاخرة في الوجود الصورة ولما بان لهم ان الصورة نوعان مقومة ومتمة كإبينا في رسالة الكون والفسادسموا الصور المقومة جواهروسموا الصور المتمة احراضاً ولما بان لهم ايضاً ان الصورة المقومة حكمها حكم واحد قالوا ان الجواهركلها جنس واحدوكذلك لما تبينوا ان الصورة المتممة احكامها مختلفة فقالوا ان الاعراض مختلفة الاجناس وهي تسعة اجناس مثل تسعة آحاد فالجوهرفي الموجود اتكالواحد في العدد والاعراض التسعة كالتسعة الاحاد التي بعسد الواحد فصارت الموجود ات كلهاعشرة اجناس مطابقة لعشرة آحاد وصارت الاعراض مرتبة بعضها تحت بعض كزتيب العدد وتعلقها في الوجود عن الواحد الذي قبل الاثنين ﴿ فصل ﴿ قاما الالقاط العشرة التي تنتضمن معانى الموجود ات كلها فهي قولهم الجوهروالكم والكيف والمضاف والاينومتي والنصبة والملكة ويفعل وينغعل ﴿ فصل ﴾ وأعلم يا الحي

بان كل لفظة من هذه الالفاظ اسم لجنس من الاشياء الموجود ات وكل جنس ينقسم الى عدة انواع وكلنوع الى انواع آخرو هكذا دائمًا الى ان ينتهى القسمة الى الاشخاص كما سنبين بعد ( واعلم ) يا الحي بان الحكمة لما نظروا الى الموجودات فاول مارأوا الاشخاص مسل زيد وعروخالد ثم تفكروا فين لم يروه من الناس الماضين والغابرين جيعا فعلوا انكلهم يشملهم الصورة الانسانية واناختلفوا في صفاتهم من الطول والقصر والسواد والبياض والسمرة والزرقة والشهلة والفطسة والقنوة وماشاكلها من الصفات التي يمتاز بهابعضهم من بعض فقالوا كلهم انسان وسموا الانسان نوعاً لاندجلة الاشخاص المتفقة في الصور المختلفة بالاعراض ثمرأوا اشخاصا اخرمثل جارزيد واتان عروجيس خالد فعلواان الصورة الحارية يشملها كلها فسموها ايضاً نوعاً مم رأو افرس زيد وحصان عروومهرخالد فعلواان صورة القرسية يشملها كلبها فسموها يضآنوعا وعلى هذا القياس سائر اشخاص الحيوانات من الانعام والسباع والطير وحيوان الماء ودواب البركل جاعة منهاتشملهاصورة واحدة سموها نوعأتم تفكروافي جيعها فعلواان الحياة تشتملها كلما فسموها الحيوان ولقبوها الجنس الشامل لجماعات مختلفة الصوروهي انواع له ثم نظروا الى اشخاص اخر كالنبات والشيروانواعها فعلوا ان النمووالغذأ يشملها كلها فسموها النامي فتسالواهي جنس والحيوان والنبات توعان له ثم رؤا اشميأ اخر مثل الحجروالماء والنار والهوأوالكواكب وعلوابانهاكلها اجسام فسموها جسماو علوابان الجسم من حيث هوجسم لايتحرك ولايعقل ولايحس ولايعلم شسيثائم وجدوه متحركا منغملا ومصنوعاً فيه الاشكال والصور والنقوش والاصباغ فعلوان ان مع الجسم جوهرا اخرهو الفاعل في الاجسام هذه الافعال و الا دار فسموه رو حانياً ثم جعواهذه كلهافي لفظة واحدة وهي قولهم جوهر فصار الجوهر جنس الروحاني والحسماني وهمانوعان له والجسم جنس لما تحتدمن النامي والجاد وهما نوعان له والنامي جنس لما تحته من الحيوان والنبات وهمانوعان له والحيوان جنس لما تحتد من الناس والطير التي هي سيكان الهواء والسبابح التي هي سيكان الماء والمشداء التي هي سكان البر والهوام التي هي سكان التراب وهي كلها المواع الحيوان وهي جنس لها فالانسان نوع الانواع والجوهر جنس

ألاجناس والجسسم والنامى والحسبوان منجنس المضاف لانهسا اذا اضيفت إلى ماتعتما سميت اجناساً لما وإذا اضيفت إلى مافوقهاسميت انواهاً لما فهذا وجيرتمن القول في مصانى احد المقولات العنسرة التي هي الجو هر واقسسامه وانواعه واشخاصه وليس له حد ولكن رسمه انه القائم بنفسه القابل للاعراض المتضادة ولما رأوامن الجواهرمايقال له ثلثة اذرع واربعة ارطال وخسة مكاثيل وماشا كلها جعوا هذه وسموها جنس الكم وهي كلها اعراض في الجوهر ولما رأوا اشتأأ خرليست بالجوهر ولايقال لهائم مثل البياض والسواد والحلاوة والمرارة والرايحة وماشاكلها جعنوهاكلها وسموها جنس الكيف وهده الاعراض هي صفات للجوهر وهو موسوف بهساوهي قائمة يه وكلها سور متممة له كإبينافي رسالة الكون والفسادم انهم وجد وا اشبياء شتى تقع على شئ واحد غيرمغير في ذاته بلمن اجل اضافته الى اشياه شني فسموها جنس المضاف مثال ذلك رجليسمي ابا وابنا واخأ وزوجاً وجاراً وصديقاًوشريكا وماشاكلها من الاسماء التي لايقع الابين اثنين يشمركان في معنى من المعماني و ذلك المعنى لايكون موجوداً في ذايتهماولكن في نفس المتفكر سموها جنس المضاف واصعاب الصفات يسمون هذه المعانى احوالاتم انهم وجدو ااسماء اخرمعا نيها غيرمعاني ماتقدم ذكرها مثل فوق وتحت ومم وهاهنا وماشسا كلها من الاسماء فجمعوها كلها وسموها جنس الاين مم وجد وا اسماء اخرمعا يتها غير معانى ماذكرنا مثل يوم وشهر و سنة وحين ومدة وماشا كلها من الاسماء فجمعوها كلها وسموها جنس المتيهم وجدوا اسماء معانيهاغير ذلك مثل قائم وقاعد وناثم ومنحن ومتكئ ومستند ومستلق وماشاكل ذلك من الاستماء فيجمعوها كلها وسموها جنس النصبة يعني الوضع ثم وجدوا اسماء اخرمثل قولك له وبدومنه وعليه وعنده وماشا كلهامن الاسماء فجمعوها كلهاوسموهاجنس الملكة مم وجدوا أسماء اخر مثل قولك ضرب وفعل وصنع وماشا كلهامن الالفاظ التى تدل على تاثير القاعل فجمعوها كلمهاوسموهما جنس يغعل ثم وجدوا أسماء اخر مثل قولك انقطع انكسر أنبعث انبجس وماشاكلها من الالفاظ وجعوها كلها وسموهاجنس ينفعل ثم تاملوا الاشسياء فإيجدوا معنى خارجاً من هذه التي ذكرنا قا جمّعت لهر معانى الاشبياء كلها في عشرة الفاظ حسب وا علم يا الحي بانه قد جعت

هذه الاجناس كل موجود من الجواهروالاعراض وما كان وما يكون ولايقدر احد ان يتوهم شداخارجاً من هذه الاجناس وما تحتويه من الانواع والا شتاص ﴿ واعلم ﴾ باندريما اجتمع هذه المعانى في شغص واحد مثال ﴿ لَكَ زَيْدُ فَانْهُ جُوهُمْ وَفَيْمُ كَيْمُ لَانُهُ طُويِلٌ وَفَيْهُ كَيْفِيةٌ لَاتُهُ اسْـودُ وَهُو مضاف لاتد ابنوان لاندفي مكان ومتى لاندفي زمان و نصبة لاند قائم او قاعد وملكة لانه ذومال ويغعل اذا ضرب وينفعل اذا ضرب واذقذ قرغنا من ذكر الاجناس العشسرة بقول وجيز فافاتذكر الان طرفا من كيفية تقسيها الى الانواع ليكون ارشاداللمتعلين على احد طرق التعاليم اذكانت طرق التعاليم اربعة انواع احدها طريق الحدودو الاخرطريق البرهان والاخرطريق التعليل والاخر طريق التقسيم وهي هذه الجوهر توعان جسماني وروحاني فالجساني نوعان فلكي وطبيعي فالطبيعي نوطان بسيط ومركب فالبسيط ابعة انو اعنار وهواه وماه وارض والمركب نوعان جاد ونامي فالجادهي الاجسام المعدنية والنامي نوعان نبات وحيوان والنبات ثلتة انواعمنه مايكون بالغرسكالاشجار ومنهاما يتكون بالبذر كالزرعومنه جدورى كالحشائيش والكلا والحيوان نوعان ناطق كالانسان وغير فاطق سائر هاوهي ثلثة انواع منه مايتكون في الرحم و منه مايتكون في البيض و منه مايتكون في المغونات كالدبيب وتحت كل نوع من هذه انواع وتحت تلك الانواع انوع اخرالي انبنتهي الى الاشخاص وامالجو اهر الروحانية فتنقسم قسمين الهيولي والصورة فالصورة نوعان مفارقة كالنفس والعقل وغير مفارقة كالاشكال والصبغ والكم ينقسم نوعين متصل ومنفصل فالمتصل خسة انواع الخطو السطح والجسم والمكأن والزمان والمنفصل نوعان العدد والحركة والخط ثلثة انواع مستقيم ومقوس ومنحني والسطوح ثلثة انواع بسيط ومقبب ومقعر والجسم وقد تقدم ذكراقسامه المكان سبعة انواع فوق وتحت وقدام وخلف ويمين ويسرة ووسط الزمان ثلثة ماض ومستقبل وحاضروكل واحد ينقسم اربعة انواع السنون والشهوروالاياموالسساعات والعدد نوعان ازواج وأفراد ووجد اخرصحيح وكسورووجه آخرآ حاد وعشرات ومثون والوف والحركة ستة إنواع الكون والقساد والزيادة والنقصان والتغييروالنقلة وخاصة هذاالجنس مسأووغير اووالكيف نوعان جسماني وروحاني فالجسماني مايد رك بالحواس والروحاني

مايعرف بالعقول كالعملم والقدرة والشجاعة والاعتقمادات والجسماني نوعان مغردة ومركبة فالمفردة نوعان فاعلة وهبي الحرارة والبرودة ومنفعسلة وهي اليبوسة والرطوبة والمركبة غوعانملا زمة ومزائلة فالملازمة كالطعوم والالوان والروايج وزرقية الازرق وفطسسة الافطس والمزاثلة كالقيام والقعود وصغرة الوجل وحرة الخجل والكيفية الرحانية اربعة اتواع العلوم والاخلاق والاراء والاعمال وخاصية هذ الجنس الشبيه وغيرالشبيه والمضاف نوعان ألنظير وغير النظير فالنظير ماكان من المضافين في الاسماء سوأ كالاخ والجار والمصديق وغير النظير ماكان المضافان في الاسماء مختلفين كالاب والابن و العبد والمولى والعلة والمملول والاول والاخرو النصف والضعف والاصغرو الاكير وكليافي الاضافة معافاما ذواتهافي الوجود فعلى وجمين الوجدالاول ان يكون احدهماقبل الاخر كالاب والابن والعلة والمعلول والاخران يكونا موجود بن قبل الاضافة مثل العبد والمولى والجار والصديق وجنس المضاف اذا اضيغت ادارته دخل باقي الاجناس كلها فيه بالمرمن لابا لذات وذلك أن الجوهر موصوف بالاعراض والاعراض صفات له والعنفة صفة للبوصوف والموصوف موصوف بالصفة كا أن الاب أب لسلا بن والابن أمن للاب وخاصية هذا الجنس أن المضيافين يدوران احدهما على الاخرولايتنا فيات وهمافي الاضافة معاً فهذه الاربعة الاجناس بقال لهاالبسيطة واما الستة الباقية فيقال لها مركبة اولها الابن وهو من تركبب جو هرمع المكان و الا ماكن سبعة انواع كا بينافي جنس الكمية المتي هو من تركيب جوهر مع الزمان وقد بينا لنواع الزمان في جنس الكم النصبة تركيب جوهر مع جو هرآخر فان المتهي متكي على المتنعي و المستند على المستندو الملكة من تركيب جو هر مع جو هر آخر و هو نيقسم نو عين اما داخل و اما خارج فالداخل اما فى النفس كما يقال له علم و عقل و حلم و في الجسم كما يقال له حسن و جال و رونق و الذي من خارج نوعان حيوان اوجاد كايقال له عبد و دواب و دراهم و عقار و تجارات جنس يفعل نوعان اما اثر الفاعل يبتى في المصنوع كالكتابة و البنأ و ماشا كاها من الصنائع ومبامالا يبق للفاعل اثركار قص والفناء وجنس ينفعل نوعان امافي الاجسام كابينافى رسالة الصنائع العملية وامافى النفوس كابينافى رسالة الصنائع العلية واذقد فرغنامن ذكر الجناس العشرة وبينا كيفية انقسامها الى الانواع فنحتاج ان نذكر

الاشسياء التي لا بد من ذكرها و ذلك ان هذه الاشسياء اذاقابل بعضها بعضاً فلايخلو انبكون تقابلها في القول اوفى ذو انها فالذى في القول هو الايجاب و السلب فالابجاب هو اثبات صفة لموصوف والسلب هونني صفة عن موصوف والذي يخص هذا التقابل الصدق والكذب واما الذي في ذوات الاشياء فهوثلثة انواع احد هافي الاشياء المتضادة والاخرفي الاشياء التي في جنس المضاف والاخرفي القنية والعدم والمتضادان هما الشيئان اللذان ينافى كل واحدمهنما صاحبه ولايد ور عليه والمتضادان نوعان ذووسط وغير ذي وسط قالا. ي هو ذ ووسطمثل السواد والبياض اللذان هما ضد ان وبينهما وسائط من الالوان كالجمرة والصغرة والخضرة وغيير هيا ومثل الحلو والمرفان هما ضدان وبينهما طعوم اخركا لحموضة والملوحة والعذوبة من الطعوم وغيرذي الوسطكالصحة والمرض ومن خاصية هذين الصدين ان احد هما اذاكان في الجسم فالاخر ايضاً يكون في الجسم فانكان احد همافي النفس فالاخر ايصاً يكون في النفس وخاصية اخرى ان ادراك احد هما أذاكان بحاسة فالاخر ايضاً يدرك بتلك الحاسة مثال ذلك ان السواد لا يكون الافي الجسم ولايد له الافي البصر كذلك حكم البياض والعلم لايكون الأفي النفس ولايدرك الابالعقل والجهل كذلك حكمه وامأالمضافان فانهما متقابلان ولايتنا فيان ويدور احدهما على الاخركما بينا قبل واماالقنية والعدم فشنبيه الضدو المضاف جيعاًوذلك ان العدم بضاف ألى القنية والقنية لاتضاف الى العدم فيقال عي البصرولا يقال بصر العمى و القنية و العدم لا مجتمعان كمان الصدين لا يجتمعان فاذا كانت القنية جسمانية كان العدم ايضا جسمانيا وان كانت روحانية فكذلك العدم ايضارف حابى ولايقال العادم للقنية الااذا حان وقتم مثال ذلك لايقال للطفل انه ادر الااذا حان خروج اسنانه ولاتاركا للفعل الاحين امكانه المقد مة ﴿ واعلم ﴾ بان تقد م الاشياء بمصنها على بعض من خسة اوجد احد هما يا لزمان و الكون كما يقال ان موسمي اقدم من عيسي و الا خر بالطبع كايقال أن الحيوان اقدم من الانسان والثالث بالشرفكايقال الشهرس اشرف من القمر والرابعة بالمرتبة كما يقال في العدد أن الخسسة اقدم من السينة والوجه الخامس بالذات كالعلة والمعلول الشيئ في الشيئ على عدة اوجد الشيئ في المكان وفي الزمان وفي الدعاء و العرض في الجوهر و الجوهر في العرض والشغص في النوع والنوع في الجنس وعكس هذاو السائيس في السياسية والسياسة في السائيس والشيئ في التمام والاجزأ في الكل وماشا كلها الشيئ مع الشيئ يقال على ثلثة اوجه مع الزمان مثل الفيئ مع العنو ومثل المضافين كما بينا ومثل الانواع ألتي كلهامعاً تحت جنس واحد ﴿ فصل ﴾ اعلم يا الخي بان مثل هذه العشرة الالفاظ ومايتضمنهامن المعاني التي هي عشر أجناس المحتوية على جيع معانى الانسياء وماتحت كل واحد من الانواع و ما تحت تلك الانواع من الاشتخاص كثل بستان فيد عشرة اشجار على كل شجرة عدة فروع واغصان وعلى كل غصن عدة قضبان وعلى كل قضيب عدة لوراق وتحت كل ورقة عدة انواروغاركل غرة لهاطم ولون ورائحة لاتشبه الاخرى وان مثل النفس اذاهي عرفت معانى هذه العشرة الاجناس وتصورتها في ذاتها وتاملت فنون تصاريفهاوما تحتوى من المعلومات المختلفة الصور المفننة الهياءت المتلونة الاصباغ كمثل صاحب ذلك البستان اذا فتح بابه ونظر الى ما فيه من الالوان والازهارواشتم من رواقح تلك الانوارو تنساول من تلك الثمارو تطع من تلك الطعوم و تمتع بنتا مج ذ لك البستان فا جنهد يا الحي في طلب العلوم وفنو ن الاداب فان العلوم بسياتين النفوس وفنون معانيها وفوا ثدها الوان الثمار والعلوم غذاء النفسكما ان الطعام غذأ الجسد وبهايكون جياتهاولذة عيشها

وسرورهاو نعيهابعد مفارقة الجسدكا بينا في رسالة المعادوفقك الله ايها الاخ البارالرحيم ايدك الله وايانا بروح منه للسداد والرشاد وجبع اخواننا حيثكانوافي البلاد انه رؤ ف انه رؤ ف بالعبا د بالعبا د عمام

~

## 秦 الرسالة الشانية عشسر من الريا ضيات في معنى بارما نياس 🤏

# 

واذقد فرغنامن ذكر العشرة الالفاظ التي تسيها الحكماء المنطقيون المقولات العشرة ووصفنا كمية مايتضمن كل واحد منها جنساً من المعاني وهي الصورة المنتزعة من الهيولي ورسومها المصورة في افكار النفوس الانسسانية مثالاتها وقبل ذلك قد ذكرنا في فصل اخر السيئة الالفاظ التي تستعملها الفلا سيفة في اقا ويلهاوفي فصل آخرقيله وصفنا ان الحروف المغردة اذا الفت صارت الفاظا و ان الالفاظ اذاضمنت المعاني صارت سمات و ان السمات اذا تراد فت صارت كلا مأمفيدا فنقول في هذا الفصل ان الكلام كله ثلثة انواع فنهاما هي سمات دالات على الاعيسان يسميها المنطقيون والنحويون الاسماء ومنها ماهي سمات دالات على تاثيرات الاحيان بعضهافي بعض ويسميها النحويون الافعال ويسميها المنطقيون الكلمات ومنها ماهي سمات دالات على معانكا نها ادات المتكلين تربط بعضها ببعض كالاسماء بالافعال والافعال بالاسماء يسميها النحويون الحروف ويسميها المنطقيون بالرباطات فالاسماء هىكل لفظة دالة على معنى بلازمان كقولك زيد وعروجروخشب وماشا كلمامن الالفاظ والفعل مثال ضرب يضرب وعقل يعقل وهوكل لفظة دالة على معنى في زمان والحروف مثل قولك من وفي وعلى وماشاكلمهامن الفاظ مذكور شرحها في كتب النحووبالجملة ينبغي لمن يريد أن ينظر في المنطق الفلسفي أن يكون قدار تأن أو لافي علم النحوقبل ذلك (واعلم) باانحى ان الحكمات والاسماء اذا اتسقت صارت اقاويل والاقاويل نوعان فنهامايقع فيه الصدق والكذب ومنها مالايقع فيه لاالصدق ولاالكذب وهي اربعة انواع الامروالسؤال والنداء والتمني والذي يقع الصدق والكذب فيديسمي الاخبار والاخبار نوعان اما ابجاب صفة لموصوف واماسلبها عنه كقولك النارحارة وليست بحارة فقولك ليست بحارة سلب فالإبجاب اما ان

يكون صدقاً و اما ان يكون كذباوكذ لك السلب مثل قولك ادا قلت النارحارة فصدق واذا قلت باردة فكـذ ب واذا قلت النارليسـت بباردة فصدق واذا قلت ليست محارة فكذ ب فقد تبين لك كيف يكون السلب و الابجاب تارة صد قاً وتارة كذباً ﴿ واعلم ﴾ بان الايجاب والسلب تارة يكون حكماحتما وتارة شرطاو استشناء فالابجاب بالحمتم مثل قولك الشمس فوق الارض وهو أنهار والشرط مثل قولك انكانت الشمس فوق الارض فهونها روكذلك حكم السلب مثله مثال ذلك ليسبت الشمس فوق الارض ولاهو نهسار والشرط و الاستثناء مثل قولك ان كانت الشمس ليست فوق الا رض فليس هو نهار ( و اعلم ) بان الحمكم نوعان تارة يكون الصدق و الكـذب فيه ظاهرين و تارة يكونان فيد خفيين بيان ذلك اله متى كان قول القائل محتملا للتاويل لم يتبين فيد الصدق والكذب ومتى كان غير محتمل للتاويل بان فيه الصدق والكذب (واعلم) بان القول يكون غير محمّل للتاويل متى كان محصورا والمحصور من الاقاويل ماكأن عليه سمور وسور الاقاويل نوعان كلي وجزى فالسمور الكلي مثل قولك كل انسان حيوان فهذه صدق وظاهربين لان عليه سورا كلياو الكذب الظاهر البين مثل قول القائل ليس و احد من الناسحيو انافكذ ب ظاهر لان عليه سوراً كليسا واما السور الجزي فثل قولك بعض السناس كاتب وبعض الناس ليس بكاتب والصدق فيهما ظاهربين لان عليهما سورا جزياو اماماكان من الاقاويل غير محصورة فهوالذي ليس عليها سوروهي نوعان مهمل ومخصوص فالمهمل مثل قولك الانسان كاتب الانسان ليس بكاتب فلا يتبين فيه الصدق والكذب لاند يمكن للقائل ان يقول اردت بعض الناس واما المخصوص فشل قول القائل زيدكاتب وزيد ليس بكاتب فلاتيبين فيهماالصدق والكذب لانه عكنه ان يقول اردت بزيد الفلاني واما اذا جعل على كل قول قائل سـوركلي كماوصفنا فيتبين الصدق عند ذلك لانه لايكنه ان يقول اردت غيرما اوجبه الحكم ﴿ واعلم ﴾ اند يجب على المستمع أن يلزم القائل مايو جبد قوله ويطالبه به لابما في ضمير ولان الضمائر لايطلع عليها احد الاالله تع فقد تبين بهذا المثال ان الكلام اذالم يكن محصوراً بسورلايتببن فيه الصدق ولاالكذب ظاهراً ﴿ واعلم ﴾ بان الاسوارانما إ تحصل الصغات الموصوفات وتحتاج ايضا ان يكون الموصوف محصلا بسمات

معلومة معروفة وذلك انالموصوف اذا لم يكن معروفاً باسم فلا يتبين فيه الصدق والكذب في القول مثل قولك غير الانسان حيوان وغيرزيد كاتب و ماســوى الحيوان جواهرميتة وماشاكل هذه الالفاظ التي هي سمات لاعيان غير معروفة بل مشر كة لكل شيئ سوى ذلك المستشى منه ﴿ واعلم ﴾ يا اخى بان السلب و الابجاب هما حكمان متنا قضان في اللفظ و المعنى جيعاً لا يجتمعان في الصد ق والكذب فيصفة واحدة في زمان واحد منجهة واحدة في اضافة واحدة لانه رفع الشيئ الذي اوجبته من الشيئ الذي اوجبته له على النحو الذي اوجبته له في الوقت الذي او جبته له من الوجه الذي أو جبته له ومتى نقصت من هذه الشرائط واحدة جازاجتماعها على الصدق والكذب جيعاً مثال ذلك قولك بعض الناس كاتب و بعض الناس ليس بكاتب وفي الصبي انه كاتب بالقوة ليس بكاتب بالفعل واليه اشاربقوله النبي ع مكنت نبياوادم بين الماءو المطين عني كنت نبياً بالقوة لابالفعل و في الرجل الواحد انه عالم بشيئ ليس بعالم بشيئ اخروصائم في رمضان بالنهار ليس بصائم بالليل وكبير بالاضافة الى ماهو اصغرمنه وليس بكبير بالاضافة الى ما هواكبر منه والكلب ليس يتحرك لان الكلب اسم مشترك وكذلك يتحرك اسم يقع فيه الحركات الست (واعلم) يا اخي بانه اذاحكم ا بالقول على موصوف بصفة سميت تلك الصفة قضية ثنائيية مثل قولك زيدكاتب لانه بجوزان يكون كاتباً وغيركاتب فاذا قطعت على احدالخير بن كان قولاحازماً وقضية حازمة واذا قرن بهذه القضية احد الازمان الشلثة سميت قضية ثلاثية مثل ذلك زيدكتب امس او يكتب غدا او هو كاتب اليوم و ان زدت على احد القضاما الثلاثية احد العناصر الثلاثة الذي هو الممكن و الممتنع و الو اجب سميت رباعية مثل قولك يمكن ان يكون هذا الصي يو مامار جلا جلداو ممتنع لن محمل يو ماما الف رطل وواجب ان يموت يوماما (واعلم) بان السلب والايجاب نوعان كلية وجزية قالكلية الموجبة مثل قواك كل فارحارة وسالبتهاليس شيئ من النيران حارة فاداتقابلتاسميتا اضدادا كبري والموجبة الجزية مثل قولك بعض الناس كاتب وسالتبها ليس واحدمن الناس بكاتب واذاتقابلتا سميتا اضداداصغرى واذاتقابلت قضيتان موجبتان اوسالبتان سميتما متتا ليتين مثل قو لك يعض المناس حيوان بلكل الناس حيوان وان بعض الناس لايطمير بلكل الناس

لايطيرون و القضيتان المتلائيتان هما اللتبان تتفقان في المعنى وتختلفان في اللفظ مثال ذلك كل نارحارة وليست شيئ من النير ان باردة و بعض الناس كاتب ليس بعض الناس اميا ﴿ واعلم ﴾ ان الصفة يسمى محمو لاو الموصوف يسمى موضوعاً لجله فاذ أكثرت الموصوفات والصفة واحدة فالقضايا تكون كثيرة مثل قولك زيدأ كاتب وخالد كاتب وعروكاتب واذا كثرت الصفات والموصوف واحد فالقضايا كثيرة مثل قولك زيد كاتب وحداد ونجار فاذا كثرت الصفات في اللفظ و المعني واحد فالقضية واحد مثل قولك زيد فهم فقيه عالم (واعلم) ان القضايا تختلف تارة بالسلب والايجاب وتارة بالكل والجزء والاختلاف بالسلب والايجاب يسمى كيفية وبالكلية والجزية يسمى كية فاذا اختلفت القضايا بالكيفية والكمية سميت متنا قضتين و اذا اختلفت بالكيفية سميت متضاد تين و المتنا قضان اشد عناداً من المتضادين والمتضادان مثل قولك كل انسان كاتب كل انسان ليس بكاتب والمتناقضان مثل قولك كل انسان كاتب ليسكل و احد من الناس بكاتب ( و اعلم ) مان الواجب في الكون اقدم في الطبع من الممكن و الممكن اقدم من الممتنع لانه لو لم يكن الواجب في الكون لما عرف الممتنع ﴿ واعلم ﴾ يا ايها إلاخ ايدك الله واياذا بروح منه بان كل قضية كلية اوجزية موجبة كانت اوسالبة فهي مركبة من حدين يسمى احدهماالموضوع والاخرالهمول مثال ذلك قولك النارحارة فالنارهي الموضوعة والحرارة هي المجمولة ﴿ واعلم ﴾ بانه ربما جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعامثال ذلك اذاقيل النارحارة مم قيل الحرارة نارويسمي هذاعكس القضية ﴿ واعلم ﴾ بأنه ربما يكون القضية قبل العكس صادقة وبعد ، كاذبة مثل قولك كل حيوان انسان وكل انسان حيوان وربما تكون صادقة قبل العكس وبعد . مثل قولك كل انسان ضعاك وكل ضعاك انسان ورعاتكون كاز بدفي الحالتين جيعماً مشلقولك كل انسان طما تر

وكلطائرانسان

عَت

27

1

# ﴿ الرسالة الثالثة عشر في معنى انولوطيت ا ﴾

( فصل ) من انولوطيقا الاولى ( اعلم ) يا اخى بانكل قضيتين اذا قرنــتاووجب عنهما حكم آخر سميت القضيتان مقد متين وسمى ذلك الحكم نشيجتهما مثال ذلك اذا قبل كل انسان حيو ان وكل حيو ان نامي فينتج من ها تين ان كل انسان نامي (واعلم) بان المقد منين لاتقترنان الا ان تشتركا في حدو احدو تتباثنان محد بن آخرينُ وذلك الحد لايخلو من ان يكون موضوعاً في احد يهما ومحمولا في الاخرى اويكون محمولا في كليهما اويكون موضوعاً فيهما جيعاً فإن كان موضوعا في احدد هما محمولا في الاخرى يسمى ذلك الشكل الاول وهومثل قولك كل انسان حيوان وكل حبيوان متحرك فالحبسوان هو الحد المشترك في المتقدمتين جيعاً محمولا في الاولى موضوعا في الاخرى وان كان محمولا فيهما جيعاً سمى ذلك الشكل الثاني وهوقولك كل انسان حيوان وكل طيرحيوان فالحد المشترك الذي هوالحيوان محمول فيهما جيعاً وانكان موضوعاً فيهما سمى ذلك الشكل الثالث وهومثل قولك كل انسان حيو إن وكل انسان ضحاك ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بانه اذا قترنت هذه المقد مات على هذه الشرائط واستخرجت بهاحكماما سميت جيع ذلك سلواجيوس يعنى القياس المنتبع ﴿ واعلم \* يااخي بان من المقدمات ماهومنتج ومنها ماهوغيرمنتج فالمنتج ما تقدم ذكره وغير المنتبع هوما ليس له حد مشترك مثل قولك كل أنسان حيسو أن وكل جريا بس فان هاتين المقدمتين و ان كا نناصاد قتين فليستا تنتجان شيأ لانه ليس لهما حد مشترك (واعلم) يا الحي انه انما احتج من المقدمات الى الحد المشترك ليقيع الازدواج بينهما واغايراد الازدواج لتغرج النتجمة التيهي الغرضمن تقديم المقد مات كما أن الغرض من تزويج الحديوان الذكور مع الاناث هوان ينتبح منها اولاد مثلما فهكذا ايضاً حكم المهقد مات واقترانها عوان ينتبح منها حكم على شبيئ ليس بظاهر للعقول فن اجل هذا احتج الى اقتر ان المقد مات ﴿ وَاعْلَمْ ﴾ يا اخي بانه لبسسكل اقتران منتجاكا انه ليسمنكل تزوج يكون

الولادة وذلك انداذا قيل كل انسان حيوان وكل طائر حيوان فان هاتين المقد متين و أن كا نمتا قد اشتركتا في حد فليس ينتبح من اقتر أنهما نيتجــة لانها من الشكل الثاني و هكذا ذا قيل ليس و احد من الناس طائر و لاو احد من الناس جرفان هاتين المقد متين فان كانتا قد اشتركتا فليس ينتبح من اقستر أنهما شيي لانهما من الشكل الثالث وهذ ان الشكلان ليسبوثق نتجتهما دون ان يعتبر بالشكل الاول كمابين ذلك في كتب المنطق بشرح طويل ﴿ واعلم ﴿ يااخي بان مقد مات الشكل الاول منتجة كلها كلية كانت اوجزية سالبة كانت اوموجبة مثان ذلك اذا قيل كل انسان حيوان كلية موجبة صاد قة وكل حيـوان متحرك كلية موجبة صادقة ينتجهما كل انسان متحرك كلية موجبة صادقة واذا قيل ليس وأحد من الناس حجركلية سما لبة صادقة ولاو احد من الاجارطا تركليسة سالبة صادقة نتيجتهماليس واحدمن الناس طاثركلية سالبة صادقة وبعض الناس كاتب جزية موجبة صادقة وبعض الكتاب حاسب جزية موجبة صادقة نتبجتهما بعض الناس حاسب جزية موجبة صادقة وبعض الناس ليس بكاتب جزية سالبة صادقة وبعض الكتاب ليس محاسب جزية سالبة صادقة نتجتهما بعض الناس ليس بحاسب جزية سالبة صادقة فقدبان ان هذا الشكل ومقدماته ينبغي ان يتحفظ بهاويعرف استعمالها في القياسات وكيفية استخراج نتاثيجها ويتحرزمن السهوو الغلط فيها فانديد خل عليها الافات العمارضذكما يدخل في سائر الموازين رالقياسات امابقصد من المستعملين لها او بسهويد خل عليهم فيهاوذلك أنه رعا يكون المقدمات صادقة ونتائجها كاذبة ورعاكانت المقد مات كاذبة ونتاتجهاصادقة ورعايكون المقدمات والنتبجة كاذبة كلها اوصاد قد كلم الج اعلم ك يا الحي بان هذا الباب ينبغي ان يتفحص وينظر مواضع المغالطة فيد ويتحرزمنه فان الذين واموا ابطال القياس المنطق من هذا الباب اتواوذ لك ان ارسطاطاليس لماعل كتاب القياس وبين فيه القياس الصحيح الذي لايد خله الخطاء والزلل وذكرا نه ميز أن يعرف به الصدق من الكذب في الاقاويل والصواب من الخطاء في الاراء والحق من الساطل في الاعتقاد ات والشرمن الخسير في الافعال فكثرال اغبون فيسه في ذلك الزمان والطالبون له إ وتركوا ماسواه من كتب الجدل وزال الاختلاف الذي كان بينهم لرجوعهم

الى المير ان الذي يريمهم الحق ووثقو ابه و ايقنو ا اند لا بجوز غير ه كقوم اختلفوا في وزن شميي من الانسياء فلما اعتبروه بالمميز ان عرفوه يقيناورجعوا اليمه وتركوا الجدل والمراء فلما زان الاختلاف فيما بينهم حسده جاعة من ابناء جنسم من المتفلسفة وراموا ابطال ذلك عليمه من هذا المطريق وهوان أتواعِقد مات صادقة نتا يُجها كاذبة وعِقد ماتكاذبة نتا يُجها صادقة وعقد مات كا ذبة نتائجها كاذبة وعارضوابها تلاميذة ارسطا طاليس لكيماينفروهم عنهاو يزهد وهم فيهاوهي هذه ليس واحد من الناس بجدرسا لبة صادقة ولاو احد من الاجمار حيوان سالبة صادقة نتبجتهمالاو احد من الناس حيوان سالبة كاذبة والاخركل انسان طائرموجبة كاذبة وكل طائر ناطق موجبة كاذبة نتبجتهما كل انسان ناطق موجبة صادقة وكل انسان طائر موجبة كاذبة وكل طائر جرمو جبة كاذبة نتيجتهماكل انسان جرمو جبة كاذبة وكل انسان حيوان موجبة صادقة (واعلم) يا اخي بان مثل هذه المغالطة تدخل في الصناعة منجهتين احدهما ان يكون المتعاطى حاهلا بصناعة القياس او ناقصاً فيها فيغالط ولايدرى من اين وكيف وكم كإيفلط من بحسب ولايدرى الحساب او يزن او يكيل ولايدرى كيف الوزن و الكيل او يكون عار فأبالصناعة ولكن يقصد عدا وعناداً لغرض من الاغراض كايفعل الحاسب والوزان والكيال دغلا وغشا وحيلة فن أجل هذه المغالطة التي أتى بها القوم أوصى ارسطاطا ليس تلا ميذه بسبع شرائط ان لايستعمل قياس برهاني من مقد متين سالبتين لا كليتين و لاجزئتين اصلا ولامهملتين ولاجزية ولاخاصية البتة اذكان منها يكون هذه المقدمات التي آتى بهاالقوم لمغالطتهم بل يقتصر على استعمال المقد مات الصادقة التي نتائجها صادقة وهي التي تغافل والغي القوم عن ذكرهاو المقد مات التي تصدق هي ونتائجهافي كل مادة وفي كل زمان قبل العكس وبعد العكس تبين ذلك في انلوطيقا الثانية ﴿ فصل ﴾ في بيان العلة الداعية الى تصنيف الكتب المنطقية ( اعلم ) دا اخي بان الحكماء الاولين لمانظروا في فنون العلوم واحكموها واستخرجوا الصنائع العجيبة واتقنوها واستنبطو اعند ذلك لكل علم وصناعة اصلامنه يتفرع انواعه ووضعواله قياساً يعرف به فروعها ومير انايتبين به الزائد والناقص والمستوى منها مثل صناعة العروض التي هي مير أن الشبعريعرف بها الصحيم

والمنزحف من الابيات ومثل صناعة النحوالتي هي ميزان الاعراب بهيا الخن والصواب في الكلام ومثل الاسطرلاب الذي هو مير أن يعرف بد الاوقات في صناعة النجوم ومثل المسطرة والبركاز والكونيا التيهي موازين في اكثر الصنائع يعرف بها الاستوامن الاعوجاج ومثل المكيال والذراع والشاهين والقبان التي هي موازين يعرف بها الزائد والناقص والمستوى في البيع والشرى في معاملات التجار ومثل الحسساب الذي هوميران العمال واصعاب الدواوين ﴿ واعلم ﴾ يااخي بان هذه المقائس والموازين هي حكام بين الناس نصبهاالله الباري جل ثناؤه بين خلقه قضاة وعدولا محكمون بالحق فيما مختلف الناس فيه من الحكم بالحرزو التخمين لكيما اذاتحاكوا الى الموزين والمكائيل والمقائس حكمت اينهم بالحق وقضى الامر وانفصل الحطاب وارنفع الحق فلما رأى الحكما المنطقيون اختلاف العلاء في الاقاويل والحكم عملي للعلومات بالحرز والتخمين بالاوهام الكاذبة ومناز عتهم فيها وتكذيب بعضهم بعضاً وادعاءكل واحدان حكمه الحق وخصمه المبطل ولم يجد والهم قاضياً من البشسر يرضون محكمه لان ذلك القاضى ايضايكون احد الخصوم فرأوا من الراثي الصواب والحكمة البالغة أن استخر جو أبقر أبح عقو لهم ميزانا مستويا وقياساً صحيحاً ليكون قاضياً بينهم فيم انختلفون فيدلايد إخله الخلل واذا تحاكو االيد قصى بالحق وحكم بالعدل لا محابي احد او هو القياس الذي يسمى المبرهان المنطق المماثل للبرهان الهندسي الذي بشبه البرهان العددي ﴿ واعسلم ﴾ بانه لماكان مقياسكل صناعة ومير ان كل صناعة متخذ ا من الاشياء التي تشاكلها من موضوعاتها كالموازين التي يعرف بها الاثقال بضيحات لها ثقل وميزان المساحة التي تعرف بها الابعاد باشياء لها الابعاد وهي الذراع والباب والاشل ومثل المسطرة التي و تمرف بها الاشياء المستوية فهكذا قاسوا الذين استخرجوا البرهان المنطق وقالوا ان اختلاف العلاء فيما يدعون من الحق و الباطل و الصواب و الخطأ الذي في ضمار هم لايتبين اقاويلهم من الصدق و الكذب و ان الاقاويل الصادقة و الكاذبة لا تعرف الافى الايمير ان وقياس يقاس بهاو يوزن و لما كان الميران ايضاً لا يكون الامن اشياء تجمع وتركب ضربا من التا ليف حتى بصير مير انا يمكن ان يوزن به ويقاس عليه مثال ذ لك الميزان الذي يعرف بها الا تقال فانه مجموع من كفتين وعود وخيوط

وصنجات فهكذا سلكوافي اتخاذ الميزان المنطقي الذي يسمى البرهان وبدءوا اولا فذكروا الاشسياء التي منها يكون الميزان والموزون جيعاً في قاطيغورياس ثم ذكروا في بارا مانياس كيف تركب وتؤلف تلك الاشياء حتى يكون منها ميزان ومقياس مم ذكروا في انولو طيقاكيف يعتبر ذلك الميران حتى لايكون فيد الغنن والاعوجاج ثم ذكر واكيفية الوزن به حتى يصم ولايد خل الخملل في انولو طيقاالثانية ﴿ واعلم ﴾ يااخي بان الانسان قادر على ان يقول خلاف مايعلم ولكن لايقدران يعلم خلاف مايعقل و ذلك أنه يمكنه أن يقول زيد قائم قاعد في حال واحدة ولكن لايمكنه ان يعلم ذلك لان عقله ينكره عليه فلماكان هــذا هكذا فلاينبغي أن ينزل بالحكم على قول القائلين ولكن على حكم العقول ﴿ وأعلم ﴾ يااتي بان اهلكل صناعة يحرصون على حفظ انفسمهم من الخطاء والزلل في صناعتهم وذلك ان أهلكل علم يتجنبون الخطساء ويتحرون الصواب والحق و بجتهدون في ذلك فينبغي لاخوانناأيد هم الله و ايانا بروح منه ومن يتعاطى منهم المنظق الفلسفي أن يحفظ اقاويله من التناقض من أو لها الى آخرها فان من المتكلين من محفظ اقاويله من الثناقض في مجلس و احد اوحدة مجالس ولكن قل من يحفظ كل اقاو يله من او ائلها الى او اخرها حتى لا يتناقض بعصها بعضاً مثال ذلك من قال في كتاب له ان من شان النفس ان تتبع مزاج البدن مم قال في كتاب آخر ان النفس من اج البدن مح قال في كتاب آخر لا ادرى ما النفس و مثل من يعتقد مان الله ع ج خلق الخلق لينفعهم ثم يقول ويعتقد بانه لا يغفر لهم ولا يخرجهم من النارو مثل من يعتقد بأن المكان جسم أو عرض حال في الجسم ثم يعتقد أنه يبطل الجسم ويبقى المكان فارغاً ومثل من يقول ان الجزأ لا يتجزاء ثم يعتقد بان له ســت جهات وهو يشخل الحيروماشساكل ذلك من الاقاويل المتنا قضمة والاراء الفاسدة يعتقد ها انسان و احد في نفسمه ثم يتعاطى مع هذا المنطق الفلسفي و اليرهان الحقيق (واعلم) يا الحي علما يقيناً بان اهلكل صناعة وعلم واذا لم يكن لهم اصل صحيح في صناعتهم منه يتفرع علهم وقياس مستوعليه يقاس ما يعملونه مثل صناعة العددكم بيناقبل فانه لايكنه ان يتحرز فيه من الخطاء ولاان يتجنب فيه من الباطللان الاصل اذا كان خطاء فالفروع عليه تدرو (واعلم) بان من لا يحسن بالتناقض في اقاويله فكيف يوثق بـ في رائه واعتقاده وكيف يؤ من عليه انه

غير معتقد آراه متناقضة ويكون فيها مخالفاً لنفسمه ولايدري وكيف يرجى منه الوفاق مع غيره وهو مخالف لنفسمه ومناقض لاعتقاده وحاهل في معلوماته (واعلم) يا اخى بأن الحكماء المنطقيين الماوضعوا القياس المنطبق وأستخرجوا البرهان الصحيح ليكون المتماطي للمنطق يبتدى اولاو يقيم البرهان عند نفسه على اعتقاد الد قاذا حست في نفسسه تلك رام عند ذلك ان بصحسها عنسد غيره و قبل كل شيئ تحتاج يا احى أن تعلم كيف تحفظ اقاويلك من التناقض فأنك اذا ضلت ذلك فقد احكمت صناعة المنطق الفلسني (واعلم) بان المنطق ميران الفلسة وقد قيل انه اداة الفيلسوف وذلك انه لما كانت الفلسفة اشسرف الصنائع البشرية بعد النبوة صارمن الواجب ميزان الفلسفة اصمح الموازين واداة الفيلسوف اشرف الادوات لافد قيل في حد الفلسفة انها التشبه بالاله بحسب طاقة الانسسانية (وأعلم) بان معنى قو لهم طاقة الانسسان هوان يجتهد الانسان ويتحرز من الكذب في كلامه واقاويله و يتجنب من الباطل في اعتقاده ومن الخطاء في معلوماته و من الرداءة في اخلاقه و من الشرفي افعاله ومن الزلل في اعماله ومن النقص في صناعته هذا هومعني قولهم التشبه بالاله محسب طاقة الانسانية لان الله ع ج لايقول الاالصدق ولايفعل الا الخير فاجتهد يا اخى فى التشبه به فى هده الاشباه فلعلك تو فق لذلك فتصلح ان تلقاه فاند لا يصلح للقالد الاالمهذ بون بالتا ديب الشرعى والرياضات القلسفية و اذقد فرغنامن ذكر ما احتجتا ان نقدمه من هذه الرسالة بلفظ و جير عدنا إلى الرسسالة التي هي موضوعة للسيرهان تمتمام

## 🏘 الرسالة الرابعة عشرفي معنىانولوطيقا المثانية 💸

مرابع القال حن الرحيم و به شغتي م

واذقد فرغنا من ذكر المقولات العشرة وكية انواعها وكيفية اقتراناتها وفتون نتا تجها فيا تقدم فنزيد الآن ان نبين ما القياس البرها في وكمية انواحد وكيفية تاليف واستعماله واستخراج نتسائجه ولكن نحتاج قبل ذلك كله ان نخبر او لا ماغرض الفلا سفة في استعمال القياس البرها في (واعلم) يا الحي با ند لما كان طرق العلوم والمعارف والاستشمار والاحساس كثيرة كأبينا بعضها في رسالة الحاس والمحسوس وبعضهافي رسالة العقل والمعقول وبعضها في رسالة اجناس الملوم وكانت الطرق التي سملكها الفلا سمغة منها في التعاليم وطلبهامعرفة حقائق الاشياء اربعة انواع وهي التقسيم والتعليل والحدود والبرهان احتمنا ان نذكر و احداً واحداً منها ونبين كيفية المسلك فيها وان المعلومات كيف تعرف بهاولم هي اربع طرق لااقل ولاا كثراماعلة ذلك غانه لماقد استبان واتضح في قاطيغورياس بطريق القسمة إن الموجوادات كلم اليس تخلوان تكون اجناساً وانواعاً و فصولا واشخاصاً وجب ضرورة ان تكون طريق المرفة بكل واحد منها غيرالاخرى بيان ذلك انه بالقسمة تعرف حقيقة الاجناس من الانواع والانواع من الاشخاص وبالتعليل تعرف حقيقة الاشخاص اعنى كل واحد منها بما ذاهوم كبومن اى الانسياء هومؤلف و الى ما ذايتحسل وبالحدود تعرف حقيقة الانواع من اي الاجناس كل واحد منها و بكم فصل يمتازهن فيره وبالبرهان تعرف حقيقة الاجناس التي هي اعيان كليات معقولات كاسبنين بعد هذ االفصل فتريد أن نشرح أو لاطريق التعليل في هذا الفصل أذ قد فرغنا من طريق القسمة في قاطيغورياس ولعلة اخرى ايضاً ان طريق التحليل اقرب الى افهام المتعلين لانها طريق يعرف بها حقيقة الاشخاص والاشخاص هي امور جزئة محسوسة كاسنين في هذا الفصل واماطريق الحدود وطريق البرهان فهوادق والظف وانما يعرف بهما الانسياء المعقولة وهي الانواع والاجناس ﴿ وَاعْلِمْ ﴾ بأن معنى قولنا الشخص الها هو اشارة الى كل جالة مجموعة من اشياء

تشتى او مولفة من اجزاء عد ةمتغردة عتميرة من غيرها من الموجودات و الاشتخاص نوعان فنها مجموع من اجزاه متشابهة مثل هذه السبيكة وهذا الحجروهذه الخشبة وماشاكل ذلك من الاشخاص التي اجزاؤ هاكلما من جوهر واحدومنها اشخاص مجموعة من اجزاه مختلفة الجواهر متغائرة الاعراض مثل هذا الجسم وهذه الشجرة وهذه المدينة وماشاكل ذلك من الجمعوعات من اشياء شتى قاذا ارد نا أن نعرف حقيقة شخص من هذه الاشخاص نطرنا أولا إلى الاشسياء التي هي مركبة منها ماهي و يحتنا عن الاجزأ التي هي مؤلفة منهاكم هي ﴿ واعلم ﴾ يا الحق بان الاشسياء المركبة كثيرة الانواع لايحصى عددها الا الله ع ج ولكن يجمعها كلها ثلثة اجناس اما ان يكون جسما نية طبيعية اوجرمانية صناعية اونفسانية روحانية فنريد أن نذكر من كل جنس منها مثالا و احدا لكيا يقاس عليه سائرها فن الاشخاص الجسمانية الطبيعية جسد الانسان فاندجلة مجوعة مؤلفة من اعضاء مختلفة الاشكال كالراس واليدين والرجلين والرقبة والصدر وماشا كلمها وكل عضومنها ايضاً مركب من اجزاء مختلفة الجواهر والاعراض كالعظم والعصب والعروق واللمم والجلد وماشا كلهاوكل واحدمنها مكون من الاخلاط الاربعة وكل واحد من الاخلاط له مزاج من الكيوس والكيوس من صفو الغذ اء والغذ اء من لب النباب والنبات من لطائف الاركان والاركان من الجسم المطلق عايخصها من الاوصاف والجسم مؤلف من الميولي والصورة وهما البسيطان الاولان والجسدهو المركب الاخير واماسائرها فبسائط ومركبات بالاضافة ومشال آخرمن الجرمانية الصناعية وهو قولنا المدينة فانا نشمير به الى جسلة هي اسواق ومحالً وكل واحدمنها جلة من منازل ودور وحوانيت وكل واحدمنها مولف ومركب من حيطان وسقوف وكل واحد منها أيضاً مركب من الجسص والاجروا خشب وماشاكل ذلك وكلها من الاركان من الجسم والجسم من الهيولى والصورة (ومثال آخر) من روحانى نفساني وهوقو لنا الغناء اشارة الى الحان مؤتلفة واللعن مؤلف من نغمات متناسبة وابيات مزنة والابيات مؤلفة من المفاعيل من الاوتاد والاسباب وكل واحد منهما ايضاً مؤلف من حروف متحركات وسواكن وانما يمرف هذه الاشياء صاحب العروض ومن ينظر في النسب الموسيقية

و على هذه المشالات يعتبر طريق التحليــل حتى يصح أن الا شــياء المركبــة من ماذا هي مركبية ومؤليفة فعند ذلك يعرف حقيقتهما واما طريق الحمدود قالغرض منهامعرفة حقيقة الافواع وكيفية المسلك فيه وهوان يشارالي نوع من الانواع ثم يبحث عن جنسه وكية فصوله ويجمع كلها في اوجز الالفاظ ويعبر عنها عندالسؤال مشال ذلك ماحد الانسان فيقال حيوان ناطق ما ثت كان قيل ماحد الحيوان فيقال جسم متحرك حساس فان قيل ماحد الجسم فيقال جو هر ركب طويل عريض عميق قان قيل ماحدالجو هر فيقال لاحد له ولكن له رسم وهوان تقول هوالموجود القائم بنفسم القابل للصفات المتضادة فان قيل ما الصفات المتضادة فيقال اعراض حالة في الجواهر لا كالجزأ منها فعلى هذا القياس يعتبر طريق الحدودوقدافرد فالها رسالة واماطريق البرهان والغرض المطلوب فيه فهومعرفة الصورالمقومة التيهي ذوات اعيان موجودة والفرق بينهاوبين الصور المتممة لها التي هي كلها صفات لهاو نعوت واحوال ترادفت عليهاوهي موصوف بهاولكن الحواس لاغيرها لانهامغمورة تحتهذه الاوصاف مغطاة بها فن أجل هذا احيج إلى النظر الدقيق والبحث الشافي في معرفتها والتميير بينهاوبين مايليق بهاويترادف عليهابطريق القياس والبرهان (واعلم) يا الحى انه لماكان اكثر معلومات الانسان مكتسباً بطريق القياس وكان القياس حكمه تارة يكون صوابا وتارة يكون خطاه احتجناان نبين ماعلة ذاك لكيمايتحرز من الخطاء عنسد استعمال القياس ( فصل ) في ما هية القياس فنقول او لا ان القياس هو تاليف المقدمات واستعماله هو استخراج نتائجها ( واعلم ) يا اخي بان مقد مات القياس هي ماخو دة من المعلومات التي هي في او اثل المعقول و ان تلك المعلومات ايضاً هي ماخودة او ائلهامن طرق الحواس كمابينا في رسما لة الحاس و الحسوس كيفيتها ﴿ فصل ﴾ في بيان حاجة الانسان الى استعمال القياس ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بانه لما كانت الحواس تدرك الاشخاص مركبة من جوا هر بسيطة في اماكن متبائنة واعراص جزية في محال متميزة عرفت بانها اعيان غيريات موجودة فحسب واماكياتها وكيغياتهاولمياتها فلاتعلم على الاستقصاء الابالقياسات الموضوعة المركبة مثال ذلك انه اذاعلم الأنسان بالحواس ان بعض الاجسمام ثقيملة اوكثيرة اوعظيمة فانمه لايكنه أن يعلم كمية اتقمالها

الابالميران ولاكثرتها الابالكيل ولاعظمهاالابالذرع ومأشباكل هذه وهي كلها موازين ومقائيس يعلم الانسان بها ما لا يمكنه ان يعلم بالحرز والتضمين ﴿ فَصَلَ ﴾ في كية وجوه الخُطاه في القياس ﴿ واعلم ﴾ يا الحي بان الحظاه يدخل اسمن وجوه ثلثة احدهاان يكون المقياس معوجاً ناقصاً اوزائدا والثاني ان يكون المستعمل للقياس حاهم بلا يكيفية استعماله والثالث ان يكون القيساس هاً والمستعمل عارفاً ولكن يقصد فيغالط د غلا وغشما لمأربله ﴿ واصل ﴾ في كيفية دخول الخطاء من جهة المستعمل الجاهل ﴿ واعلم يااحَي بان الانسسان مطبوع على استعمال الفياس منذ الصي كاهو مجبول على إستعمال الحواس وذلك ان الطفل اذا ترعرع واستوى واخذينا مل المحسوسات ونظر الى والديد وعرفهما حسأ وميز بينهما وبين نفسد اخذ عند ذلك باستعمال الظنبون والتوهم والتخمين فاذاراًى صبيساً مثله وتامله علم عند ذلك أن له والدين وأن لم يرهمنا حسأ قياساً على نفسم وهذا قياس صحيح لاخطاه فيه لانه استد لال بتشا هدة المعلول على اثبات العلة قان كان له اخوة وقدع فهم بالخساخذ عند ذلك ايضاً بالتوهم والظن والتضمين بان لذلك ايضا اخوة قيا سأعلى تقسمه وهذا القياس يدخله الخطاء و الصواب لانه استدلال عشا هدة المعلول على اثبات م لاعلى اثبات علتمه و هكذا ابضاً كلارأى هذا الصبى امرأة اورجلا ظن وتوهم أن لهما و لد أو أن لم يرولد هما قيا ســـاً على حكم و الديد ور بما صدق هذا القياس حكمه وربماكذ بالأنه استدلال بمشاهدة أبناه جنس العلة على اثبات معلولاتها وعلى هذا المثال يقيس الانسان من الصبي كلاوجد لنفسه حالا اوسببا لمولابويه اولاخوته ظن مثل ذلك وتوهم لسائر الصبيان ولابائهم ولاخوتهم قياسا على نفسه وابويه واخوته حتى انه كا اصابه جوع اوعطش اوعرى او وجد حرا او يردا او اكل طعاماً فاستلذه اوشرب شراباً فاستطامه اولبس لباساً فاستحسنه اوحزن على شي فاتع اوفرح بشبي وجده ظن عندما يصيبه من هذه الاحوال شئ إن قد اصاب سائر الصبيان الذينهم ابناه جنسه مثل ذلك وعلى هذا المثال تجرى سسائر ظنونه وتوهمه في احكام وسات حتى اند ربما كان في د اروالديد د ابد اومتاع او اثات اوبير ماؤها لخ ظن وتوهم أن في سبا تر دور الصبيان منثل ذلك حتى أذا بليغ وعقبل

تغسس الامور المحسوسة واعتير احوال الاشغاص الموجودة عرف عندذ لك حقائق ما كان يظن و يتوهم في ايام الصبي و استبان له شيئ بعد شيئ صوابه كان ظنه فيد اوخطاء ﴿ و اعدلم ﴾ يااخي بان على هذا المثال يحرى سائر احكام العقلاه وظنونهم وتوهمهم في الاشياء قبل البحث والكشف وذلك أن اكثر الناس اذا رأى في بلدهم ربحاً اومطراً اوحراً اوبرداً اوليلا اونهاراً اوشناء أوصيفا ظنوا وتوهموا بان ذلك موجود في سائر البلد ان قياساً على ما يجدون في بلدهم كاكانوا يظنون وهم صبيان في سائر بيوتالناس مثل ماكانوا يجدون في بيوت آيائهم حتى استبان لهم بعد التجربة حقيقة ماكانوا يتوهمون كما بيناقبل فهكذا يجرى حكم العقلامن الناس في ظنونهم وتوهمهم في مثل هذه الاشياء التي تقدم ذكرها حتى اذا نظر وافي العلوم الرياضية وخاصة علم الهئة استبان لهم عند ذلك حقيقة ماكانو ايظنون ويتوهمون صواباكان اوخطاه ﴿ واعلم ﴾ يااخي بان الانسان لاينفك من هذه الظنون والتوهم لاالعقسلاء ولاالعلماء المرتاضون ولاالحكماه المتفلسفون ايضأو ذلك انانجد كثيرابمن يتعاطى الفلسفة والمعةولات والبراهسين يتتنون ويتوهمون ان الارض في موضعها الخاص بهاهي تقيسلة ايصاً قياساً على ماوجد وامن ثقل اجزائها اي جزءكان وهكذا يظن كثيرمنهم من يكون في مقا بلة بلد هم من جانب الارض ان قيامهم يكون منكوساً قياسـاً على ما بجد ون من حال من يكون و اقفائحت سطح و آخر هو قائم فوقه رجلا ه في مقا بلة رجليه وهكذا يظن كثيرمنهم ان خارج العالم فضاء بلا نهاية اما ملاه واماخلا وقياساً على ما يجدون من خارج دورهم من اماكن اخروخارج بلدهم بلدانا اخروخارج عالمهم عالم الافلاك وحكذا يظنون ان البارى ع ج خلق العالم. في مكان وزمان قياساً على ما يجدون من افعالهم وصنا تعهم في مكان وزمان ولهذه العلة ظن كثيرمنهم أن البارى جل جلا له جسم قياساً على مأشا هدوا اذلم يجدوا فاعلا الاجسما ووجدوا الباري فاعلا فاذا ارتاضوا في العلوم الالهية استبان لهم ان الامر بغلاف ذلك كابينا في الرسسائل الالهيسة (واعلم) بااخي بان الانسان لايرتبي في درجات العلوم والمعارف رتبة الاوتسنيح له امور يكون علمه بها قبل البيان والكشف كظنونه بالاشسياء المحسوسات قبل معرفة حقائقهاو هو طفل كما بيناقبل ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان نسبة المعلومات التي يدركها

الانسان بالحواس الخسبالاضافة الى ماينتج عنهافي اواثل العقول كثيرة كنسبة الحروف المعجمة بالاضافة الى مايتركب عنهامن الاسماء كثيرة وتسبة المعلومات التي هي في او ائل العقول بالاضافة الى ما ينتيح عنها بالبر اهين و القيا ســـات من إ العلوم كثيرة كنسبة الاسماءالي مايتالف عنهافي المقالات والخطب والمحاورات من الكلام واللغات والدليل على صعة ماقلنابان المعلومات القياسية اكثر عددا من المعلومات التي هي في او ائل العقول ماذكر في كتاب اقليــدس و ذلك انه يذكر في صدركل مقالة مقد ار عشر معلومات اقل او اكثر بماهي في او اثل العقول ثم يستخرج من نتا تجها مأتين مسائل معلومات برهانية وهكذا حكم كتاب المجسطي واكثركتب الفلسفة هكذاحكمهاواذ قد فرغنامن ذكر دخول كيفية الخطاه في القياس من جهة جهل المستعملين فغريد ان فذكر كيفية دخول الخطأ من جهة القياس واعو حاجه ﴿ فصل ﴾ في بيان كيفية اعو حاج القياس وكيف التحرزمته ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان الخطاء الذي يدخل في القياس منجهة اعوجاجه كثير الفنون كثرة يطول شرحها قد ذكر ذلك في كتب المنطق الاأنانريد أن تذكر في هذا الفصل شرائط القياس المستوى حسب ليتحفظ بها ويقصر على استعمال ما في البراهين ويترك ماسواه من القياسات التي لايؤمن فيها من الخطاء والزلل فن القياسات التي تخطئ وتصيب القيباس على مجرى العادة بالانموذج وهوقياس الجزءعلي الكل ﴿ واصلم ﴾ يا الحي أن القياس الذي لايد خله الخطاء والزلل هو الذي حفظ في تركيبه و استعماله الشرائط التي اوصى بها ارسطاطاليس تلاميذه وهي هذه ينبغي ان يؤخذ في كل علم وتعلم قياسسي معينين معلومين ممساهوفي او ائل العقول وهي هل هووماهوو أنما اوصى بهذا من اجل انه لايمكن ان يعلم مجهولي بمجهول ولاان يقاس على شيئ مجهول شيئ مصلوم فلابدان بوخذ شميئي معلوم مماهوفي اوائل العقول ثم يقاس علميه ما ترما يطلب بالبرهان والتي في اواثه العقول شيئان اثنان هويات الاشبياء وماهياتها وذلك ان هويات الاشبياء تحصل في النغوس بطرق الحواس وماهيا تها بطريق الفكر والروية والتمييز كإبينا في رسالة الحاس والحسبوس واذا حصلت هويات الحسبوسيات في النفس بطريق الحواس وماهياتها بطريق الفكروالروية والتمييزسميت النفوس عند ذلك عاقلة واذا

تاملت واردت يا اخي ان تعرف ماالعقل الانسساني فليس هوشئ سوى النفس الانسيانية صارت علامية بالغمل بعد ماكانت علامة بالسقوة واغياصاريث علامة بالغمل بمدماحصل فيهاصو رهوية الاشياء بطريق الحواس وصورما هيتها بطريق الفكر والروية (واعلم) يا اخي بان على هذين العلمين يبني ســـا ثر القياسات البرهانية اعتى هل هووماً هومثال ذلك ماذكر في كتاب اقليدس في اول المقالة الاولى تسبع معلومات عاهو في اوائل العقول ثم بتوسيطهابرهن على سائر المسائل وهي قوله اذاكانت اشياء متساوية لشيئ واحدفهي ايضاً متساوية وانزيد على اشياء متساوية اشبياء متساوية صارت كلها متساوية و أن تقص منهامتساوية كانت الباقية متساوية وأن زيد على أشياء غير متساوية أشياء متساوية كانت كلهاغير متساوية وان نقص منهااشياء متساوية كانت الباقية غير متساوية وانكانكل واحد مثلين لشيئ واحدفهي متساوية وانكانكل واحد تصفالشيئ فهي ايضامتساوية واذا انطبقت مقاد يرهاولم يفضل بعضها على بعض فهي ايضاً متساًوية والكل اكثر من جزه فهذه الحكومات كلها ماخوذة من العلوم التي هي في او اثل العقول بالسوية لا تختلف العقلاء في شــيـئ منها مم يقاس عليها ماهم مختلفون فيه (واعلم) يا اخي بان هذه الاشــياء وامثالها يسمى اوائل في العقول لان كل العقلاء يعلونها ولا يختلغون فيها اذا تاملوهاو انعموا النظرفيهاو انما اختلافاتهم في الاشياء التي تعلم بطريق الاستدلال والمقائيس وسبب اختلا فاتمهم فيهاكثرة الطرق وفنون المقائيس وكيفية استعمالها وشرح ذلك طويل قد ذكر في كتب المنطق وكتب الجدل ونريدان نبين كيف محصل حقائق هذه المعلومات في أنفس العقلاء ( فصل ) واعلم يااخي بان هذه المعلومات التي تسمى او ائل في العقول انما تحصل في نغوس العقلاء باستقراء الامور المحسوسة شيئا بعد شيئ وتصفحها جزءاً بعد جزء وتاملها شخضأ بعد شخص فاذاوجد وامنها اشخاصاً كثيرة بشملهاصفة واحدة حصلت في نفوسمهم بهذا الاعتباران كل ماكان من جنس ذلك الشخص ومن جنس ذلك الجزء هذا حَكُمه و أنَّ لم يكو نوايشًا هد و نجيع أحزاً ، ذلك الجنس واشخاص ذلك النوع مثال ذلك ان العسى اذا ترعرع واستوى واخذ يتامل اشخاض الحيوانات واحدابعد واحد فبجد هاكلها تحس وتتحرك فيعلم عند ذلك

أنكل ماكان من جنسها هذا حكمه و هكذا اذا تامل كل جزء من الماء اي جزء كان وجده رطباسبا لاوكل جزمن النار فوجده حار امحرقاوكل جزمن الاجار قو جده صلبايابساً علم عند ذلك انكل ماكان من ذلك الجنس فهذا حكمه فثل هذا الاعتيار تحصل المعلومات في اوائل العقول بطريق الحواس متفاوتة ﴿ واعلم ﴾ يا اخى بان مراتب العقلام في مشل هذه الاشياء التي تحصل في النفوس يطريق ألحواس متفاوتة في الدرجات وذلك ان كل من كان منسهم انم نظراو احسن تاملا واجود تفكرا اولطف روية واكثر اعتباراً كانت الاشياء التي تعلم ببد اية العقول في نغوسهم اكثرتما في نفوس من يكون طول عمره سماهياً لاهياً مشغولا بالاكل والشرب واللهو واللذات والامور الجسمانية ﴿ واعلم \* يااخي بان اكثرمايد خل الخطاء على المتاملين في حقائق الاشياء المحسوسة أذا حكموا على حقيقتها بحاسمة واحدة مثال ذلك من يرى السمراب ويتامله فيظن انه غدران وانهار واغاد خل الخطاء عليه لانه حكم على حقيقته محاسمة واحدة وليسكل الاشياء تعرف حقائقها محاسة واحدة ولك ان بحاسة البصرلايدرك الا الا لوان و الاشكال وحقيقة الما الايعرف باللون واللمس و الشكل بل بالذوق وذلك أن كثيرامن الاجساد السيالة تشبه لون الماء مثل الخل المصعد والنفط الابيض وماشاكلها ﴿ واعلم ﴾ بان لكل جنس من المحسوسات حاسمة يعرف بهاحقيقة ذ لك الجنس و الاجسام السيالة يعرف فرق مابينها وبين غيرها باللمس وبعضها يعرف الفرق بينها بالذوق والوانها تعرف بالبصر فلا يبنغي للمتامل ان محكم على حقيقة شئ من المحسوسات الابتلك الحاسمة المختصة بمعرفة حقيقة ذلك الجنس من المحسوسات كابينا في رسالة الحاس و المحسوس و نرجع الان الى ماكنا فيه فنقول واماقوله ينبغي ان يوضع في القياس البرهاني اولاشئ معلوم هل هووما هوليعلم به شئ آخركما يفعل المهندس فيضع خط اب مم يعمل عليه مثلثا متساوى الاضلاع اويقسمه بقسمين اويقيم عليه خطأآخر اويعمل عليه زاوية وشاكل ذلك عاقد ذكر في كتاب اقليدس وغيره من كتب الهند ســة و المعلوم هل هو وماهوخط ابوالمطلوب المجهول ليعلم اويعمل هو المثلث فهكذا ينبغي ايصاً أن يعمل في القياس البرهاني ان توخذ او لا اشيأء بماهي معلمومة في او ائل العقول ويركب التاليف ضرباً من التركيب ثم يطلب بها اشسيا مجهولة ليس تعلم باو اثل العقول

ولاتدرك الخواس واماقوله ولاينبغي فيالبرهان ان يكون الشيئ علة لنفسه فهذ ابين في او اثل العقول اي ان الشيئ المعلول لايكون علمة نفسه و لكن من اجل ان كثير ابمن يتعاظى البرهان ربماجعل المعلول علة لنفسد وهو لايشه ولطول الخطاب مثال ذلك من يتعاطى علم الطبيعيات اذا سئل ما علة كثرة الامطار في بعض السنين فيقول كنرة الغيوم فأن سئل ماعلة كثرة الغيوم فيقول كثرة المخارات المتصاعدة من البحار والاجام في الهوأ فان سئل ماعلة كثرة البخار ات المتصاعدة فيقول اويظن كثرة المدود وانصباب مياه الانهار والاود يةوالسيول الياليحار فان سئل ماعلة كثرة المياه والمدود والسيول الى البحار فيقول كثرة الامطار فعلى هذا القياس يلزمه انعلة كثرة الامطارهي كثرة الامطار فن اجل هذا يحتاج صاحب البرهان ان يقول احدى العلل كيت وكيت و الثانية و الثالثة و الرابعة ليسه إمن الاعتراض اذ قد تكون غيوم كثيرة والامطار قليلة لان لكل شيئ معلول اربع علل كما بينا في رسالة العلل والمعلولات وان لايكون المعلول قبل العلة فهذا ايضاً بين في اواثل العقول لان المعلول لايكون قبل العلة ولكن من اجل انهما من جنس المضاف والاشهاء التي هي من جنس المضاف انما يوجدان معافي الحس وانكانت العلة قسبل المعملول بالعقل حتى رسما يشكل فلا يتتبين العلة من المعلول مثال ذلك اذا سيثل من يتعاطى علم الهثية ماعلة طول النهار في بلد دون بلد فيقول كون الشمس فوق الارض هناك زمامًا اطول واذا عكس هذه القضية وقيل كل بلديكون مكث الشمس فوق الارض اكثرفنهاره اطول فتصدق فيخفى على كثير عن ليست له رياضة بالتعاليم الهماعلة للا خركون الشمس فوق الارض لطول النهار اوطول النهار لكون الشمس فوق الارض وهكذا الناروالد خان ريمايوجدان معاوريما يوجداحد هماقبل الاخروريما يستدل بالدخان على الناروريما يجعل النارسببالوجود الدخان فلا يدري الهما علة للاخر (واعلم) يا اخي بان النارو الدخان ليس احد هماعلة للاخربل علتهما المهيولانية هي الأجسام المستحيلة وعلتهما الفاعلة هي الحرارة وهما مختلفان في المصورة وذلك ان الحرارة اذا فعلت في الاجسام المستحلة فعلا تاماصارت ناراوان قصرت عن فعلمها لرطوبة غالبة صارت دخامااو مخارآ ﴿ فصل ﴾ قوله و أن لا يستعمل في البرهان الاعراض الملازمة فانحا قال هذا من

الجل ان الاعراض الملازمة لاتفارق الاشياء التي هي ملازمة لهاكما ان العسلة لاتفارق مملولهاوذ لك انه متى حكم شيئ بانه معلول فقد و جب ان له علة لابد والاعراض الملازمة وانكانت لاتفارق فليست هي علة ما علة بد مـــثال ذلك ان الموت وان كان لايفارق القتل فانه ليس له بعلة ولا القتل ايضاً علة للوت ذا تية اذ قد يكون موت كثيربلا قتل فلا يكون معلول بلا عله واماقوله وان يكون العلة ذاتية للشي فاغا قال هذا من اجل انه قد يكون للشي الواحد علل عرضية ولكنها لاتكون مسترة في جبع انواع ذلك الجنس ولافي جيع اشخاص النوع كالقتل الذي هوعلة عرضيدة للوت غيرمستمرة في جيسع انوا عه ولكن تحتاج ان تكون العلة ذ اتية حتى تكون القضية صادقة قبسل العكسس وبعده كقولككل ذي لون فهوجسم فاذا عكسته وقلت وكلجسم فهوذولون لانه لايوجدشئ ذولون الاوهوجسم فاذا الجسم علة ذاتية لذى اللون واما قوله وان يكون احدى المقدمة كلية فن اجلان المقد مات الجز يات لايكون نتائجها ضرورية ولكن بمكنة كقولك زيدكاتب وبعض الكتاب وزير فيكن ان يكون زيد وزيرا واما اذا قيل كل كاتب فهويقر وزيد كاتب قاذ ازيد بالضرورة قارثى واما قوله وان يكون كون المحمول في الموضوع كوناً اوليا فن الجل ان المحمولات في الموضوعات على نوعين منها اولاو منها ثواني مشال ذلك كون أثلث زوايا في كل مثلث كوناً اولالانهاهي الصورة المقومة لها قاما ان يكون حادة اوقائمة او منفرجة فهو كون ثاني فقد استيان بانه لايستعمل في القياس البرهابي الاالصفات الذاتية ألجوهرية وهي الصور المقومة للشيئ وبهايكون لذلك الحبكم المطلوب الذي يخرج في النتيجية الصادقة ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان الصفات الذأتية الجوهرية ثلثة اقسام جنسية ونوعية وشخصية كما بينا في رسالة ايسا غوجي فاقول واحكم حكما حتماكما تعلمه ولاتشك فيه بانكل صفة جنسية فهي تصدى عند الوصف على جميع انواع ذلك الجنس ضرورة وهكذا ايضاكل صغة نوعية فهي تصدق على جيع اشخاص ذلك النوع عند الوصف لهافهذه الصفات هي التي تخرج في النجيد صاد قد فاستعملها في البرهان واحكم بهاواما الصفات الشخصية فانها ليس من الضرورة ان تصدق على جيع ألنوع ولاكل صفة نوعية تصدق على جيع الجنس فلا تستعملهافي البرهان

والاتحكم بهاحتماً فانك لسبت منها على حكم بقين فقيد عرفت واستبان الك بان الحكما المتفلسفينو ماوضعو االقياس البرهاني الاليعلو ابد الاشياء التي لاتعلم الابالقياس وهي الاشياء التي لا يكن ان تعلم بالحس ولاهي في او اثل العقول بل بطريق الاستدلال وهو المسمى السبرهان (واعلم) يا الحي بان لكل صناعة اهلاولاهل كلصناعة اصول في صناعتهم هم متفقون عليماو او اثل في علومهم لايختلفون فيمالان اواثل كلصناعة ماخوذة من سناعة اخرى قبلمافي الترتيب (واعلم) بان او اثل صناءة البرهان ماخوذة مما في بدا ية العقول و ان الـتي في بداية العقول ماخوذة او اثلمامن طريق الحواس كابيناقبل (واعلم) ان صناعة البرهان نوعان هند سمية ومنطقية فالاواثل التي في صناعة المند سمية ماخوذة من صناعة اخرى قبلماشل قول اقليدس النقطة هي شــيــي لا جز ً لما و الخط طول بلا عرض والسطح ماله طول وعرض وماشا كل هذه من المصا درات المذكورة في اوائل المقالات فيكذا ايضاً حكم البراهين المنطقية فإن او اثلها ماخوذة من صناعة قبلها ولابد المتعلين ان يصاد رواعليها قبل البرهان فن ذلك قول صاحب المنطق انكل شيئ موجود سوى البارى جل جلا له فهواما جوهرو اماعرض ومثل قوله ان الجوهرهو القائم بنفسه القابل للتضادات وان العرض هو الذي يكون في الشيئ لا كالجزءمنه يبطل من غير بطلان ذلك الشيئ ومثل قوله أن الجوهر منه ماهو بسيط كالهيولي والصوره ومنه ماهو مركب كالجسم ومثل قوله انكل جوهر فهواماعلة قاعلة اومعلول منغمل ومثل قوله كل علة فاعلة فهي اشرف من معلولها المنفعل ومثل قوله ليس بين السلب والابجاب منزلة ولابين المدم والوجود رتبة وان العرض لافعلله وماشاكل هذه المقدمات التي يصاد رعليها المتعلون قبل البرأهين وينبغي لمن يريد النظر في البراهين المنطقية ان يكون قدار تاض في البراهين الهند سية اولاوقد اخذ منهاطر فألانها اقرب منفهم المتعليل اوسهل على المشاملين لان مشالاتها محسوسة مراية بالبصروان كانت معانيها مسموعة ومعقولة لان الامور المحسوسة اقرب الى فهم المتعلين ﴿ واعلم ﴾ بان البر اهين سسواه ان تكون هند سية او منطقية فلا تكون الامن نتامج صادقة والنتجة الواحدة لابدلهامن مقدمتين صادقتين او ماز اد على ذلك بالغامابلغ مشال ذلك مابين في كتاب اقليدس في البرهان على

إن ثلاث زوايامن كل مثلث متساوية لزاويتين قائيتين لم يكن ذلك الابعدالاثنين وثلثين شسكلا وعلى هذا المثال سسائر الانسكال تحتساج الى براهين اخروان مربع وترازاوية القائمة مساولم بعالضلعين لم يمكن البرهان عليه الابعد سبعة واربعين شكلا ويسمى هذا المشكل بشكل العروس وعلى هذا المثال ساثر المسبر هنات وهكذا ايضاً حكم البرهين المنطقسيه وربما تكفسيه مقدمتان وربميا تحتاج الى عدة مقد مات مثال ذلك في البرهان على وجود النفس مع الجسم تكني ثلثمقد مات وهي هذ مكل جسم فهو ذوجهات و هذه مقدمة كلية موجبة صادقة في اولية العقل والمقدمة الاخرى وليس يمكن لجسم ان يتحرك الى جيع جهاته دفعة واحدة وهذه مقدمة كلية سالبة صادقة في أولية العقلو المقدمة الثالثة كل جسم يتحرك الى جهة دون جهة فلعلة ماتحرك له مقدمة كلية موجبة صادقة في اولية العقل فينتج من هذه المقد مأت وجود النفس والذي يبتي يبرهن بانهاجوهر لاعرض فيضاف الىهذه المقد مات التي تقد متهذه الاخراي وكل علة محركة الجسم لايخلوان تكون حركتها عملي وتيرة واحدة في جهة واحدة مثل حركة الثقيل الى اسفل والخفيف الى فوق فتسمى هذه علة طبيعية واما ان تكون حركتها الى جهات مختلفة وعلى فنو ن شتى بارادة واختيار مثل حركة الحيوان فتسمى نفسانية وهذه قسمة عقلية مدركة حساوكل علة محركة للجسم بارادة واختيار فهوجوهر فالنفساذاجوهرلان العرض لافعلله وهذه مقد مات مقبولة في او اثل العقول فينتبح من هــذه ان النفس جو هر ﴿ فصل ﴾ في كيفية البرهان على انه ليس في العالم خلاء ومعنى الخلاء هو المكان الفارغ الذي لامتمكن فيه وليس يعقل في العالم مكان لامضي ولامظلم مقدمة كلية سالبة صادقة في اولية العقبل مقدمة اخرى وليس يخلو النور والظلة من ان يكوفا جوهرين اوعرضين اواحدهما جوهر والاخرعرض وهذه اقسام عقلية صححة مقدمة اخرى فان يكونا جوهرين فاذا الخلا ليسعوجو داويكو ناعرضين فالعرض لايقوم الافي لجوهر فالخلائليس وان يكون احدهما جوهرا والاخر مرض فهكذا الحكم ﴿ فصل ﴾ في البرهان على انه ليس خارج العالم لاخلاق لاملاً ﴿ اعلم ﴾ يا أخى بان أخلا والملا صفتان الهكان والمكان صفة من صفات الاجسام فانكان خارج الفلك جسم آخر فقو لناالعالم نعنى به ذلك الجسم مع الفلك

جيعاً فن اين خارج العالم شئ آخر (فصل) في معنى قول الحكماء هل العالم قد يم او محدث فان كان المراد بالقديم أنه قداتي عليه زمان طويل فالقول صحيح وأن كان المراد بد انه لم يزل ثابت العين على ماهو عليد الان فلالان العالم ليس بثابت العين على حالة و احدة طرفة عين فضلا عن ان يكون لم يزل عسلي ماهو عليه الان وذلك أن قول الحكماء في تسميتهم العالم أغايعنون به عالم الاجسام وهو نوعان فلكي وطبيعي فاما الاجسمام الطبيعية التي دون فلك القمرفهي نوعان الاركان الكليات والمولدات الجزئيات فالمولدات دائماً في الكون والفسا د واما الاركان الكليات فهي دائماً في التنغيير والاستحالة لايخني هذا على الناظرين في الامور الطبيعية فاما الاجسمام الفكلية فهي دائما في الحركة والنقلة و التبدل في المحاذيات فاين ثباتها على حالة واحدة واما ان يكون يراد بالثبات الصورة والشكل الكرى الذي هوعليه في دائم الاوقات فيلمعلم بان الشكل الكرى والحركة الدورية ليسا للجسم من حيث هوجسم ولامقو متين لذاته بل هما صورتان متمتان بقصد قاصد كابينا رسالة الهيولي و الصورة وكل صورة من المصور بقصد قاصد لا تكون ذلك ثابتية العين ابدية الوجو دواغا يكون الشبيئ ثابت العمين ابدى الوجو د بالصدو ر ة المقو مة ﴿ وَ اعْلِمُ ﴾ يا الحي بان الحافظ لامالم على هذه الصورة هو سرعة حركة الفلك المحيط والمحرك للفلك هو غير الفلك وأن تسكين الفلك عن الحركة بطلان العالم أغا يكون طرفة عين كما قال ع ج وما امر السماعة الاكلمح البصر اوهوا قرب ﴿ واعلم ﴾ بانه ان وقف الفلك عن الدوران و قفت الكوآكب عن مسير ها والبروج عن طلوعها وغروبها وعند ذلك تبطل صورة العالم وقوامه ويقوم القيمة السكبرى وهدذا لامحالة كائي لان كل شديئ في الامكان ا ذا فرض له زمان بلا نهاية فلابدان مخرج إلى الفعل ووقوف الفلك عن الدوران من المكن لان الذي محركه يمكنه أن يسكنه و هو أهون عليه وله الاعلى المثل وقد بينا في رسالة المبادي ما العلة في حدوث عالم الاجسام وفي رسالة البعث و القيمة ماعلة فناءعالم الا جسام ﴿ واعلم ﴾ يا اخي الانسان اذاسلك به في مذهب نفسه وتصرف احوالهامثل ماسلك به في خلق جسده وصورة بد نه فانه سيبلغ اقصىنهاية الانسانية عايلى رتبة الملا تكة ويقرب من باريه ع ج ويجازى

باحسن الجزأما يقصر الوصف عندكماوصف اللدع ج فقال فلا تعلم نفس ما اخني إنهم من قرة اعين جزاءبما كانو ايعملون و اماماسلك به في خلقه فهو انه ابتدى من وطفة من ماه مهين شم كان علقسة جامدة في قرار مكين شم كان مصنغة مخلقة شم كان جنيناً مصور اتاما ثم ما كان طفلا متحركا حساساً ثم كان صبياً ذكياً فهماً ثم كان شا بأ متصرفا قويانشسيطا ممكان كهلا مجربا عالماعار فامم كان شخاحكما فيلسو فاريانيا مم بعد الموت تكون نفســـه ملكاسماويا روحا نيا ابدى الوجود ملتـذ امسرورا فرحانا يبقى سسر مدا ابدا ﴿ واعلم ﴾ يا اخى بانك لم تنقل رتبة من هذه المراتب الاوقد خلع عنك اعراض واوصاف ناقصة والبست ماهو اجود منهاو اشرف فهكذا ينبغي ان لاترتني في درجة العلوم والمعارف الاوتخلع عن نفسك اخلاقا وعادات وآراء ومذاهب واعما لامما كنت معتسادا لها منذ الصبي من غير بصيرة ولاروية حتى يمكنك ان تفارق الصورة الانسانية وثلبس الصورة الملكية ويمكنك الصعود الى ملكوت السموات وسمعة عالم الافلاك وتجازي هنساك اليهامن الحكماء و الاخيار المؤمنين الا برارمع الـذبن انع الله عليهم من النبيين والصديقينوالشمداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ﴿ واعلم ﴾ يا اخي بان الانسمان مطبوع على استعمال القياس منذ الصي كماهو مجبول على استعمال الحواس بلافكرولاروية كابيناقبل ولكن قوانين القياسسات مختىلفة كماقد تبين ذلك في كتب المنطق وشرائط الجدل بشرح طويل ولكن نذكر منهاطر فاليكون. مثالا على سائرها فن ذلك أن الصبيان يجعلون قوانين القياسات مختلفة كإيجعلون قياساتهم احوال انفسمهم وآبائهم واخوانهم وتصرفهم في الامور ومايجدون في منازلهم من الاشياء اصولاعلى سائر احوال الصبيان وتصرف آبائهم ومایکون فی منازلهم و آن لم یروهم و لم یشاهد و احوالهم قیاسا علی ماعرفوامن احوال انفسهم واما العقلاء البالغون منالناس فانهم يجعلون قوانين قياساتهم ماعرفوه من الامور في متصرفا تهم وما قد جربوه من الاحوال اصولا فيمايقيسون من سائر الاشمياء فيمالم يشاهد وه ولاجربوه بل قياسماً على ماعرفوه حسب وا ما العلماء الذين يتعساطون الجدل ود قيق النظر فانهم يجعلون قوانين قياساتهم ماقد اتفقوا عليه هم وخصما تهم اصولاومقد مات فيمايقيسون عليمها

من نتائجها معلومات اخرهي الطف و اد ق مما قبلهاو هكذا يفعلون دائجاطول اعارهم ولوعاش الانسان عرالدنيا لكان له في ذلك متسع ﴿ واعدا ﴾ يااخي بان من الحيوان ماله حاسة و احدة ومنعا ماله حاستان ومنعاماله ثلاث ومنهاماله اربع ومنها ماله خس حواس كما بينا في رسالة الحيوان بشرحه ﴿ واعـــلم ﴾ يا اخى بانكل حيوانكان اكثرحواسافانه يكون اكثر محسوسات فاما الانسان قله هذه الخمس بكمالها ولكن كل من كان من الناس اكثر تاملا لحسوساته واكثر اعتبارألاحوالهاكانت المعلومات التي في اولية العقل في نفسه اكثرومن كان بهذاالوصف وجعل هذه المعلومات الاولية مقد مات وقياسات واستخراج نتائجها كانت المعلومات البرهانية في نفسه اكثروكل منكان اكثرمعلمومات حقيقية كان بالملائكة اشبه والى ربه اقرب ﴿ اعلم ﴾ يا اخي بان الانسان العاقل اللبيب اذا اكثرالتامل والنظرالي الامور المحسوسة واعتبراحوا لها بفكرته إ وميرها برويته كثرت المعلومات العقلية في نفسه واذا استعمل هذه المعلومات ماهم فيمه مختلفون سواء ماقدا تفقوا عليمه حقا اوباطلا صوابا اوخطماء واما المرتاضون بالبراهين الهند سية او المنطقية فأنهم يجعلون قوانين قياساتهم الاشياء التي هي في او ائل العقول اصولاو مقد مات ويستخرجون من نتا تجها معلومات اخرليست بمحسوسات ولامعلومات باوائل العقول بل مكتسبة بالبراهين الضرورية تميجعلون تلك المعلومات المكتسبة مقدمات وقياسات ويستخرجون بالقياسات واستخرج نمائجها كثرت المعلومات البرهانية في نفسه وكل نفس كثرت معلوماتها البرهانية في نفسه كانت قوتهاعلى تصور الامور الروحانية التي هي صورة مجردة عن الميولي بحسب ذلك وعند ذلك تشبهت بهاوصارت مثلهابالقوة فاذ افارقت الجسد. عند الممات صارت مثلها بالفعل و استقلت بذا تها و بجت من جهنم عالم الكون والفساد وفازت بالدخول الى الجندة عالم الارواح التي هي د ارالحيوان لوكا نوا يعلون ابناءً الدنيا الذين يريدون الحيوة الدنيا ويتمنون الخلود فيها يود احدهم لويعمرالف سنة وماهوبمزجزحه من العذاب ان يعمر فا عيــذك ايها الاخ ان تكون منهم بلكن من ابناءً الاخرة واوليـــاءُ الله الذين مدحهم بقوله تع توبيخالمن زعمانه منهم فقال جل جلاله يا ثها المذين هادواان زعتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت انكنتم صادقين

فبادريااخي واجتهدفي طلب المعارف الربانية واكتسماب الاخلاق الملكية وسمارع الى الخير ات من الاعمال الزكية قبـل فنياء العمرو تقارب الاجل واغتـنم خساقيل خسكا قال رسول الله صلع فراغك قبل شـ خلك وغناك قبل فقرك وصمحتك قبل سقمك وشبابك قبل هرمك وحيا تك قبل موتك وتزود فان خير الزاد التقوى فلعلك توفق للصعود إلى ملكوت السماء وسعة الافلاك وتدخيل الى الجنة عالم الارواح بنغستك الزكية الروحانية لابجست له الجثة الجرمانية وفقاك الله ايها الاخ للسداد وهدانأواياك للرشادوجيع اخوانسا حيث كانوافي البلادانيه رؤف بالعباد تمت الرسالة بعون الله سحنه و الحد لله وحده وصلى الله على رسو له سيدنا مجمد النسى و الطاهرين و ســلم تسليماً عليهم اجعن تمتمام 77

تم القسم الاولى فى الرياضيات من كتاب اخوان الصفا وخلان الوفا ويتلوه القسم الثانى فى الطبعيات الجسمانيسات اوله ترسسا لة الميتولى و الصورة